# 

(ZLAME) SEMME)

### Roman Mosaic

(Landscape)



اعداد عبیرقاسم

ماجيستير في الأثار اليونانية والرومانية. الاسكندرية ١٩٩٨



द्रभूभावर्यन्त्रभ<u>्य</u>ास्त्रभूतिमान्युक्तुन्नरुपिक्षस्य

## فنالفسيفساءالروماني

(المناظرالطبيعية)

**Roman Mosaic** 

(Landscape)

إعداد عبيرقاسم

ماجستيرغى الآثار اليونانية والرومانية



## <del>~ "</del>\\

على الرغم من تنوع الأبحماث و الدراسات التمي شمملت الفنون المنطقة المن

لقد كان الفن دائماً يعد بحسالاً غامضاً ، يعبسر عنه كل باحست من وجهة نظره الخاصة ، و التسي تختسلف عن وجهسة نظر غيره .

و من هذا المنطلق يعتبر الفنسن الروماني بصفة عامة بحالاً رحباً يقدم الفرصة لكن المنطقة على المناه على الفرصة لكن المناه الفرصة لكن المناه المن

و على الرغم مسن ذلك الكسم الهائسل من الكتسب، و المسراجع الأجنيسة التي عُنيست بالفسن الروماني بمعتلسف فروعه ، إلا أنسه مسع ذلك مسا زال في حاجة إلسى المسزيد من البحث و تقصي الحقسائق ، سواءً بالعسبة إلسى تتبع ظلامة ما ، أو أكثر من خلال الفنون المختلفة ، ثم القيسام باللواسات التحليلية ، و عقد المقسارنات بيسن هذه النمساذج المتنوعة ، و المختلفة عبسر العصور المتلاحقة . هذا و لا سيما قلسة المسراجع و الكستب العربيسة التسي تنساولت الفسن الروماني بصفة عامة ، و فسن الفسيفساء بصفة محاصة .

و بالنسبة إلى موضوع الكتاب ، فهو يتناول التعبير عسن الطبيعسة مسن خولال فسن الفسيفساء الروماني ، و يغطني تقريباً الفترة الزمنيسة فيما بيسن القرن الثالث ق.م. ، و حتى القرن الثالث المسلادي ، أو بعده بقليسل . و التنوع فسي أماكسن النماذج المختارة يوضح المختلاف ميسول الفنانين فسي المختسار العنصر الذي يسدور حسوله العمل الفنسي ، و كلفك طسرقهم المتباينسة فسي التعبير عن البيئسة المحيطة بهسم .

و قد اخترت موضوع الكتاب لما له في نظري من أهمية كسرى ، حيث يتناول بلغة عربية فيناً بديعاً هو فن الفسيفساء الرومانية المصورة للطبيعة الجميلة في ذلك الوقت ، فالموضوع يعطي فكرة وافية عن الأنشطة الاقتصادية في غتلف البلاد ، و يقلم لحات عن المسلاس ، و الأدوات المختلفة و المستخدمة في شتى المحسالات المصورة هنا ، هذا بالإضافة إلى التعرف على نوعيات كبيرة من الحيوانات

سواء المستأنسة ، أم الضارية في الأماكسن المتنوعسة بما يعتبسر سحلاً حياً ، و مصوراً عن طيسور ، و حيسوانات ، و أسسماك و نباتسات كسل منطقسة . و ينقسم الكتباب إلسى خمسة أبسواب كبيرة ، هسذا بالإضافة إلسى المقسدمة ، و التمهيسد ، و الخاتمسة . و قد اعتمدت الأبسواب الأربعة الأولسى مسنه علسى أسساس التسوزيع الجغسرائي ، بينمسا كان البساب الخامس مختسلفاً .

و تنظر ق حداه الأبواب الأربعة إلى نمساذج فسيفسائية من إيطاليا ، و مصر ، و منطقهة فسيمال إفريقيا ، و غسرب أوروبا ، و تطسرح أمثانة نسدر تنساولها حتى بالمسراجع الأجبية . أما الباب الخامس و الأخير ، فنجد أنسه عبارة عن دراسة مقارنة بين النماذج الفسيفسائية المختلفة ، لما يعكسه كل منها من عادات ، و طسرز ، و بيئة طبيعية تختلف مدن مكسان إلى آخسر ، و مدن فنان إلى آخسر ، و مدن فنان إلى آخسر .

و قد حاولت - قدر استطاعي - في الكتاب أن أفسدم للقارئ كسل مسا استطيعه من معلومات حتى تتوفسر لديه صورة شاملة عن المكان و الزمان و العناصر المصورة فسي المتال ، و ذلك كسي يكسون مرجعاً له ليسس فقسط عن فين الفسيفساء ، و إنما عسن تقافات و شدوب مختلفة .

و أشكر الله سبحانه و تعالى على نعمت علي ، و قد كلل جهودي بالنحاح حتى أنني انهيت هذا العمل لعلم يفيد خيري أيضاً من الباحثين.

و أديسن بكسل شسكر و عرفسان إلسى أسستاذتي الفاضسلة الدكتسورة / سسوزان الكلزة التسي أشرفت علسى رسسالي للماحستير بكليسة الآداب - حامعة الإسسكندرية ، و كسانت الرسسالة هسى التسى انبشسق منهسا هسذا الكتساب .

كما اتقدم أيضاً بالشكر العميدق إلى أستاذي الجليل الدكتسور / فوزي عبد الرحمين الفخراني ، ذلك النهر الذي لا ينضب منه العلم أبداً .

و في النهايسة ، اتقدم بأسمى آيسات الشكر إلسى كسل مسن سماعدني ، و أسدى لسي نصيحة مخلصة حتى استطعت أن أنجر همذا العمل المتواضع ليكون زهمرة صغيرة فسى روضمة العلم .

عبير عبد المحسن قاسم

### 

بسلاية القسول تسترخو الطبيعسة بالعناصسر المختلفة التسي جعلته المحسلاً عصسباً ، و كسل بحسلاً خصسباً ، و كسل فنسان ينهسل منهسا كمسا يشساء .

فالشاعر يتغنى بمظاهر الطبيعة و كأنها ميويته التي يناجيها ، و الأديب يعاسف مسا تسراه عيناه من ظهواهم ، أما الفنان أو الرسام فمن فسرط إعجابه نجده يحاول أن ينقسل قسليلاً مسن الطبيعة لتكون شاهداً على الورق ، أو الجدران ، أو بأية وسيلة أحسرى تتاح له و لو كانت في حجم الإناء الصغير ، أو سطح العملة المستدير ، كل ذلك من أجل غاية واحدة هي البات و المساد الاعجاب إلى عمل فنسى يقى بقاء الزمن .

و التعبيب عسن الطبيعة واستعمل المفهسوم ؛ فهسو يشمل الطبواهر الطبيعيسة المختلفة علمى سطح الأرض كالأشمار ، و الأزهسار ، و الحيسوانات ، و الطبيعيسور ، و الأنهسار ، . . .

و هــــذه الأخيــرة أي البحـار، و الأنهــار تــدخلنا فــي شــعبة أخــرى هـي البعــد المحمدية Seascape و التعبيـر عنهـا فـي الفـــن بمــا يعنيــه ذلك مــن تصـوير للبحـار، و الأمــدواج، و الأســماك، و القــوارب، و الأصــداف، و الشــعب المـرجانية ...

و تتضمن الظواه الطبيعة أيضاً عناصراً أحسرى تختلف بالمنت الخيالات الطبيعة المسالات العلمية المسالات المسلات المسالات و الوديان ، و البات المسلات ، و تتميز بالحيوانات المسحراوية كالأيسل ، و النباتات المسحراوية الجافة و تخيم عليها الألبوان الباهتة التي تتناسب مع البيئة المسحراوية . عليها الألبوان الجيال يختلف الأمس مع البيئة الريفية حيث تظهر و بطبيعة الحيال يختلف الأمس مع البيئة الريفية حيث تظهر الألبوان الحيسة ، و الأشحار الوارفة الأغصان ، و الأزهار ، و النمال التي تتسلل في بعض الأحيان من الأشجار . و تظهر أيضا الحيان من الأشجار ، و كالمال الطيرور المالة كالماحنة كالماحنة كالماحنات المستأنسة الأليفة كالأبقال ، و الحمد ، و كالماحنات المستأنسة الأليفة من الأحيال ، و الحمد ، و الحمدام ،

و نحسمه الفنسمان يعتنسي بإنتقسماء نوعيمه الزهممور ، و الأشمهمار ربحسا ليثبسمت عمسمق مسملاحظته ، و طمسمول خبسمرته فسمي الحتيمسار الذي يعبسم عنسمه .

و بالإضافة إلى البئية البحسرية ، و الجبليسة ، تسم الريفية ، هناك بيئية أخسرى المعسسارية ، المعسسارية ، و هسى العناصسر المعسسارية ، حيث عني هنا الفنان بالتعبيسر عسن المسلن ، و أسسوارها الحصينة . و أقسواس النصر ، و البوابات ، كسلك تصوير المنازل ، و الحسال ، و تصسوير الفيسلات بخاصية تسلك المقسسامة على شيواطئ البحسر .

ولسم ينسس تصوير المسواني ، و سا بهسا مسن ساني ، و فسار لإرشادها ، و تصوير المحابك ، و مسا يرتبط بها مسن عبادات ، و عقسائل ، و طقسوس ، و رموز ، و آلهة . يرتبط بها مسن عبادات ، و عقسائل ، و طقسوس ، و رموز ، و آلهة . و فسي وسلط كل ذلك ، لسم يغقسل المنسان عسن إضافة العنصر البشري . فوجلنا الصياد يظهسر على شاطيء البحسر ليصلا الأسلام ، أو نسراه يصارع الأمسواج مسن فسوق قاربه . و قسد نسرى الإنسان أيضاً راعياً للغنسم ، أو حاصداً للسزرع ، أو حالساً يستظل بشحرة ، أو متريضاً بيسن اشتحار الغابسة ، أو حالساً أمام فيلا ، أو ذاهباً إلى معبل لأداء شام العبادة ....

و نسستطيع القسول أن الطبيعة هممي العنصر الفعسال الذي أكسب الإنسساد خيسالاً خصباً ، و انعكسس ذلك كلمه علمي الحتيساره للموضوعات ، و تكسويناته المختلفة ، و انتقساءه للألسوان .

و بالنسبة إلى تصوير الطبيعسة فهنساك نوعيسن مختلفيسن ، الأول هسو فسر عمسارة الطبيعسة ( Landscape Architecture ) ، بينمسا الثناني هسو التعبيسر عسر المناظسر الطبيعيسة نفسها و انعكاسها فسبى الفنون ( Landscape Painting ) .

و بالنسبة إلى النسوع الأول و هو فن عمسارة الطبيعسة \*١ ، فنجسده قسديم قسدم الزمسن . ففسي مصر القديمة ، و بسلاد الرافسدين ، و بسلاد فسارس كسانت الجهسود تبذل بسخاء لخلسق المنساطق الخضسراء التي تحيسط بالمعسابد و القصسور . و مسن أشهر هذه الأعمسال على الاطسلاق ، حدائق بابسل المعلقسة \*١ . و يرتبسط بهسذا الفسن علسم تسزيين الحسائق ، و البسساتين الذي ازدهسر فسي عصسر الإمبراطسورية الروسانية ، مسن خسلال الفيسلات التي انتشسرت فسي ضسواحي رومسا ، و علسى شسسواطئ البحسر . و مسن أشسهر تسلك الأمنسلة ، فيسلا الإمبسراطور هسدريان \*٦ بأروقتهسا المفتسوحة ، و دهاليسزها المتعددة ، و حدائقها البسديعة ، كسل ذلك من خسلال نسيج رائع التناسيق . كسلذلك هنساك ضبيعة بلينسي الأصغر \*١ فسي لاورنتيسوم ، و توسسكي . و يعتبسر الوصيف الذي أورده بلينسي الأصيغر فسي كتسابه عساملاً هساماً كسان لسه أعظهم الأثرس فسي عصسر النهضية و الفتسرة التي تلتسه .

للمزيد راجع: 1662-3 , p. 662-3 , p. 662-3 , p. 662-3 المزيد راجع: 16-3 المزيد راجع: 18-4 الم.)و كان يعمل بالقانون،و وصل \*3- بليني الأصغر: هو كاتب لاتيني ولد في كوما ( ٢٦-١٤-١٥) و كان يعمل بالقانون،و وصل إلى منصب قنصل " consul suffectus "،و كان في الأصل اسمه Plinius L. Caecilius Cilo، و كان في الأصل اسمه إلى C. Plinius Caecilius Secundus . و من أبرز أعماله " رسالة يصف فيها فيلته في لا ورنتيوم " ، بالإضافة إلى رسالة أخرى تصف ثورة بركان فيزوف عام ٢٩٩م.

للمزيد راجع : The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1198

<sup>\*</sup> The Macmillan Family Encyclopedia , (Cambridge , 1987) "K-L", p. 185 . - ١ \* - ١ \* - حدائق بابل المعلقة : هي احدى عجائب الدنيا السبع القديمة ، و هي عبارة عن حدائق متداخلة تم إنشائها عام ٥٠٦ ق.م. على يد الملك نبوخص ناصر الثاني . للمزيد راجع :

Snell, Daniel C., "Life in the ancient near east", (Yale University Press, New - York, 1997), p. 99

Winstone, HVF., "Uncovering the ancient world", (London, 1985), p. 94-5.

Roberts, J.M., "History of the world", (New York, 1993), p. 94, 129.

<sup>\*</sup>۳– هدريان : إمبراطور روماني ، اسمه بالكامل Publius Aelius Hadrianus ( ١١٧ – ١٣٨ ) ، و ذلك خلفاً للإسبراطور ولد عام ٢٦ ، و ذلك خلفاً للإسبراطور تراجان . اشتهر هدريان بتشجيع الأدب ، و الفن . و من أبرز إنشاءاته سور هدريان .

و قسد اظهررت الخدائر التسي اليمت فسي مسدينة بومبيسي السار الحسادائق، و المساحات الشاسعة التسي كسانت موجدودة، ممسا يعبسر دليلاً واضرحاً علسى مسدى أهمينسة هسذه الحسدائق بالنسسبة إلى الرومسان كحسزء أساسى فسى حساتهم .

و بصحفة عامة ، فسإن تزييسن الحدائق يعد فسأ واسم المحال من حيث التنوع ، فهناك الحدائق المنظمة بعنايسة ، و أخرى كسانت تبلو و كأنهسا قطعة مسبن الغابسة \* و فسي كلتا الحالتيسن ، حاول الفنان أن تشيع حديقته البهجمة فسي النفوس ، و أن يكون لهما تأثير طيسب علسى الرائسي ، و ذلك مسن خسلال حسن انتقسائه للزهسور المتناسسةة مسع الأشجار ، و الحشائش . أما بالنسبة إلى النوع الثاني ، آلا و هسو التعيسر عسن الطبيعسة عسن طسريق فسن التصدوير \* أ فنجد أن أشهر أمثلته على الاطلاق فسي الفن الروساني تتضح من خدلال رحلات أوديسيوس \* أ. تصورة 1 مسلم فسي الفن الروساني تتضح من خدلال رحلات أوديسيوس \* أ. تصورة 1

\*١- بومبي : Pompeii هي مدينة قديمة في اقليم كمبانيا بإيطاليا . و تقع عند أقدام بركان فيزوف الشهير بالقرب من نابولي . و ليس من المعروف بالتحديد تاريخ انشائها ، و لكن أقدم أثارها يرجع إلى القرن السادس ق.م. و مند عام ٨٠ ق.م. تحولت إلى مستعمرة رومانية . و في عام ٧٩ م. غطت تماماً بسكانها تحت اللابا الناتجة عن شورة بركان فيزوف ، و استمرت هكذا حتى أعيد اكتشاف المدينة بعد ذلك في القرن الثامن عشر . للمزيد راجع :

Mau, August., "Pompeii, its life and art", (London, 1899).

Merriam-Webster's, Incorporated, "Merriam-Webster's Geographical Dictionary" (U.S.A., 1997), p. 942

Eastwick, R.W.Egerton, "The Oracle Encyclopaedia", (London, 1895) -7\*
Vol. III, p. 623.

The Macmillan Fam. Encycl., op. cit., "K-L", p. 188 -y\*

\*3 - أوديسيوس : اسمه اليوناني  $\delta\delta\iota\sigma\epsilon\nu_{S}$  ، و الاسم اللاتيني له هو Ulysscus ، و هو في الأصل بطل إغريقي محبوب من الإغريق في العصور الكلاسيكية . و قد كان ملكا أسطورياً لإيثاكا ، أبن  $T\epsilon\lambda\eta\mu\alpha\chi_{OS}$  . و تزوج من بينيلوبي  $Tisve\lambdaom\eta'$  و أنجب منها تلبماخوس  $Tis\lambda\eta\mu\alpha\chi_{OS}$  . و كتب هوميروس" الأوديسية "عن رحلات أوديسيوس و مغامراته التي قابلها أثناء عودته من حرب

و كتب هوميروس"الاوديسية"عن رحلات اوديسيوس و مغامراته التي قابلها اتناء عودتـــه مـن حــر. طرو ادة، كذلك كذلك ظهرت في التصوير الحائطي . *[صورة 1]* للمزيد راجع :

Schmidt , Joel . , " Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine " , ( Paris , 1965 ) , 308-12 .

و قسد ازدهسس فسن تصسوير الطبيعسة بعسد ذلك علسى مسر العصسور المتلاحقسة ، و رحسا كسان السبب فسي ذلك هسو حاجسة الإنسان المطسردة لرؤيسة الطبيعة و جسالها مسن حسوله .

و الاسم اللاتيني لكلمة "حديقة "هسو hortus ، أما فسي اللفسة اليونسانية فهسو κήπος ، و مسن خسلال الوصف التفصيلي للفسة اليونسانية فهسو κήπος ، أبخد أنسه كسان أسام الرواق porticus ، غالبا مسايد وحد χίνειυς أي رواق مستطيل للتربيض ، أو بحسرد مساحة خسالية من الأرض مقسمة إلسى أحواض للزهسور مختلفة الأنواع ، و الأشسكال . و كسانت معظم الحسدائق الرومانية عبارة عسن صفوف متراصية مسن الأشسجار الكبيسرة التي تخصر فيما بينها مساحات مسزروعة .

أما بالنسببة إلى المرات ، أو المشاى ambulationes فكانت تتكون من من مساحات فسيحة على حانيهما نباتسات متقاربة من شيحر البقس در Cupressaceae ، و شيحر السرو Buxus ، و شيحر السرو و فيسرها من الأشيحار ذات الأوراق الخضاء و من الأشيحار ذات الأوراق الخضاء و من المناسبة الأسلمان الأسلمان الأسلمان الأسلمان الأسلمان الأسلمان المناسبة المناسبة و فيسرها من الأسلمان المناسبة المناسبة و فيسلمان المناسبة المناسب

و أحياناً كسانت المسرات تحفها أحواض مسن نبسات شسوك الجمل acanthus ، و أحيساناً كسسان المسروم .

و كسان يتخسلل كسل ذلك تماثيسلي ، و نسافورات ، و منسازل صيفية o... من أبسرز الأزهسار التسي عسرفها الرومسان و عبسروا عنها فتي أعمسالهم الفنيسة المختلفة وهسرة البنفسيج viola ، و الوردة rosa ، كمسا عسرفوا أيضاً زهسرة الجلاديوليسس gladiolus ، و زهرة السوسن lilium أو iris ، و زهسرة المنوسن papaver ، و زهسرة الحركسم roccus ، و زهسرة الخشسخاش papaver ، و زهسرة الخشسخاش papaver ، و إلناتسات .

Pliny, Epist., V. 6.

Smith, William., op.cit., p. 618 -y\*

Smith, William, "Dictionary of Greek and Roman Antiquities", (London, 1948) < 2nd. edit.>, p. 618-9.

#### ك\_ل ذلك محتم\_عاً في الحديقة vîridarium كـل ذلك محتم\_عاً

أمـــا بالنسبة إلــى تصــور الحــدائق نفسها فكانت سمة منتفرة على حـوائط الصالات \*١ ، كـذلك على بعــض الجـدران فــي الحـدائق نفسها بطـريقة تضـفي عمقـاً للمنظـور ، سواء كان ذلك بالنسبة إلــى الأشــجار ، أم المتزهـات محـا أدي إلــى غلبــة طـابع الخيـال .

و هكذا كان الرائسي يشعر أنه أمام منظر حسديقة غناء حيدة بالألوان ، و حقيقيسة . كالله نجسد الفنسان يعكس هده الطبيعة داخر الحجرات نفسها ليعطي منظر الأفدق الواسع المفتوح على الريف و التمالل ، و الوديان\* . تصورة ٢٢

عن هذا التصوير الحائطي ، راجع كل من :-

- تروت عكاشة ، الفن الروماني ، جـ ١٠ ، المجلد الثاني ، ص. ٤٣١ .
- Maiuri, Amedeo., op.cit., p. 32.
- Strong, Eugenie, "Art in Ancient Rome", (London, 1929), Vol. II, pp. 12 -
- Ling, Roger., "Roman Painting", (Cambridge, 1992), p. 149-50
- Ramage, Nancy H., & Ramage, Andrew., "Roman Art", (Cambridge, 1995) p. 107.

<sup>\* -</sup> ۱\* Maiuri, Amedeo ., "La peinture romaine", (Geneve, 1953), p. 125-6. - ۱\* 

\* ۲- مثال ذلك تصوير حائطي لحديقة من فيلا الامبراطورة ليفيا Livia زوجة الامبراطور أوغسطس بيريما بورتا Prima Porta و كأنه بستان حقيقي .

و الملاحظ أنه قد استحالت القاعة الكبرى بهذه الدار إلى حديقة غناء لا نظير لها حيث تحيط بأحواض الزهور الباسقة أسوار رهيفة تمتد ورائها غيضات كثيفة من الأشمجار و النباتات تشدو البلابل على أننانها و هي تثب من غصن إلى آخر ، و تنقش على صفحة السماء الزرقاء تعرجات طيرانها و تحليقها ، كما ترجى تفصيلاتها الدقيقة باعتدال المناخ .

و لعـــل الســب فـــي ذلك هـــو رغبـة الرومان الذيـن كانوا يعيشـون فـي المدن المزدحمسة ، إضافاء الطابع الريفسي البسيط و الجميل على حياتهم . الكلاسيكي عند دما كسان " الهنورتس" hortus حسزة أساسياً فسى المسكن ، و كسان بمشابة فنساء رحسب بسه أزهسار و ورود ، تسم تحسول الهورتسس بع د ذلك إلى ما عرف باسم viridarium أي حدائق بها شروات ، و ورود ، و مسزودة بالنافسورات و الحسوريات ، و الأعمسال النحتيسة المختلفية . 

ازدهار فسن تصوير الحدائق على حوائط الفيسلات الرومسانية .

و مسع امتسمزاج الطبيعسة و العمسمارة معسماً ظهمر مما يعسرف باسمم Opus Topiarum ، و بـــدت الطبيعـــة يخيـــم عليهــا خيـــال الفنــان الرومانســـي ، و لـــــم تعــــد الأشــــجار و النبـــــاتات بحــــرد كـــاثنات تتبـــع عــــم النبــــات ، بال اصبحت كاتناً يوحس بالجمال.

و الجسدير بالذكر أن عناصر الطبيعة كثيراً مساكات تأخيذ شكلاً مساياً ؟ بمعني أنب ليست كمل المشاهد المصورة تعكيس مكاناً ما حقيقاً مسرجوداً فسمى أرض الواقسم \*١٠ و يجسب أن ننسوه أيضماً إلسي أنسه فسمى عصسر بوليجنوتسوس \*\*، كسان تصسوير الأبعساد النسلالة محصسوراً فسيي الأشمخاص ، أمما تأثيمرات الطبيعمة فكسانت رممزية بحتمة . و ممن هنما ظهـر على الأواني مناظراً لأشهار منفردة ، و أعمدة ، و نافورات بسيطة ، و درافيـــل للدلالـــة على مكـان مـا ، أو منطقــة عليـــة ؛ فقــد كـان إظهرار الطرابع المحلي أمرراً رميزياً في أعمرال بوليعنوتوس .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1212

Dawson, C.M., "Romano-Companian Mythological Landscape Painting" (Yale Classical Studies), Vol. 9, (Yale University Press, 1943), p. XV - 4. \*٢- بوليجنوتوس : Πολυγνοτος هو رسام إغريقي ، ولد في ثاسوس ( ٤٧٥-٤٤٧ ق.م. ) ابن  $^{3}$ Ελεύπερσις  $^{3}$ Αγλα $^{3}$ Αγλα $^{3}$ Αγλα $^{3}$ Αγλα $^{3}$ Αγλα $^{3}$ و قد كتب في موضوعات كبيرة عن الأساطير عرفنا من خلالها بعض كتابات باوزانياس و بليين . و يعتبر مؤسس فن الرسم الحائطي الإغريقي . للمزيد راجع :

و يعتبـــــر فــــن تصــوير الطبيعــة جــــزءً أساســـياً ، و مكمـــــلاً لفـــن البورتــــريه ، و تصــــوير القصــــص التاريخيـــــة \*١.

و حسدير بالإشسارة أنه لسم يكن للرومسان الفضل في الحتسراع "التعبير عن الطبيعة "، فمنة بسداية عصر الدولة القسديمة " فسي مصر ، لجسأ المصريون إلى تصوير الطبيعة للإشسارة إلى طسول العمر الذي كسان يشغله الإنسسان ، بمعنسى أن حيساته ، و مهنته كسانت تصور على حدران مقبرته ، و مسن هنسا ظهرت مناظر الحصاد ، و جسم القمح ، و الصيد في النهر ، و صيد الدجاج ألبري فسي المستنقعات ، كسل ذلك يصاحبه فسي العسالم الآخر وصورة ٣٦

و في تسلك الفترة كسان تصوير الطبيعة يعتبر بحسرد نوعساً مسن التعبير صُرم لبعث برسالة معينة ، وليسس للتأثير على الرائسي .

أما في القرن الخسامس ق.م. فلسم يكسن الفنانون الإغسريق يهتمسون بالتعبيسر عن الطبيعسة ، و قسد اتضح فعلياً هنذا الاهتمسام بسدءً مسن القرن الرابع إلى القرن الشالث ق.م. عندما تغلف هسذا الحسب للطبيعسة فسى وحسدان الشعواء ، و الفنسانين كسل فسى جساله "".

و قدد كسان الاعتقداد السسائد أن الإسكندرية هسى التي أخدات مركز الزعسامة في الأمر أنه على الرغسامة في الاهتمام بالطبيعة ، و لكن في حقيقة الأمر أنه على الرغسم مسن كونها مركزاً للثقافية في حوض البحر المتوسط ، بالإضافة

Wheeler, Mortimer, "Roman Art and Architecture", (London, 1964, rep. -\\*
1991), p. 182.

<sup>\*</sup>٢- عصر الدولة القديمة في مصر: الدولة القديمة ؛ هي تسمية أطلقت على الفترة من حوالي ٢٦٨٦ ق.م. إلى عام ٢١٨١ ق.م. و يشمل عصر هذه الدولة الأسرات الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة . و يتميز ببناء الأهرام ، لذلك أطلق عليه أيضاً " عصر بناة الأهرامات ".للمزيد راجع:

<sup>-</sup> محمد عبد اللطيف محمد علي ، تاريخ مصر الفوعونية ، ( جامعة الإسكندرية ، ١٩٨٧ ) ، ص. ١١٣-٦٤ .

<sup>-</sup> ألن جاردنر ، مصر الفرعونية ، ترجمة نجيب ميخائيل ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ )، ص. ١٢٥-٩١ .

Wheeler, Mortimer., Rom. Art & Arch., op.cit., p. 182.

إلى أنها المدينة التي قصدها ثيوكرريت "ا بعد أن كران يعيش فري جرال سي أنها المدينة التي قصدها ثيوكروع السي الحيساة النشطة بشرواع الإسكندرية حديث تمارس جميع أنواع الأنشطة و الحرف بما فيها صناعة الفسيفساء النيلية ، و اللوحات الجدارية كلها تعكس الطبيعة ، و مع ذلك للم تكن هي الزعيمة في هذا الجسال .

و مسع اتسساع الإمبراط ورية الرومسانية و ازدهسارها ، انتشرت اللوحسات الفسسيفسائية المسركزية التسي نفسذت بواسسطة فنسانين اشستغلوا فسي ورش معينسة علسى مستوى عسال مسن الجسودة .و كانت هسذه الأعسال تصدر إلسى خارج مصرو هكذا عشر على الأمثلة المعتلفة في شتى الأماكن و المتاحف .

و لـ ا كسانت حضسارة الشموب و الأمسم تقساس بمسدى تقسدمها فسي الآداب ، و الفنسون ، فالفنسون هسي مسرآة الشموب ، بينمسا الآداب هسي صسوت الأمسم ، لسذلك كسان التعبير عسن الطبيعسة مسن خسلال الفسن بمسل انعكاساً لما تفنسى بسه الشمواء فسي كتاباتهسم .

و قدد بددأ الاهتمام بوصف الطبيعة مسع الرعساة الذيسن كانوا يرعسون الماشية و الأغنسام ، و يتغنسون بالأشهار ، و ما حسولهم بكلمسات بسيطة اعتمساداً على موسيقى النساي ، و أحيساناً بدون أيسة السة موسيقية .

و يجب أن نسوه إلى أن المواطن في نطاق دولة المدينة لهم يكن يشعر بالمنيسن إلى الريسف ، و ذلك لأن الريسف كان يحسط بالمسدينة نفسها مسن كل نواحيها فسي العصر الإغريقي .

و لكسن مسع ازديساد عسدد السمكان و ازدحسام المسدن بخاصسةٍ فمي العصسر

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1498-9.

الهللينسيق حيث ظهرت المسدن الكبرى المسزدهة كالإسكندرية مشلاً، فشعر الفرد بضيق المساحة من حوله ، و أصبح يعانسي من صبحب و ضروفاء المسدنة . فظهرت حساجته إلى البعسد لفترة عن هله الأحواء ، و الاتطلاق إلى الريف بهدوءه و سكيته وسط أحضان الطبيعة المحميلة أ. و كان من نتيجة الغرام بالريف ، و حياته الهادئة أن ابتكر توكريت فنساً حسديداً هو "شعر الرعاة " Bucolica أي شعر يتفنى بحياة الرعاة في الريف ، و منا فيسها من هدوء و راحة للبشر .

و يجسب الأخد فسسى الاعتبسار أن الفسرق بيسسن الأدب الإغريفسي و السكتدري يكمسن فسي أن الأول كسان مستلهماً مسن لقساء الإغريفسي بعناصسر الطبيعسة وحهساً لوحسه ، و مسن تفاعسل الكنساب و الأدبساء مسبع البيسة .

أما النساني فكسان تعبيسراً عسن واقسع إغريسق مصر فسي العمسر السكندري ، الذيسن كانوا يحيون في بالإ ليست بلادهم ، و فسي مدن كبيرة نسبياً حالت بينهم و بيسن الاستمتاع بالطبيعة الملهمة الخلافة "ا.

و نجسد اهتمساماً مسن نسوع آخسر بالنباتسات يتضسح مسن كتابسات الشساعر ثيوفسراست Θεόφραστος \*\* الذي كسان شسسغوفاً بالنباتسات ، كسللك المساعر ثيوفسراست ، كسلك المساع بالإنبسات " به نتسب عنهسا كتسابه الأول " عسن أسسباب الإنبسات " περὶ φύτων τότοριας ، و كسل منظسور على عسن تساريخ النباتسات " περὶ φύτων τότοριας ، و كسل ذلك مسن خسلال منظسور على يحست .

<sup>\*</sup>١- خمدي إبراهيم ، الأدب السكندري ، ( القاهرة ، ١٩٨٥ ) ص. ٢٨١-٢.

The Oxford Classical Dictionary, (Oxford, 1964), p. 1504. : المزيد راجع

و نختسلف بطبيعسة الحسسال نظسرة ثيوفسراست العلميسسة هسله للنباتسات عسن نظسرة ثيوكسريت المتميسزة بالشساعرية و الرقسسة .

أمسا فسي الفتسرة مسن ٣٢٣ إلسي ٣٠٠ ق.م. أي قبسل ازدهسار الأدب السكندري فسي حسوالي عسام ٢٨٠ ق.م. ، ظهسرت شساعرات نسسوة أهمهسن بالنسبة لنسا هسي الشساعرة " أنيتسي مسن تيجيسا " Τεγεατις آ تهمسلام الشساعرة الأركسادية ألفست عسداداً مسن الابجسرامات κπίγραμμα اللهجمة الدوريسة \*٢، و كسانت تعكسس روح الشساعرة العقليمية سسافو \*١. و قسد كسانت أنيتسي هسي أول مسن نظمست مرثيسات لبعسض الحيسوانات ، و أول مسن اهتمست بوصف الطبيعة ، و المناظسر الرعسوية فسي شسعرها . و أول مسن اهتمست ديكساً مكدر مو درفيسلا وكهر المتعسمة وقسع فسي براثسين تعلسبو كما المحسر ، و درفيسلا والمحسد عليهسا بهسفة راسسخة ، و ذلك لنسدرة ذكسسر المسمها فسي الكتسب ، و المساحع .

ے اگر اور کے کہ میں بیٹ کے اور کے سے بیٹر بیٹ سے بیٹ میں بیٹ کو کا بیٹر ہوتا ہے۔

للمزيد راجع: - حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ٣٢.

<sup>\*</sup>٢- حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ٣٣ .

<sup>&</sup>quot;- سافو: Σάπφῶ هي شاعرة إغريقية ولدت في ليسبوس ( تعرف اليوم المدينة باسم ميتيلان ) في النصف الثاني من القرن السابع ق.م. حوالي عام ٢١٢ ق.م. ، و قد جمعت أعمالها في تسعة كتب ، وصلت من أعمالها قُطعة شعرية كاملة ، بالإضافة إلى شذرات أخرى بسبطة من خلال كتابات كاتوللوس . و يغلب عليها الطابع الرومانسي حيث كانت أعمالها عن الحب عند النساء و الفتيات ، بالإضافة إلى التعبير عن اهتمامات خاصة بها شخصياً مثل سلامة أخيها . للمزيد راجع :

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1355

و هناك أيضا الشاعر ليونيسداس المحمدة و المساعر ليونيسداس المتاز بمقدرته على الوصف المساعر ليونيسداس المتاز بمقدرته على الوصف المساوحة للنقسراء المتاز بمقدد و المساة الكسادحة للنقسراء المتاز المسان هسو المساعة المحساة المتاز المتاث قام و المساعة المتاز المتاز المرائسة المتاز المرائسة المتاز المرائسة المتاز ال

و بلا مبالغـــة ، نســـتطيع القـــول أن تصـــوير الطبيعـــة ، و انتشـــار هــــذا الغـــن كــُــان انعكاســـاً لأشـــعار ثيوكـــريت الذي كــان مـــن أبـــرز شـــعراء القـــرن الثـــالث ق.م.\*\*

------

\* ١- ليونيداس : শεονιδας أُ Ταράντινος ، اشترك هذا الشاعر في عام ٢٨١ ق.م. في الحركة الوطنية الداعية للخوض في غمار الحرب مع إغريق جنوب إيطاليا ضد روما .

و في عام ٢٨٠ ق.م. ذهب إلى حزيرة قوص و ظل فيها حتى توفي عام ٢٦٠ق.م.

للمزيد راجع : حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ١١٥ .

\*٢- جزء من إبحرامة لليونيداس ، نستشف منه رقة روحه و مشاعره :

" مَا أَجِمَلُ الرَّحَلَةُ الآن فِي عُرِضَ البَّدِرِ ! فِطَائِرِ السَّبُوبُوِ الْمُغُرِدُ فِيدَ لَاحِ فِي الْأَفِقَ ، و كَذَا بِدَأْتِدُ رِيَاحِ الْعُرْبِمِ السَّاحِئَةُ تُسْبِهِ وَ ارْحَائِبُتُمُ الْمُوحِ وَالْأَرْمَارِ ، وَ سَكُنَ الْبُحْرِ الذِّي كَانَ يَقُورُ بِالْأَمُولَ فِي يَبِيشَ بِالنِسْمَائِمُ الْعَنْبُقَةُ " .

نقلاً عن : حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ١١٥ .

Epigrammata Graeca, p, 166, no": 85. النص موجود بكتاب:

"٣- إبراهيم نصحي ، تاريخ مصر في عصر البطالمة ، ( مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٨ ) ، الطبعة السادسة ، ح. ٤ ، ص. ٢٣٨ .

و قد ولد ثيروكريت فسي سيراكوز Συρακοῦσαι \*، و ذهسب فسي شيبابه إلى قسوص κ κοῶς ، حيست كسان احد أفسراد جمساعة فيلتساس Φίλετας \*\*.

\*۱- سيراكوز : Συρακοῦσαι هي مدينة سيراكوزا الحديثة ، و تقع على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية ، و كانت في الأصل مستعمرة كورنثية أنشئت عام ٧٣٤ ق.م. و سرعان ما ازدهرت بفضل التجارة و الزراعة . و كانت تتميز بوجود اثنين من الموانيء الطبيعية .

أما في العصر الجمهوري الروماني ، فقد أصبحت سيراكوزا civitas decumana ( أي مدينة تدفع الجزية ) ، و مركزاً لحكم الولايات .

"Merriam-Webster's Geographical Dictionary" op.cit., , p. 1092.

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1463-4

\*٢- قوص : ٢٠٥٥ هي جزيرة صغيرة في البحر المتوسط تميزت بخصوبة أراضيها . في البداية كمانت واقعة تحت سيطرة الموكينين ، ثم احتلها بعد ذلك " الدوريون " في العصور المظلمة .

و قد عانت الجزيرة أثناء الحروب البيلوبونيسية من وطأة الأثينيين و الإسبرطيين.

و في القرن الخامس ق.م. كأنت موطن ابي قراط ਜπποκρατος أبر الطب.

أما في حوالي عام ٢٠٠ ق.م. فكانت تدين بالولاء لروما و ظلت civitas libera (مدينة حرة ) حتى نهاية عصر الجمهورية . أما في عهد أوغسطس فقد أصبحت مجرد جزء من ولاية أسيا .

"Merriam-Webster's Geographical Dictionary" op.cit., , p. 607 . . . : راجع

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 403-4

 $\pi$  ولد بعد عام  $\pi$  من جزيرة قوص  $\pi$  ، هو ابن تيليفوس  $\pi$  ، ولد بعد عام  $\pi$  ، ولد بعد عام  $\pi$  . وكون دائرة أدبية تضم عدداً من الشعراء .

كان مربياً و معلماًلبطلميوس فيلادلفوس . و بسرع في نظم الأشعار الإليجية حتى أنه اعتبر رائداً لقصائد الحب المنظومة ، و قصائد الغزل .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., 1164

للمزيد راجع:

و مسن موطنسه أولاً ، تسم مسن حسزيرة قسوص نسستطيع التعسرف علسى البيه التي ساهمت في تكسوين شسخصية ثيسوكريت . فقسد عساش طفسولته يسرى رعاة الأغنسام مسن حسوله ، و يسمع تنهسداتهم ، و تعبيراتهم البسيطة التي كسانوا بحساولون صياغتها في شسكل موسيقى بسائية ، و مسن هنسا تأنسر بهسم ، و تسرحم مسا رآه إلسى قصائد شسعرية غساية فسي الإبداع . لسذلك اعتبسر المصدر الأساسي لشسعر الرعاة ، و الملهسم للفنانيسن بعسد ذلك . و قد عاش ثيوكريت فتسرةً بالإسكندرية ، حيست السف قصائده ، لكنمه تركهسا لينعم بحيساة الريف بقيسة حيساته فسي قسوص ، أو بحوارها . و هكذا أطلق عليسه لقسب " مؤسس شعر الريسف " . و قسد كسان و هكذا أطلسق عليسه لقسب " مؤسس شعر الريسف " . و قسد كسان لشسعره أكبر الأثسر على غيسره مسن الشسعراء بعسد ذلك سسواءً فسي الإسكندرية ، أم خسارحها . و لكسن يسسدو أن صسداه كسان منصف المسكندرية ، أم خسارحها . و لكسن يستحق الذكسر قبسل منتصف القسرن النساني ق.م. سسوى موسيخوس ، و خسارج الإسكندرية قبسل القسرن الأساني ق.م. سسوى موسيخوس ، و خسارج الإسكندرية قبسل القسرن الأسرن النساني ق.م. سسوى موسيخوس ، و خسارج الإسكندرية قبسل القسرن الأسرن النساني ق.م. سسوى موسيخوس ، و خسارج الإسكندرية قبسل القسرن الأسرن النساني ق.م. سسوى موسيخوس ، و خسارج الإسكندرية قبسل القسرن النساني ق.م. سسوى موسيخوس ، و خسارج الإسكندرية قبسل القسرن الأول ، تحسد يبسون .

إلا أن الاثنيسن ئسم يبلغسا ذلك المستوى الرفيسع الذي بلغسمه ثيوكسريت . أمسا النسساعر الذي نسستطيع القسول بأنسه يعتبسر خليفسمة ثيوكسريت فسي وصسف الريسف ، هسو النسساعر الرومساني " فرحيسل " Virgilius .

ولساكسان ثيوكسريت هسو مؤسسس شسعر الريسف ، فسسوف أخسصص لسه بعسض الفقسرات الهامسة ، و التسي تبيسن مسدى أهميتسه ، و تأثيسرة بعسد ذلك علسى الفنسانين الذيسسن ترجمسوا شسعره إلسى أعمسال تنبسض بالحيساة ، و زينسوا بهسا الحوائط ، و الأرضسيات ، و المسارج ، و غيسرها ... و قسد نسسب إلسى ثيوكسريت تسلائون قصسيدة رعسوية عسرفت كسل منهسا باسم عارت ثرك توكسريت شائن هسذه الكلمسة تطلسق علسى أناشسيد الشساعر السكندري الوحسيد الذي وصلنا ديوانسه كساملاً عسن طسريق المخطسوطات عاملاً عسن طسريق ...

\_\_\_\_

<sup>\*</sup> ١ - هذه الكلمة είδυλλιον هي تصغير من كلمة είδος .

٣٠- حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٥١ .

و هكذا أصبحت كلمة عن الحيسة عنه عنه عنه عنه الحيسة مصطلح يعني قصيدة قصيدة قصيدة قصيدة قصيدة مصيطلح يعني قصيدة قصيرة قصيرة مستقلة تتحسدت عن الحيساة الرعسوية ، حيث أنها مختصرة مسن التعبير الإغريقي الأغريقي المحتودة المح

و تقسم القصائد الرعموية ليوكسريت ، وفقساً للموضوع الذي تمسدور حموله ، السام سبعة أقسما بالنسبة المسبعة أقسما بالنسبة لنساء همينا القصائد الرعموية τα' βουκόλικα .

و تعتبر هذه القصائد أكثر انتساج ثيوكريت أصالةً ، و إليها تعضرى شهرته قصديماً ، و حصديثاً ؛ فالإطار الرعسوي لسديه لسم يكن وسيلة مقحمة على الموضوع ليعبر بها عن معان أخسرى كمسا كان يفعل غيره من المقالدين ، بال كانت شخصيات قصائده فعالاً من الرعاة الحقيقيين المنازعين ينشدون الأغاني الرعوية ، و قد سمعها الشاعر بنفسه في مسروج الرعاة .

و مسن هنسا كسانت مناظر قصسائده " رعسوية حقيقية عاينها بنفسه ، و تعايست معهسا سسواءً فسي صسقلية ، أم فسي حسريرة قسوص حيست عساش فترة شسبابه ، و كهسولته .

\_\_\_\_\_\_

۱/ Thersis ثیرسیس : و تدور حول مساجلة شعریة بطلها الراعی ثیرسیس .

الغرامية لسيمايتا التي هجرها دلفي  $\Phi lpha 
ho \mu lpha \kappa lpha au au au au$  الغارمية لسيمايتا التي هجرها دلفي au

٣/ كوموس : تدور حول الفاتنة أماريلليس التي يقع في غرامها احد الرعاة .

٤/ الرعاة : Nomeis .

ه/ رعاة الماعز : Aigopoloi .

. Boukoliastai : ارعاة الماشية /٦

. Thalysia : الحصاد /٧

Gow, A.S.F., "Theokritus". (Cambridge, 1950), Vol. I المزيد راجع : Gow, A.S.F., op.cit., Vol.I.

<sup>\*</sup>١- حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ٥١ .

<sup>\*</sup>٢- القصائد الرعوية:

وكسان ثيوكسريت أميناً فسي وصف الطبيعة ، وصادقاً ، حست نشا نيها ، و ترعرع بيسن أحضانها ، فسي حيسن أن الشعراء الآخسرين النيسن نظموا شعراً رعسوياً سواء كانوا إغريقاً ، أم روماناً ، أم كانوا بحسري مقلدين لسه ؛ نجدهم ابتعدوا كثيراً عسن الصدق ، و وصفوا الطبيعة ليس من منطلق معايشتهم لها ، بسل من خلال قراءاتهم عنها ، أو سسمعهم فقط . و لهذه الأسباب جاء شعرهم حسافاً ، علا روح فيه .

و قدد كسان شميع ثيوكسريت يعبسر عسن حساحة ملحة ، أحسس بها أبنساء العصر السكندري الذيسن ضماقوا ذرعاً بالمدن الكبسرى ، و ضروضاءها ، و تساقوا إلى الريسف و الحياة البسيطة الهادئسة .

و من الذين تأثروا به الشاعر بيرون ۱۴ Biov ، الذي احتمال بقصائد ثيو كريت الرعدوية ، و تبقى من أعماله عددة شدارات ؛ إحماله عبداها عبدارة عن محاورة بيسن النيسن مسن الرعاة يطلب فيها مرسون من زميل ليكيداس الإنشاد \*\*.

و الشماعر الآخمر الذي تأشمر بثيوكريت همو موسم هموس ٣٠، و تنحصر و تنحصر و تنحصر مؤلفاته التمين بقيمت فسمي عمدد مسن الإبحمرامات و قصميدتين \*1.

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 137. : نلمزيد راجع

\*٢- " أنشد لي أغنية من أغاني الدب مثل التي غناما الكيكلوبس بوليقيموس على هاطئ البدر المعشوفة المعربة جالاتيا " . هذا ما قاله ميرسون لليكيداس .

للمزيد راجع : حمدي إبراهيم ، المرجع السابق : ص. ٢٣٨ ، ...

 $^*$  - موسخوس : ولد في مدينة سيراكوز بصقلية . و ازدهر في حوالي عام ١٥٠ ق.م، ، و قصيدتيه إحداهما بعنوان " ميجارا "  $\stackrel{K}{E}$   $\stackrel{K}{U}$  " . و له قصيدة أخـرى بعنوان " رثاء بيون " يعتقد بعض النقاد أنها من نظم شاعر بجهول .

<sup>\*</sup>١- بيون : ولد في أزمير بآسيا الصغرى في النصف الثاني من القرن الثاني ق.م. ، و كــان معـاصراً للشاعر موسـخوس . و قد وافته المنية في شرخ الشباب .

<sup>\*</sup>٤- حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ٢٣٦-٧.

و القصيدة الثانيسة هي التي تهمنا ، و كسانت بعنوان " أوروبا " و تسدور حسول أسطورة أوروبا التي ذهبت إلسى المروج لتقطيف الأزاهير ، و تمرح مسع وصيفاتها ، و هناك شياهدت فحياة تسوراً عربياً كستنائي اللسون ، فلما امتطيت صهوته ، أتجبه بها إلى البحير سابحاً .

و تنتهي القصيدة ببكاء أوروبا على مصيرها التعس ، و مواسياة الإلى زيسوس الذي تقمص في صيورة هيذا النسور كسي يختطفها بعيد أن افتنن بهيا . و على الرغيم مين التكلف الذي يسيطر على العميل ، إلا أنها لا تخيلو مين الاحسياس الصيادق ، و المشياع القيوية ، و جميال التعبير الفني ، و مسع ذلك فهي لا تسرفي إلى مستوى أشعار ثيو كريت . أميا المعمياري فيتسروفيوس\* ، فنجيده يسذكر أن الفنيانين قيد تبياروا في تقيله ، و تصوير أشكال المباني ، و منظم الأعمدة ، و الجميالونات ، وصوروها على الحسوائط . هيذه المناظير خصصيوا لهيا الأماكين المفتوحة مشل الحنيايا ، و صيموا المشاهد على نطاق واسيع ، و كيانت المفتوحة مين الناحية التراجيدية إلى الكوميدية أو تصوير الساتير \* .

لط ول الحوائط ، و امتدادها .

للمزيد راجع كلٍ من :

'The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1609

Honour, John Fleming Hugh, and Pevsner, Nikolaus., "The Penguin dictionary of Architecture", (Great Britain, 1980), 340-1

\*٢- الساتير: هي ألحة إغريقية للغابات و التلال . أطلق عليهم أحياناً اسم Silenes ، و أحياناً عرفوا باسم فاون لدى الرومان، وكانوا يمثلون القوة التي لا تصد للكائنات الحية سواء كانت نباتية . أم حيوانية . و يتميز شكلهم في الأساطير القديمة في شكل رجال أقزام ، و لهم قرنان في الجبهة . و وجه قبيح .

Schmidt, Joel, op.cit., p. 276

المزيد راجع:

<sup>\*</sup> ١ - فيتروفيوس : هو Marcus Vitruvius Pollio كان مهندساً عسكرياً ، و معمارياً رومانيــاً مـن القرن الأول ق.م. له مؤلف باسم De Architectura ، و قد نشط في الفترة من ٤٦-٣٠ق.م. و قد اشترك في " الجرب الإفريقية " عام ٤٦ق.م. تحت قيادة قيصر .

و يذكر ونيت رونيوس أن الفنانين استخدموا أيضاً للزخروفة أشكالاً مختلفة من تصرور المناظر الطبيعية ، و عشروا على موضوعات كسانت تتميز بخصوصية أماكنها ، و نجدهم و قدد صوروا المراني ، و الألسنة البحرية ، و السرواحل ، و الأنهار ، و المضايق ، و المعسابد ، و الكهروف ، و التسلال ، و الماشية ، و رعاة المغنيم ، و الربيسع . و في بعض الأماكسن ظهرت و الماشياً التماثيسل ، و صرور الآلهاة ، و مشاهد الأسساطير ، و مناظر موضوعات أخروب في طروادة ، و رحالات أويسيوس ، ... بالإضافة إلى موضوعات أخرى مستقاة من الطبعية ...

و تشــــير أقــــوال بلينــــي\* بعــــد ذلك ، إلـــى أن الفنـــــانين فــــي أواخــــر المللينســـيق قـــــد اختــــاروا موضـــــوعات إبـــــيطة متواضـــــعة \* ، و ذلك

Vitruvius, "De Architectura", (Loeb Classical Library, London, 1933), -\\*
Book VII, Ch. V. 2., p. 103.

#### النص اللاتين :

2- Postea ingressi sunt, ut etiam aedificiorum figuras, columnarum et fastigiorum eminentes protecturas imitarentur, patentibus autem locis, uti exhedris, propter amplitudines parietum scaenarum frontes tragico more aut comico seu satyrico designarent, ambulationibus vero propter spatia longitudinis varietatibus topiorum ornament a certis locorum proprietatibus imagines exprimentes, pinguntur enim portus, promunturia, litora, flumina, fontes, euripi, fana, luci, montes, pecora, pastores. Nonnulli locis item signorum melographiam habentes deorum simulacra seu fabularum dispositas explicationes, non minus troianas pugnas seu Ulixis errationes per topia, ceteraque, quae sunt eorum similibus rationibus ab rerum natura procreata. et locationes illumina procreata liberatura illumina procreata liberatura illumina ill

\*٢- بلين الأكبر: هو Gaius Plinius Secundus ( ٢٢م. - ٧٩م.) ولد في كوما Come و كان قائداً لأسطول ميسينا عندما ثار بركان فيزوف عام ٧٩م. حيث لقي حتفه ، و قلد كتب " التاريخ الطبيعي " Historia Naturalis " في ٣٧ كتاب .

المزيد راجع: The Oxford Classical Dictionary, op.cit., 1197

Richter, Gisela., "A Handbook of Greek Art", (Phaidon, 1987), p.283. -7\*

مسمع اسمستمرار وحسود المساهد الهسامة المسمورة للحيسماة المسمورة الموساة المسملوب " تصوير الطبيعة الصامتة " \* "، و المناظمين الطبيعيسة التسمي تعكسس البيئسمة ، كسل ذلك مسمن حملال نمساذج عسمديدة ، و مختلفهمة الأحمام \* ".

فأحياناً كثير مرة كسان سور الحسديقة يغطيه منظراً واحسداً كبير والمسكال الفيرات ، و المسواني ، كسل ذلك مسن خسلال المسلوب واقعر فسي التعبير . و مشل هدفه المسور قسديمة ، و كسانت منتشرة فسي إيطاليا .

و يقسول بلينسي أنسه فسي أواخسر عصسر صاحب الجسلالة أغسطس ، و رحما كان اسمه مستاديوس أو لسوديوس، و رحما كان اسمه مستاديوس أو لسوديوس، و كسان أول مسن قسدم العسادة التسبي انتشسرت آن ذاك فسي فسن التصوير الحائطسي ، آلا و هسي عسادة التعبيسر عسن مناظسر المنسازل الريفيسة ، و الأروقسة ، و الحسلات ، و الكهسوف ، و الغسار ، و السواحل ، و كسل و أماكسن صيد الأسساك ، و الكبساري ، و الأنهسار ، و السواحل ، و كسل ما قسد يتمنساه أي فسرد . كسل ذلك متسزحاً مسع العنصر البشسري سسواء أكسان الإنسسان الذي يسلم إلسي المسيد ، أم يحسر فسي مسركب ، أم يمنطسي البغسال فسي طسريقه إلسي المسيادين الذيسن يصطادون الأسسماك ، أو العربات . كسلك تصوير جسامي الكروم .

Pliny, "Natural History", (London, 1952, rep. 61,68), (The Loeb Classical - 5\* Library), Vol. XXXV., 116, 117., p. 346-7

Richter, Gisela, "Greek Art", op.cit., p. 283.

<sup>\*</sup>٢- تصوير الطبيعة الصامنة : هو نوع من الفنون يتمثل في تصوير الطيور في عمم تصورة ١٤ ، و الفاكهة في طبق أو البيض داخل سلة . و من أشهر هذه الأعمال فسيفساء سوسوس ، و تصور حمام يشرب من إناء . أنظر تصورة ٥٠ .

و تشميمل أعمسال الفنسان تاديوس فيسلات والعسسة تقسع بالفسرب مسن الدروب عبر المستنقعات ، ... ، كما استخدم الفنان أيضا مناظر المدن الساحلية ليزيسن بهما الأفنيسة الواسعة ، من أحمل أن يعطم تأثيراً ممتعمماً مسن خسلال مساحة صفيرة تعكس مشهداً واسعاً ، و رائعاً \*١.

و مسن محسلال النسص اللاتينسي البلينسي ، تتضمسح عناصسر الطبيعسة التسي اهتم الغنسان بتصمويرها ، فكسان ذلك بمثسابة تعمريف للمصمطلح : topiaria . و انتشار المناظم الطبيعية على حددان المنسازل ، و الفيالات الرومانية هـ و أبله علي على مدى حسب الرومسان للطبيعة ، و عشمهم للحياة الريفية \*\*.

اليسس فرجيسل ٢٠ هسو أرق شسساعر للطبيعسة لسسديهم ؟ السم يسستغل الرومسان كـل تــل ، أو غيضـــة ، و أيـــة مســاحة خــالية علـــى شـــواطئ البحر ليقيموا عليهما الفيسلات ، و المنسازل ؟

Pliny, op.cit., Vol XXXV. 116, 117.

النص اللاتيم :

116 ..., non fraudando et S. Tadio divi Augusti aclate, qui primus instituit amoenissimam parietum picturam, villas et porticus ac topiaria opera, Lucos , nemora , colles , piscinas , euripos , amnes , litora , qualia quis optaret , varias ibi obambulantium specis aut navigantium terraque villas adeuntium asellis aut vehiculis, iam piscantes, aucupantes, aut venantes aut

117. etiam vindemiantes, sunt in eius exemplaribus nobiles palustri accessu villae . ....

idem subdialibus maritimas urbes pingere instituit, blandissimo aspectu minimoque inpendio.

Maiuri A., op.cit., p. 117.

-4\*

\*٣- فرجيل: Publius Virgilius Maro شاعر لاتيني ولد في آندي Andes - تعرف اليوم باسم بوتيولي - عام ٧٠-١٩ ق.م. ، و كانت له جذوراً ريفية بسيطة ، و كان أيضاً جزءً من الدائرة الثقافية الخاصة بـ " أزينيوس بولليو " Asinius Pollio " الثقافية

أصدر الرعويات Εκλογαι، أو Bucolica عام ٤٦-٤٢ ق.م. ثم كتب عملاً باسم Εκπργίκα عن حياة المزارع و مسئولياته عام ٢٩-٢٩ق.م. ، ثم أبدع بعد ذلك العمل الشهير " الإنبادة " Aeneid ، و كان له تأثيراً بالغاً على الكتاب اللاتين بعد ذلك ، و على الأدب الشرقي كله .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit. 1602-8.

للمزيد راجع :

و قسد كسانت كتسابات فرجيل تظهر هذا الحسب ، و الهيمام بالطبيعة ، و إن كسانت لا تسرقى إلى مستوى تيوكسريك \* أ. و مسع ذلك فهسذا لا يقسلل مسن كسونه مسن أعظم الشسعراء الرومانسيين فسي العسالم كلسه ، وليسس بالنسسبة إلى الروم ان فقط .

و مـــع ظهــور العلند رز البومبيــة \*الأربعــة ، تــزايد الاهتمــام . موضــوع تصــوير الطبيعــة علــي الحــوائط ، و الجــدران \*".

والمراجب والمراجب

يمتد من القرن الثاني ق.م. و حتى عام ٨٠ ق.م. و ينسب هذا الطراز إلى مراكز حضارية هللينسستية مختلفة كالإسكندرية و ديلوس. و يتلخص هذا الطراز في مجاولة تقليمه الرخمام بتدرجاته ، و الواسه المختلفة ، و ذلك بالرسم و التلوين على المدران مباشرةً .

: Architectural Style: الطراز الثاني: (٢)

يبدأ من عام ١٩٠/٩٠ ق.م. إلى عسام ١٤م. و قد بدأ هذا الطراز في روما حيث زينت الحوائط بزخارف و رسوم معمارية تضم أعمدة و أفاريز أفقية .و مع تطور هذا النا راز ظهرت الصور المستقاة من الطبيعة مصاحبة لتصوير الأشخاص ، فكانت تصور الحدائق و المراعي و بها أشخاص ، و من هنا أصبحت الطبيعة تلعب دوراً هاماً و إدتزجت مع الأفراد و الأساطير .

أنظر مثال على ذلك من بومبيي ، و هو عبارة عن تصوير حائطي لمنظر رع، ي 7مهورة 77 .

: Ornamental Style : الطراز الثالث : (٣)

بدأ هذا الطراز مع أوائل الإمبراطورية الرومانية و حتى زلـزال عـام ٦٣ م. و قـد استخدم الأشكال المتصلة بالطبيعة المصرية ، و تميز بالأشكال الزخرفية ، و ظهور الشمعدانات و لحبب فيمه اللـون دوراً هاماً ، و أصبح المنظور جزئي و ليس الهدف الأساسي .

: Intricate Sigle : الطراز الرابع

ظهر في منتصف القرن الأول م. حافظ هذا الطراز على الشكل المعماري ، و اهتم بتصوير الطبيعة الصامتة Xeviov ، كذلك مناظر الطبيعة الخلوية .

Mau , August , op.cit, .p.446 ff. : للمزيد راجع

Maiuri, Amedeo, "La peinture romaine", (Geneve, 1953) Henig, Martin, "A handbook of Roman Art", (Phaidon, 1983), p. 98.

Hamilton Edith, "The Greek way, The Roman way", (New York, 1986), -1\*

<sup>\*</sup>٢- يطلق عليها أيضاً الطرز الكمبانية ، أو طرز التصوير الأربع .

<sup>&</sup>quot; - الطرز البومبية الأربعة : (١) الطراز الأول : Incrustation Style : الطراز الأول المراز البومبية الأربعة

و قسد تجسلى هسذا الاهتمسام بالطبيعسة بخاصسة مسع الطسراز البومبسي النساني ، و الذي تمساذحه بالتسوع في الأشسكال ، و الأحجسام مسع الاحتفساظ بطسابع الرقسة ، و البسساطة المتسزايدة .

و هكذا نتعسرف على تطور اهتمام الفنان بتصوير الطبيعة مسن خسلال بعض المصادر الأدبية التسي بينست لنا إلى أي مسدى كسان عشق الإنسان بصفة عسامة ، قبسل الفنان للطبيعة الجميلة ، وشيفه بوصيفها باسهاب منقطع النظير ، تسم بتصوير مختسلف الأماكن ، ليسس الواقعي منها فقط ، بسل كسان يحلق أيضاً في سماء الخيسال ، في عالم خساص به حيث يهيم فيه بذكرياته ، و التسي و مسن هنا كسان اختياره موفقاً للألسوان الحادثة الرقيقة ، و التسي سيطرت على ليوحاته فأضفت عليها الجدو الشاعري البيديع "ا.

نصـــــل الآن إلــــــى الجـــــزء الشـــــاني و الذي يتنــــــاول مـــــاهية الفســــيفساء ، و طـــــريقة صـــــناعتها ، و أنـــــــواعها المحتلفــــــة .

فقي بسداية القسول ، تحسدر الإشسارة إلسى أن الفسيفساء على الرغسم مسن أنها قسد استعدمت من قبسل الإغسريق ، على الأقسل أنساء العصر السكندري \* ، إلا أن أصسل الاسم ليسس إغريقياً ، مسع أنسه يتشسابه مسع الكلمة الإغريقية : Μούσα . أسسا فسي رومسا فقسد أطلقت على الفسيفساء الكلمة اللاتينية musivum و التي ظهرت فسي فتسرة متأخرة ، كلك المصطلحات الإغريقية : μουσάιχον ، μουσάιχον ، و حتى بيزنطية . و كثيراً مسا ظهر في النقوش التي صاغها اللاتين مصطلح λιθόστρῶτον ، أمسا العصر البيزنطي في النقوش التي صاغها اللاتين مصطلح λιθόστρῶτον ، أمسا العصر البيزنطي فقد عسرف كلمة ψήφωσις . و مع ذلك فقد ظهر لدى الرومان منيذ الفترات المسيفساء ،

Maiuri, A., op.cit., p. 117.

Blanchet, Adrien., "La Mosaique", (Paris, 1928), p. 11.

Bertelli , Carlo , "Les Mosaiques ", (Bordas , 1993) المحم أيضاً : "- راجع أيضاً

بخاصـــة عنــد بلينــي فــي كتابــه " التاريخ الطبيعي " Naturalis Historiae . الماريخ الطبيعي " emblema . المنا كتـب المنا كلمــة emblema فقــد ظهــرت فــي كتابــات فــارو\* الذي كتــب إبــان وحــود كــل مــن ســولا ، و قيصــر . و قــد كــانت هــذه الكلمــة تطــلق علــي التــابلوهات الفسـيفسائية ذات المسـتوي الراقــي .

و حسدير بالذكسر أن الفسيفساء كسانت متعمدة الأنسواع و المسميات ، و ذلك تبعساً لحجسم المكعبسات المستخدم فسمى العمسل .

النوع الأول: <u>Opus Sectile</u> ، لم يكسن عبارة عسن مكعبات فسيفسائية ، بسل كان تجميسعاً للقطع ، و الأحجسار التسبي قطعست بأشكال متنوعسة ، و متعددة ، بعضها مسربع ، أو مكعسب ، أو مثلث ، أو معيسن ، ...

وكانت في النهاية تجمع لتكون أشكالاً هندسية مختلفة ، و في عصر الرومان الستخدموا أحجاراً مختلفة الألوون لتكون في النهاية شكلاً جميلاً . و كثيراً ما استعمل هذا النوع في تنفيل المناظر المعقدة ، و صراعات الحيوانات ، و مشاهد الإله باخوس و طقوسه . و يجب أن ننسوه أن الفسيفساء بطريقة Opus Sectile كثيراً ما كانت ترين الحيوائط على حدد سواء مع ترين الأرضيات \*١٠.

النوع الثاني: <u>Opus Tessellatum</u> ، هو تقريباً نفسس النوع السابق إلا أنسه أقسل تعقيداً منسه بكثير. و لهسذا انتشر استخدامه مسع الرسومات الهندسية نظراً لأن القطع كانت متساوية ".

\*ا - فارو: Marcus Terentius Varro ( ) ولله في رياتا في أرض السايين ، إلى الشمال الشرقي من روما ، درس فارو في روما مع LAelius الأدب اللاتيني ، و في أثينا درس على يد الفيلسوف الإغريقي أنتيوخوس من أسكالون . و بدأ فارو بعد ذلك حياته العامة و وصل إلى منصب برايتور . و قد طلب منه قيصر بعد ذلك مهمة إنشاء أول مكتبة عامة في روما ، إلا أن المشروع لم ينفذ أبداً . عن أعماله نعرف أنه قد أكمل ، و ٤ كتاباً عندما بلغ عمره ٧٨ عاماً. و من أشهر هذه الأعمال على الاطلاق " عن اللغة اللاتينية " De lingua Latina ، و " عن الزراعة " The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1582 . re rustica

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 12

Ibid , op.cit. , p. 13 \_\_\_\_\_\_\*

النسوع النالث: Opus Signinum ، استخدم الرومسان هسذا النسوع فسي تغطيسة أرضيات الصالات ، و كانت تتكون من قطع عشبية مسع الطباشسير . و للعمل على دوام بقائها ، كان يضاف إليها بعض الخصى المحلسوب مسن عند شرواطئ الأنهار ، بالإضافة إلى أحجار صغيرة و أجزاء رخسامية . و قسد نفسذت بهاذه الطريقة أيضا الطارات كانت تستخدم مكعبات بيضاء اللسون . و قسد كان هذا النسوع الأخيسر هسو الأكثسر انتشاراً في التبليطات الفسيفسائية \*١ . النسوع الرابع : Opus vermiculatum ، هسو نفسس الطرق السالفة الذكسر مسع استخدام أحجاراً مختلفة ، بالإضافة إلى الرخسام ، و الزجساج اللسون ، و كانت تتكسون مسن أشكالاً قسية مسن الواقع .

و يسلكر أحسد علمساء الآثسار: بول جوكسلر Paul Gaukler أن هسله الطسسريقة استوحت مسن الجسسوهرات المسسرية القسسليكة.

و كانت طريقة Opus vermiculatum هي التسي استعملها االقدماء لتنفيساً الأعمسال التسي الأعمسال التسي الأعمسال التسي الأعمسال التسي الأعمسال التسيق و ذكرنا أنه يطلق عليها مصطلح: emblema.

وكان ها الناوع ها الأقسر شها الأعمال المسورة على الخسوائط نظراً بخماله ، و دقعة تنفيذه ، و كي يصل الفسيفسائي إلى ها المرحدة من البراعة ، كان يستخدم في ذلك مكعبات ذات مقاسات متاينة و غير متساوية ، كان يستخدم في ذلك مكعبات ذات الفنان بدقدة متناهية و غير متساوية ، كان ذلك على الرحمام ، و العاج ، و أيضا الفنان بدقدة متناهية ، و اعتمدوا في ذلك على الرحمام ، و العاج ، و أيضا الأحجار الكوريمة منسل حجر اللابيسس لازولي ، و العقيدة في بعض الأحيان ، و لإضافاء اللمعان على العمل ، كانوا يطعمون كا ذلك المقطع الزحاجية ، و ذلك كي يخرج النمسودج غياية في الجمال "أ. و كان ذلك يودي في نهاية الأمر إلى عمد إلى متكامل ، يتميز بالنراء في الألوان ، و الأشكال البديعة

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 13 -\\*

Ibid, p. 14-5 -\\*

و كانت النمادج التي من ندوع emblema ، نظرراً لأهميتها تخصص كي يزيس بهسا مسالاً سيور فيالا ، أو يرصع بهسا مسركز صالة الطعام ، أو توضع بالقرب من الفناء atrium ، و كانت تعامل بحت على أنها تفاياً ، و أعمالاً ممين الفايا .

كانت ها في المسارئ بصورة مبسطة كيفيسة التفسريق بيسن أنسواع الفسسيفساء بشسكل عسام يتيسم للقسارئ بصورة مبسطة كيفيسة التفسريق تنفيسذ الفسسيفساء المتباينسة ، و ذلك قبسل أن نتطرق الآن إلسمى طسريقة تنفيسذ الفسسيفساء نفسها ؛ أي التقييسة ( التكنيسك ) .

لقسد كسانت قطع الفسيفساء تسوضع فسي بسلاية الأمسر على فرشة مسن المسلاط، وكسانت هده الفرشدة أو المهسد يتكسون مسن مسادة البيتون \*\* ، أو مسن مسادة المونسة الحمسراء ولكن بسمك أكتسر ، ولسم تكسن هنسائ اتباعها .

و نجد أنه في الحمامات التي استخدمت نظرام التدنة بواسطة المواسير ، وعرف هيذه الوسيلة باسم Hypocaust ، كتيراً ميا استعملت العسيفساء في تبليط أرضيات هيده الحمامات أسفل المواسير . و كان السطح المراد تغطيت بالفسيفساء ، يجب ستقايته بالماء أولاً ، ثم تضاف القطع على الحائط فوق طبقة ميلاط الجسو.

و عند حفساف هدا السطح كسانت تستلزم طبقة مدن الجسس ( الجبس ) رقيقسة السمك ، و تتناسب فسي حجمها مسع حجمه المعاد النسي الفسيفساء التسي سموف توضيع بالتسالي فوقها .

نصا شدر سنة حاج عبية حسر ويواسك ثابت حدث بدن سنة شك إدبية سنة شدر بست سنة عبير وشد بسنة قرال وسد استة إدبوه والد عدود

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 15

<sup>\*</sup>٢- البيتون : هي عبارة عن خليط من الرمل و الجير و الزلط و الماء .

و عليه هذا الجيص كيان التصميم المراد تنفيسنه يخطط ، لتأتسى طبقه المسلاط التسبي سوف تستقبل المكعبسات بعسد ذلك ، و يبلسغ سمك طبقة الملاط هذه حسوالي ٦سم. ١٠

و هكـــــذا انتشـــــر اســــتحدام اللوحــــات الفســــيفسائية فــــي العصـــر الروماني على وجسه الخصوص ، كما تركد ذلك الأمثلة العديدة التسي عشر عليها من كسافة الأنحساء.

و يجسب أن ننسوه إلى أن الفسيقساء كسانت الوسيلة المفضيلة و المثلسي في تسوين الحمامات بصفة عامسة ، و كثير رأ مساكسانت تصور الموضوعات المتعلقة بالبيئة البحرية بخاصة داخرل جمامات الفيسلات. و لعسل السميب في ذلك همو أن هاذه الفيالات كسانت كبيرة الحجيم، وعظيمة الشان ، فكانت تحتوى على حسامات عديدة ، و كـان مـن المتـاد أن يطـالعنا فـي أعماق الأحواض بهـا شكل الإلـه نبتــون ، و زوجنــه أمفيتــريتي ، و الحوريات ، و الدرافيــل ، و مخلـــوق التـــريتون الخسراني، وغيسرهم مسمن المخلسوقات البحسرية النسبي تنقلسا إلسبي عسمالم البحار بسمحره ، و غموضه \*١.

و تـــد حفظ ــــت بعــض الإمضــاءات لصـانعي الفســيفساء علــي أعمال منن الفتسرة الرومسانية \*"، و التسبى يتضمح منهسا سيطرة الأسسماء الإغريقيمية ، و همذا معنماه أن هذه الصناعة قسد استمرت بصمورة واستعة في أيدي الإغسريق.

و مسمع ذلك فمن القطمع الشميرة و التمسى حملست توقيمع و كسان اسمم صاحبها رومياني ، ترجد فسيفساء ليلبون Lillebonne مين القسرن الشالث المسلادي \*1، و كسانت تحمسل اسم T. Sennius Felix ، و صورت أبوللسون

-1\* Blanchet, Adrien., op.cit., p. 16-22 -4+

-4\* Henig, Martin., "Roman Art", p. 118-9.

Ibid, p. 86

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 85 -£\* و اخيرراً، فران صاع الفران على الإمراط ورية الروسانية قد ورث وا تقليد زخر فة اللوحات بطريقة Opus Tessellasum مع الخلفية البيضاء و كانوا في بدلية الأمرر، يتقرون موضوعات بسيطة ، و المراخط أن العرب لاحظ أن العرب العمال المنفذة بواسطة في التمريز الحائطي المنافية في المراخط أن الأعمال المنفذة بواسطة في التمريقة Opus vermiculatum كرية في المرافع المرافع

و استمرر الفنسانون في اتباع نهيج المنساظر المستوحاة من الأساطير الإغريقيسة ، و التسبي سيطرت لفترات كبيرة علسى الفسيفساء المرومسانية \*\*.

\_\_\_\_\_

\* ١- دافني : 'Δαφνη هي ابنة إله نهر (ربما كان نهر السلادون Ladon بأركاديما) و هي صيادة بكر اجتذبت أعين الإله أبوللون ، و عندما كاد أبوللون أن يمسك بهما دعت ريوس لمساعدتها ، فحد لها إلى شجرة . و هكذا نجت من أبوللون . للمزيد راجع :

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 429

Schmidt., Joel, op.cit., p. 90.

\*٢- فسيفساء ليلبون: Tillebonne ترجع إلى القرن الثنالث الميلادي ، و هي محفوظة حالياً معتحف روان: Rouen . و قد رفع على هذه القطعة الفسيفسائي T. Sennius Felix ، و تلميذه . Amor . للمزيد عن هذه القطعة ، راجع:-

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 85

\*٣- من أشهر الأعمال التي نفذت بالفسيفساء وكانت تعتبر نسخة من عمل أصلي نفذ بواسطة فن التصوير الحائطي ، توجد فسيفساء الحمام من فيلا الامبراطور هدريان في تيفولي ( إيطاليا ) . هذه القطعة ترجع إلى حوالي ١٠٠ق.م. وكان صانعها الشهير هو الفنان سوسوس Sosus .

Henig , Martin ., " Roman Art ", op.cit. , p. 117

Henig, Martin., "Roman Art", op.cit., p. 117.

Ibid, p. 118-9.

و هكدذا بعدد أن تنساولنا هدذه النقطط المختلفة و الهدامة بالنسبة إلى موضوع الدراسة ، فسوف تتساول بعض أمثلة الفسيفساء مسن كافة أنحاء الإمبراطورية الروسانية ، حتى نتعرف على الطرز المحتلفة في كل منطقة على حسلة ، و تأثير كل بيعة على النماذج الخاصة بهدا ، و هدذا على الرغسم مسن قلية الأمثلاقة المتاحية في بعض الأماكين ، و غسزارتها في أماكين أحيرى .

و قدد كسانت عمليسة اختيسار الشال تعتمد ؛ من جهسة عملى مدى ما يعكسه العمسل من تصوير للطبيعة بحسس صادق ، و عيسن دقيقسة ، و قسلب مسرهف بمساحسوله من عناصس ، و ظرواهر بيئيسة ، فينشسق النمسوذج فسي النهساية معبسراً عسن العصسر بوضسوح ، و نابعساً مسن البيئسة الخيطسة بسسه .

و مسن ناحيسة أخسرى فقسد ينفسرد المشسال بالتعبيسر عسن موضوع يتميز بعناصسر قسد لا تكون منتشسرة ، أو تتضمع فيسها وجهسة نظر حسديدة للفنسان فسي تناولسه لهسا .

اليسس الأدب هسو صسوت الأمسة ، و الفسن هسو مسرآة الشسعوب ؟

لقدد كسان الاتجساه إلسى تصسوير الطبيعسة فسي الفسن يعكس الرقسة ، و الجمسال ، و يفيسض بالشساعرية ، و كسأنه قطعسة موسيقية ، الفهسا أعسذب الملحنيسن ، و يعسزفها أرق الموسيقين .

إنها الطبيعاة و المسحرها البديع الذي دفيع الفنانيان إلى المسعدة و المسحرها البديع الذي دفي المال أعمالها و تصويرها مساولة التعبير عنها ، و تصويرها ، و

عنا في الفندون ، و هدو أيضد ما مدا دعسا ثيو كسريت فسي احسدى قصسائله ١٠٠٠ إلى القسول :

ابسدأن ، أي ربسات الشسعر الحبيسات ، ابسدأن انشساد الأغنيسة الرعسوية " \* ٢٠.

Theocritus, Eidyllion, : Thyrsis, II, 29-56.

-- **)** \*

\*٢- يقول ثيوكريت :

οι αρχετε βουκολίκας , Μυσαί φιλαί , αρχετ' αδίδας

### الهابع الأول

.

#### فسيفساء تصسوير الطبيعيسة من إيطساليا .

\* الفصل الأول:

معدمة عن تاريخ و طبيعة إيطاليا الجغرافية.

\* الفصل الثاني :

بماطح تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء.



# الفصل الأول

# مقدمة عن تاريخ و طبيعة إيطاليا الجغرافية .



يطلق استم الحضارة الرومانية علمي السكان الذين أقاموا قصديماً في المناوة الموسالية علمان الذين أقاموا قصديماً في إيطاليا ، كالله عسرفت هذه الحضارة العسام الروساني حضارة روما - نسبة إلى عاصمتهم - أو حضارة العسام الروساني حيث أمتاد تأثير روما إلى ما حولها من بالدان و كسونت مع الرقات إمراط ورية مرابية الأطاراف \*١.

و جديسر بالقسول أن رومسا - دون باقسي مسدن إيطساليا - هسي التسي كسانت صساحبة السرأي القسوى و الزعسامة ، فقسد لعبست دوراً مهمساً و اسساسياً فسي تسوحيد كلمسة شسبه الجسزيرة الإيطاليسة كلهسا و جعلهسا دولسة واحسدة قسوية ، و منهسا استطاعت بعسد ذلك أن تبسسط سسيطرتها علسي شسبه الجسزيرة كلهسا ، و مسن تسم علسي أقساليم البحسر المتوسسط بعسد ذلك الواحسد تلو الآخسر ، حتى أن الرومسان أطلقسوا علسي البحسر المتوسسط تسسية " بحسرنا " : mare nostrum .\*\*

و قب ل أن أتناول النماذج الفسيفسائية المتنوعة التي عثر عليها فسي إبطساليا بالبحث و التقصيم ، كسان لابسد مسن وقفة قصيرة الستعرض مسن خسلالها طبيعة جغرافية شبه الجسزيرة الإيطالية ، و ذلك حتى يتسنى نسنا التعرف على المؤشرات و العوامل التسي كان لها أبلغ الأثر فسي الروسان شبعباً و فنانسين ، و بالتالي نصل إلى تفهم عقلية الفنسان الذي تسرعرع فسي بيشة معينة أثسرت فيسه بسدرجة كبيرة و ملحوظة ، حتى أنه حاول التعبير عسن هذه الطبيعة مسن خسلال الأنسواع المختلفة من الفنون .

ومؤ فست فسل لسبر والته سيب وأدم جوت ودال فاحد وجالا شمن مراكا كمن والله فاشتر ودالا المجار بجالا أنست بحالا أنساء ممثل فاست مدا

<sup>\*</sup>١- إبراهيم نصحي ، " تاريخ الرومان " ، ( القاهرة ١٩٨٣)، حد. ١ ، ص. ٢٢-٢٢ . • \*٢- نفسه .

و بـــداية القــول فـان الاسـم القـديم لإيطاليا Italia كـان مشــتقاً مـن الكلمـة الأوسـقية القـديمة: Vitellio أي "أرض العجول " كناية عـن غناها فسي المرعــي و تربيسة المواشـي \*١.

و كسان الإغسريق هسم الذيسين أطلقه وا هسذه التسسمية فسي القسرن الخسامس ق.م. علسي الطسرف الجنوبسي الغربسي لشسبه الجسزيرة الإيطالية حتى التسمع و شسمل كسمل البسلاد مسن أقصسي الجنوب إلى جبسال الألسب.

و تتكرون إيطاليا من إقليمين رئيسسيين: الإقليم الشمالي و هسو عبرارة عسن سيهل قسيح تطوقه ما التحر التوسيط .

و يحتسبوي هسنا الإقليسم أيضاً علسي وادي نهسر البسو: Padus .

و قسد أدي وجسود هسذا النهسر إلسي ازدهسار فسي النشساط الزراعسي علسي الرغسم مسن افتقسار الإقليم إلسي الشواطئ الطويلسة و خلسسوه مسن البراكيسن.

أمسا الإقليسم الجنوبيسي فهسو يتكسون مسن شهبه حسزيرة تقسم بيسن البحسر التيرانسي فسي النسرق ، و تحسف بسه الشواطئ الطويلسة و تشسقه مسلسلة جبسال الابنين و بسه براكيسسن بعضها خسسامد و بعضها نشسسط حسى وقتنسا هسلاً .

وقد كان فسيدة البراكيسين فائسية عظمين ، حيث سياعدت علي تكوين تسربة حيسة مساحة بوجمه خاص لزراعية الكسروم ، أميا حبيال الابنيين ، فكانت تتعللها الوديان الخصية الفسيحة كسانات تعللها غيابات كيفة و مسراع رحيسة .

و كنتيجمة لهمدذه الطبيعمة الجغرافيمة ، فقسد اشمستهرت إيطاليما فمسى العصمور القديممة بمان أهمم ممسواردها همي الزراعمة و تربيمة الحيموان .

\*٢- نهر البو : Padus هو أعظم الأنهار الإيطالية على الإطلاق ، و هـ و ينبـع مـن حبـال الألـب في الغرب ، و تغذيه روافد كثيرة ، تم يصب في البحر الأدرياتي في الشرق .

<sup>\*</sup>١- إبراهيم نصحي ، المرجع السابق ، حد. ١ ، ص. ٢٢-٢٢ .

و بالاسسية للنشساط الزراعسي ، فقد لد كسانت تزدهسسر زراعسية الشسيجار الكسروم ، و الزيتسون و بخساصة منسذ القسرن الثانسي ق.م. ، و نظرراً لتوافسر المسراعي المتسازة للأغنسام ، و المساعز ، و الماشسية ، و الخيسول فسي المناطسق السساحلية المنحفضسة شسستاءً ، أو فسسي المنحسدرات الجبليسة صيغاً ، فسران تربيسة الحيسوان كسانت تلسي الزراعسية مسن حيست الأهمسية " .

و نتيجه في البئدة البئدة ، نلاحه في تسائر الفنان بمساحوله و محمماولته التعبيم عممان إحسماسه ذلك مممن خمملال أعمماله . فكايم رأ مسا صور الفنان الأغنام ، و الماعز و هم تسرعي وسميط الجبسال ، و ريمسا كسان ذلك يمشل انعكاسساً لسه هستو نفسسته ، بمعنسى أن هسذا الفنسان ربما كسان يعيسش فسي نفسس البيئسة ، فسي المنساطق الجبليسة مشالاً ، أو كنسان يعينش بجسوار أشسمجار الزيتسون ،و الكسروم . و تتفــــح أهميــــة النعـــرف علـــى طبيعـــة إيطـــاليا و الإلمنـــام بظ ....واهرها المختلف .. ف في أنسه ، لسو لسم نسملق بعض الضروء عليه ... ، منسا استطعنا فهنت م سنب اختيت ال الفنستان لأشف حار الكحمروم و الزيتمسون بخاصسة كسمي يكسنونا موطعت موعاً أحسناه يعا لحسما الميتنه عنسد التعبير عرن البيئة و الطبيعة من حراء، كنفاك است معفه بالمدراعي و الغسنابات التسبي هسي فتتني الأصنسنان جنسره منسه و ليسست بغريستة عنسه م و أنسنسناه التعسسرض للأمسمثلة المحسنسارة بالبعست و الدراسسمة ، مسوف أحساول - قسدر المستطاع - أن أتبسع التعنسلسل الزمنسي لها ، بمعنسي عسرض الأمسطلة القسنديمة فالأحسيدت وذلك فسنى الفتسرة الزمنيسنة المختسارة آلا و همسى ممسن القنسرن الثنشمالت قبسل الميسلاد و خمسين أواخمسر القسرن القسالث الميسلادي و قسند أتنسنعرض لمتسال مسا قسد يتحسساوز هذه الفترة المحددة إذا مرا استشعرت مددي أهميته بالنسبة لمرضوع الدراسية ، و الليه هيو الموفق ، ، ،

<sup>&</sup>quot;١- إبراهيم نصحي ، المرجع السابق ، حد. ١ ، ص. ١٢-٢٢.

### الفصل الثاني

# نهاذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء.

١ - فسيفساء منزل فاون .

(1) فسيفساء السمك ،

(ب) فسيفسده اليسل ،

٢ - فسيعساء المغارة المقدسة

٣- فسيفساء باليسترينا .

٤ - فسيفساء بيرجي باتروريا

٥- فسيفساء معركة السمك.

٦- فسيفساء ميناء السفن من أوستيا .

٧- فسيفساء فيلا هدريان .

(١) معركة القنطور مع النمر

(ب) رعي الماعز أمام تمثال واقف.

(جـــ) منظر مهاجمـة الأســـد لشــور .

\*\*\*

## ﴿ ١﴾ فسيفساء منزل فاون:

يقصع منسزل فساون فسي مسلينة يومبيسي بجنسوب غسرب إيطساليا . و يعصد هسله النسزل نمسوذ حاً للتطسور الذي شهلته عمسارة المنسازل في القسرن الثساني ق.م. من المنسزل فسي عسام ١٨٠ق.م، ثسم شهد تطسورات لاحقدة ، و قسد الشستهر للنسزل باسسم " منزل فاون " فطراً لأنه عشر علي تمثسال للإلسه فساون " به و هبو يرقس . و يعكس المنسزل فياون مدينة يومبيسي . في يعكس المنسزل ذوق الأغنياء ذوي الثقياقة و المكانة العالية في القرنيسن و عمر ق.م. و يتضم منسه كيفية اختيسار الأثريسياء لأسلوب و طرق زخروة يوتهم . و قصد حفيظ لينا المنسزل نمساذج عسديدة من الفسيفساء التي عشر عليها و همي تغطمي أرضيات المنسزل ، و هده القطم عفوظة الآن بمتحف نابولي في إيطساليا . و تعسد هداه القطم من أجمل الأعمال النسي حفظت حدى وقتنا هيذا \*\*

\*١- عن عمارة المنازل ، راجع كل من :

Ibid , -o\*

١٠ - عن عمارة المنازل ، راجع كل من :

<sup>-</sup> Wheeler, Mortimer, "Roman art & architecture" (New York, 1964, rep. 71, 91) - Mau, August, "Pompeii, its life and art", (London, 1899)

و غيرهم كثيرين ثمن تناولوا عمارة المنازل في بويبيي بخاصة و في إيطاليا بعامة .

و الملاحظ أن أرضيات غيرف الطعام : Triclinum و كيذلك غيرف الاجتماع : Tablinum و كيذلك غيرف الاجتماع : Tablinum كيانت تزيين بالصور الفسيفسائية التي تتناسب مع الغيرض مين هيذه الحجيرات \*١ فكيانت الفسيفساء تعكيس مناظر الأسيماك المختلفة الأنسواع ، و الوحيوش البحيرية الأسيطورية ، و تشيخيص لفصول السينة ، و غيرها مين الأشكال التي وجدناها على قطع الفسيفساء في مثل هيذه النوعية من الغيرف .

بين أعمدة المدخل المسؤدي إلى الحنيسة : Η \* كسانت توجسد قطس المسيفسائية تعكسس مخلوقسات نيسلية كفسرس النهسر : ἐπποπόταμος ، و التمساح : Κροκοδείλος ، و النمسس : ἔχνεύτης ، و أبو قسردان : ἔβίς ...الخ. أما بالنسسبة إلى أرضية ذات الحجسرة ، فنجسد أنهسا كسانت مغطساة بالكسامل تقسرياً بالفسيفساء الشسهيرة التسي تصور الحسرب التسي دارت بيسن كسل مسن الاسكندر الأكبر\* و الملك دارا\* ، ملك الفرس. [صورة ١٨].

\_\_\_\_\_\_\_\_

- Mau, August., op.cit., p.282

-1\*

- Mau . August ., op.cit., p.282

"٢- انظر عنطط المنزل (صورة ٧ / ف :

\*٣- الاسكندر الأكبر: ( ٣٥٦-٣٢٣ق.م. ) هو ابن الملك المقدوني فيليب الشاني ، و قد سيطر علي بلاد اليونان و تولي العرش بعد اغتيال أبيه في عام ٣٣٦ق.م. و في عسام ٣٣٥ق.م. قضي على ثورة المدن اليونانية ضد مقدونيا و بدأ بعد ذلك حملته على الشرق حيث انتصر على الملك دارا الثالث عام ٣٣٤ق.م. ثم انتصر عليه للمرة الثانية في موقعة آينوس ١٥٥٥٪ الشهيرة في ٣٣٣ق.م.أما

في عام ٣٣٧ق.م. دخل مصر و أسس بها مدينة الإسكندرية . للمزيد راجع كل من :-Bevan, Edwyn., "A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty", (London 1914) p.1-17.

- فادية أبو بكر،" محاضرات في تاريخ مصر: العصر البطلمي"، (حامعة الإسكندرية ١٩٨٩) ص. ٥٥-٥٠ .

- أحمد حسين،" موسوعة تاريخ مصر: جـ ١ (مطبوعات الشعب ١٩٨٣)ص. ١٧٧-٨ .

\*5 - دارا الثالث: Darius هو ملك الفرس في الفترة من ٣٣٠-٣٣٠ ق.م. و هو سليل الأسرة الملكية الفارسية . انهزم أمام الاسكندر الأكبر في موقعة ايشوس الشهيرة عمام ٣٣٣ق.م. و قسل في نهاية الأمر على يد أحد أتباعه عام ٣٣٠ق.م. للمزيد راجع:

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 430.

و يهمنسي فسي هسذا المنسزل قطعتيسن مسن الفسسيهساء ، الأولي تعسرف باسسم "فسيفساء النيل " و كلتاهمسا محفوظتسان متحسف الآثسار بنابولسي

# [ أ ] فسيفساء السمك :

عشر على هذه القطعسة مسن الفسيفساء عند الجسانب الأيسن مسن إحدى الحجرتيسن الصسغيرتين الواقعتيسن عنسد جانبسي غرفسة الاجتماع: tablinum \* . تصورة ٩٩٠.

تعكسس هدنه القطعسة نموذجاً من الفسسيفساء كسان مسألوفاً و شسائعاً بكشرة في مدينة بومبيسي \*\* ، حتسي أننسا نستطيع القسول - إلي حلم ما - أن هسنده النوعية من النمساذج تنحسدر في أصسولها من سموذج واحسد بعينه أو شمكل واحد مشترك أخسذ كمشال يحتدي بهه . و رعسا كان الشكل الذي أخسذ عنه الوحسة مسا أو غسلاف لأحسد الكتب و قسلده صانعي الفسيفساء من أهسل بومبيي .

لقدد كسان منظر البيئة البحسرية و مساتحسويه من أسسماك يعسد موضوعاً مفضاً كمسادة للحديث أنسساء تنساول الطعام و التسسام سرواء في غرف الطعام أم غرف الاجتماع \*\*

-----

Pollitt., J.J., op.cit., p. 223

Pollitt, J.J., "Art in the Hellenistic Age", (Cambridge University Press, 1986) - \\*p.223.

<sup>&</sup>quot;٢- يشبه هذا المثال نموذج آخر موجود بمنزل رقم VIII في مدينة بومبيي و تفساصيل القطعتين علمي الرغم من اختلاف مكان العتور عليهما ، إلا أنهما متشابهتان في كثير من التفاصيل و الأجزاء .

Pollitt, J. J., op. cit., p. 224 , Ill. no" 238, 239 .

ر جدير بالذكر أنني سوف أتعرض لهذا النموذج بعد ذلك بالتفصيل ، لما لـه مـن أهميـة بالنسـبة إلى موضوع البحث .

و نسستطيع أن تتخير إنسران ذلك العصر و هرو يتناقر ش مسع غيره من هرولاء القروم - أنساء احتماعهم للحديث أو لتنساول وجبات الطعرام - و هم يتحاورون حول علم الأسماك \* و طبائعها ، و أشكالها ، و قسد يشيرون إلى الصور نفسها للتدليل على صحة ما يقولون\* .

#### الدراسة التحليلية للقطعة :

أولاً: التنوع في الأسماك التي تعكسها قطعة الفسيفساء. فالملاحظ أن الفنان لم يلجاً هذا إلى تصوير نبوعاً واحداً من الأسماك، و إنما تسم قسام بتكسراره على رقعة الفسيفساء المعنية بالعمل ، و إنما بجلست براعته في اختيار عدة أنواع صورها ببراعة للدلالية على غسزارة علمه و عمدة ملاحظته للأنسواع المختلفة من على غسرارة علمه و عمدة ملاحظته للأنسواع المختلفة من الأسماك من ناحية ، و من ناحية أخيري للدلالية على تمكنه من تصديم و تنفيذ أشيكال متنوعة من الأستماك من ناحية المحترة المحتر

وعموساً فإنسي طه الأسهال بالوصنف و التحليال كل نوع من هذه الأسهاك عليم حسدة ، فذلك يتبنع علىم الأكثيولوجيا أي علىم دراسة الأسهاك ، و لكسن يهمنسي هسنا فعني المقسام الأول أن نسلاحظ أن الفتان أو صنائغ الفسيفساء ، كسان بارعاً فهي تصوير الأسهاك .

ثانياً : جسم السمكة إذا تفحصنا حسم أي سمكة من تلك الأسماك المساك المساك المسماك المسلمورة ، سمنجد الفنان يهتم بتصوير زعنفة الذيال ، و الجسم المغزلين .

<sup>\*</sup> ا – علم الأسماك : Ichthyology و هو مصطلح مشنق من اللغة اليونانية القديمة و تتكون من المقطعين :  $i\chi\theta u \varsigma$  أي ســـمكة و المقطع  $\lambda \delta v \varsigma$  عميني : علم . و الاثنيان معاً معناهما : " علم دراسة الأسماك و طبائعها ".

و تشمل هذه الدراسة طبيعة الأسماك ، و تصنيفها ، و سلوكها ،و نموها ، و توزيعها وتطور حياتها، هذا بالإضافة إلى المحيط الذي تحيى فيه و أهميته بالنسبة لها و للبشرية كذلك .

Pollitt., J.J., op.cit., p. 223

كسذلك اهتسم الفنسان بزعنفسة الظهسر ، حسث أنهسا تخلسف فسي مرسوفة شكلها مسن نسوع لآخسر ، و قسد صسور الحراشسف و هسي مرسوفة علسي حسم السمكة و كسأنها قسرميد السقف .

ايفساً لـم يغفسل عـن الزعنفــة الشـسرجة ، و الزعـانف الحوضـية ، و الصـدرية . أمـا فـي الجُـزء الأمـامي مـن حسـم السـمكة ، فنجـده اهتـم بتصـوير العيـن ، و فتحـة الخياشـيم ، و المنخـر ، و الفـم ." و قـد أراد الفنـان أن يؤكـد مـن كـل مـا سـبق ، علـي مــدي خبرتــه بالأسـماك ، و رعـا كـان قـرب مـدينة بومبيـي مـن البحـر التيرانـي عامـلاً أسـاسياً سـاهم قـي بـناء معـرفته الغـريرة تـلك بالأسـماك . و مـن بيـن الأنـواع التـي نسـتطيع التعـرف عليـها : سـمكة التونـة ، و الإخطبـوط ، و الشرافـي نسـمكة التونـة ، و الخبـرا و الشرافـي و المحـر ، و عليهـا المحـر ، و القواقـع ، و القراقـع ، و القراقـع ، و المحـر ، و سـمكة القـد ، و الخـار و سـمكة القـد ، و الخـار و سـمكة القـد ، و الخـار و سـمكة القـد ، و الخـار

ثالثاً: مب اختيار الموضوع ؟ رعسا كسان السبب المنطقسي لاختيساره فسله الأنسواع دون غيرهسا ، هسو أن نفسس هسله الأنسواع دون غيرهسا ، هسو أن نفسس هسله الأنسواع علي التسي تخسرج إليسه مسن البحسر أنساء عمليسات المسيد ، أو يجسدها علسي مسائلة طعسامه ، و بالتسالي فكسانت تعتبسر صسنفاً تسهياً مسن الغسلاء بالنسبة لسه ، و رعسا كان عباً فسله الأنسواع حتسى أنسه أغسسر بتعسويرها فسى الأعمال الفنيسة .

وابعاً: الحركة؛ فأول ما يلغت النظر في هدفه الأشكال المسورة الها المسال ا

و هكدنا كدان الغنان الذي صمم و نفذ هدنه القطعمة بسارعاً فسي عمله ، و يستحق التقدير على قطعتمه تسلك التسي تشمع بالحركة و الحيسوية .

<sup>\*</sup>١- مرفق مع الصور رسم توضيحي لماهية حسم السمكة . انظر [صورة ٢٠.

[ ب ] فسيفساء النيل:

كـــان للفنانيــن فسي العصير المللينسيق أعمسالهم الخاصية التسبى تتبسع فسن تصسوير الفسرائب: Παρά-δοξογραφή و هسلاا معنساه مسن وجهمة نظرهمم الفنيممة ، تصموير الحيموانات الغريبمة أي التممي أتممست من بيئسة أخسري غيسر بسلاد الإغسريق ، كأفريقيسا منسلاً . \* ا و يتجلسمي همسذا الاتجمساه بوضموح فسي الاطمسار الزخمسرفي للقطمسعة الفسيفسائية التسمى تحييط بلوحية الإسكندر الأكبر المشهورة مسن منازل فسساون كسا سيبق الذكر .\*\* فسيفساء الإسكندر و تعكس منظر و تعكس منظر و تعكس و επποπόταμος و هسو يسبح بيسن البط، كلك منظر تعبسان الكسويرا، وغيرهسا مسن المخلوقات التالي تلعب و تلهب و تلهب في النيال: Neîlog . رصورة ١١-١١] و المنسال عبسارة عسن إفريسيز ارتفاعسم ٢٤,٠٠٥. و هسو محفسوظ بالمتحسف الأنسري بنابولسى كمسا سبقت الإشسارة \*\*. [صورة ١٣-١٤] و المسلاحظ أن همذه الفسيفساء المستوحاة من البيئسة النيليسة ، كانت تلقيم اقبالاً شميديداً في إيطاليا في أواحسر العصسر الجمهوري . و كغيرهـــا مــن القطــع التـــي ترجــع إلـــي مـــدينة بومبيـــي ، محـــد أن مـــع اللوق ، ليسس ذوق التجسار و البحسارة كمسا كسسان الوضع فسي

Pollitt, J.J., op.cit., p. 148, 226

\*٢- فسيفساء الاسكندر الأكبر: تجزم أغلب الأراء أنها عبارة عن نسخة من تصوير حائطي يرجع إلى أواخر القرن الرابع ق.م. و هذة الفسيفساء تصور المعركة التي دارت بين كل من دارا الشاك و الاسكندر الأكبر. و قد تحدث بليني عن " معركة شهيرة بسين الاسكندر و دارا صورها فيلوكسينوس من إرتريا من أحل كاسندرا ". ( NH, 35.110 ) .

Wheeler , Mortimer., Rom. Art & Arch.. , p. 173 , 111، 154 . : اللمزيد راجع: Pollitt , J.J. , op.cit. , p. 148 , 226 . \*\*

ديل وس عفر البياسة المحلسة المحيطة المحسواء مسن الأرض أم مسن البياسة المحيطة المحسوب المسواء مسن الأرض أم مسن البحسر و ترجم هسذة الطبقسة فسي أصولها الأولسي إلىسي بسلاد الأغسريق و قسد استطاع الرومسان التعسرف - عسن طريق مستعمراتهم عبسر البحار و بخاصة مصر - على مختلف أنسواع الحيسوانات الغريسة ، و من هنا زخسرت قطع الفسيفساء بالأنسواع الغريسة و بخاصة التسي المستهرة بها البياسة المسرية و تحييرت بها عسن غيسرها من المناطق .\*\*

#### الدراسة التحليلية:

أولاً: عناصر البيئة المصرية هـو أول مـا يتبادر إلـي ذهـن الناظر إلـي هـذه الأعمـال الفسيفسائية النيليـة ، فهـو يتحلي بوضـوح فـي عـدة نقـاط. و هـذا النـاثير لهـو أبلـغ دليـل علـي سـيطرة البيئـة المصرية علـي الفـن و شـدة اعجـاب الفنـانين بهـا و بخصـائصها الميسـرة .

إن الفنسان سواء كسان رومانياً ، أم مسن أصل إغريقسي ، نجسده تسرك بينسه الأصلية المحلية المحليسة و مسا بهسا مسن خصائص شستى و لجساً بخيساله إلسى تسلك البياسة المصرية الغنيسة بالمعسزات التسي يفتقسر إليها ؟ بخساصة نهسر النيسل و الحيساة علسى ضسفافه . و تتضمح هسله البياسة بجسلاء مسن خسلال تصسوير ميساه نهسر النيسل ، و مسا يرقسص علسي صسفحتها مسن حيسوانات و طيسور و نبساتات و غيرهسا .

و نسري أول ما نسرى ، ذلك الخرتيست ( فرس النهر ) و قسم صسوره الفنسان مشمراباً بجسمه ، شمامخاً فسي عظممة و قسوة ، و يغطم بجسمه

و تبعاً للأساطير الأغريقية فمحزيرة ديلوس هي المكان الذي ولد فيه كل من أبوللون و أرغيس .

The Oxford Classical Dictionary., op.cit., p.442-3

<sup>\*</sup>١- ديلوس : هي أصغر حزر الكيكلاد و كانت تحتوي علي معبد للاله أبوللون العظيم ، و كانت لها شأن كبير في القرن الخامس ق.م. و قد دموها ميثرادانيس في عام ٨٨ ق.م.

<sup>\*</sup>٢- ثروت عكاشة ، " الفن الروماني" ، جـ (١٠)، المحلد الثاني ، ص ٥٤٠ ، صورة ٥٥٠ .

فسي المساء و لا يظهر منه سروى رأسه و حريرة مرن رقبته المرفوعة إلى أعلى ، و نري فكيه يكادان يطبقان على بعضهما البعض ، و ربما قصد الفسيفسائي من ذلك أن الخرتيب قد اصطاد التروه سمكة ، و التهمها و همي تنزل الآن في جوفه و بطنه الفسخم ، و إلى حرواره نري البطو هرو يسبح في حرية تامة دونما خوف أو قلق سن أي من ها الجيوانات الجماورة له ، فهاذه حي بيئته التي الفها و اعتاد عليها منذ مهات السنين ، و نري كي بيئته التي الفها و اعتاد عليها منذ مهات السنين ، و نري كسري كسندلك الموسل الملكسي : ثعبان الكوبرا الذي كثيراً ما ظهر مصوراً على جددران المحابد المصرية القديمة و هدو يعدد رمزاً

صحور الفنان أيضاً حيسواناً آخر من حيسوانات البيئسة المصدرية القديمة آلا و هر النمس : γνεύμον و نسراه واقفاً عند فضاء النهسر و كانه في تحسير مصع ثعبان الكروبرا فينتصب أمامه في عسزة و إباء دون خرف أو تقهقر و يظهر بسات البردي في أماكن متفرقة بالمياه ، كما تظهر أيضا رهرة اللوتسس و ورد النيال . نسبتشف بما سبق نتيجة و اضحة هي أن الفنان ، حتى السول . نسبتشف بما سبق نتيجة و اضحة هي أن الفنان ، حتى السول سمع عنها الكنير و الكثير بما دفعه إلى تقصى الحقائق و محاولة بمعالم الكنير و الكثير بما دفعه إلى تقصى الحقائق و محاولة و يظهر في الكنيان الشائي سرب من الطيرو و هي سبع و تمرح و يظهر في الكنان الشائي سرب من الطيرو و هي سبع و تمرح و يظهر في الكنيان الشائي سرب من الطيرو و هي سبع و تمرح و سعادة ، و لعب ، و بعضها يشراب برقبته و كانه يفعل ذلك للشرب مسن المياه أو لعلمه يستعد الانقاط سمكة بمنقاره . وصورة ه المسري مسن المياه أو لعلمه يستعد المنتهرة به الأراضي الزراعية في مصر القديمة ،

كسذلك نحسد تمساح صغير الحجم و قسد خرج مسن الميساه و يسيرعلي ضفة النهسر بينمسا فمه مفتوح ، ربما كان قسد التهم لتوه صيداً ثمينماً و مسازال يبلسعه .

و كسان خيسر عنسوان للفسلاح المسسري و خيسر عسون لسه.

ثانياً: الاحساس بالحركة ؛ يخيمه علمى المنظر العمام الحسركة النشمة و إن كسانت لا ترقيمى فسمى مستواها إلى مستوى فسميفساء باليسترينا التسمى سستناولهما بالشرح و الدراسمة فيمما بعسد و نعقسد بينهما المقسارنات .

النالم المضاءات ؛ الغسريب أنسه على الرغسم مسن تنسوع الأعمال الفسيفسائية النسي عشر عليها فسي منسزل فساون بمسدينة بومبيسي ، إلا أن أياً من هسذه النمساذج لسم يحفسظ لسنا اسسم احسد فنانيسها .\*

والمِعاً: التاريخ ؛ يجسب أولاً الأخدة في الاعتبار أن صانع الفسيفساء في المحتبار أن صانع الفسيفساء في المحتبار الأكبر و دارا ، حيث استخدم قطع المكعبات الصيغيرة الحجسم ، و قسام بتوزيعها فسوق الرسم الذي سبق و خططه \*\*. و أغلب الظين أنه اتبع نفسس المسريقة السابقة في الأعسال الفسيفسائية الأخسري من نفس المنول ، فالناظر إلى هذا المنسال يسلاحظ أيضاً صغر حجسم المكعبات المستخدمة في العمل و دقة الفنان في اختياره للألسوان المنتقاة . و بما لا شك فيه أن هذه الطريقة أو بالأحسري هذا الطراز قساد وصل إلى الفنان الروماني من مركز كبير للفن المللينسي كالإسكندية ، أو ربما من بعض المدن الصغيرة في حسور بحسر إنجه شم استجلبت والسي مدينة بومبيسي في العصر الفهبي أثناء ازدهار الطراز البومبيسي الناني. معنسي هذا الفسيفساء النيلية هذه تسرجع إلى مساقص الطراز الثناني المسيد أو بعده بقليسل في أثناء فتسرة حكم الامراطسور

Maiuri, Amedeo, op.cit., p.10, 68.

-1\*

Wheeler, Mortimer., Rom. Art & Arch. p. 174.

\*۲- راجع كلٍ من :

Maiuri, Amedeo, op.cit., p. 68.

Pollitt ,J.J., op.cit., p. 3,46

أغسطس \* (أي من حوالي عام ه ق.م. مثلاً إلى عام ١٤ م.).
و تعدد فسيفساء النيال من منزل فاون خيسر مثال و دليل على مدى التأثير المصري على الرومان و مدي سيطرته و تغلغله في نفوسهم ، كالك يعتبر ذلك دليال على شيغهم ، و ولعها من بطبيعة مصر و ما تحسويه مسن رمسوز و ما يكتنفها من عموض من خالال بيئة النيال و واديه و ما يكتنفها من عموض من نياتات و حسيوانات و مسراكب و غيرها . . .
لقد كانت مصر دائماً بالنسبة لهم الخيراً كبيسراً حالوا دون جدوي التوصل إلى حله و فك رمسوزه ، و من هنا لجنوا إلى و إذا كيان تاريخ المنول نفسه يرجع بنائه إلى حوالي عام و إذا كيان تاريخ المنافرورة أن القطع التي كان يحتسوي عليها ، . . و الواضح الناظر أن يحتسوي عليها ، . . و الواضح الناظر أن يحتسوي عليها ، . . و الواضح الناظر أن نفسه المن يحتسوي عليها ، و الواضح الناظر أن نفسه المنافرورة أن القطع الناظر أن نفسيفاء السمك تسرجع إلى تاريخ مبكر عين تساريخ فيسيفساء النيال .

خامساً: التقنية ؛ تتضح مهارة الفنان " صانع الفسيفساء " الذي قام بعمال هذه القطعة من فسيفساء النيان و مدي براعته بالمقارنة بزميله الذي نفيل في نفسيفساء السيمك ، معنى ذلك أن المنزل قد شهد تطورات زمنية متلاحقة .

<sup>\*</sup>١- أغسطس : Augustus هو إمبراطور روماني ولد عام ٦٣ ق.م. و توفي في ١٤ م.

كان أول إمبراطور روماني تولي الحكم عام ٧٧ق.م. و حتى عام ١٤ م.

اسمه الأصلي Gaius Octavius و قد منحه السناتو لقب أغسطس في عام ٢٧ق.م. و قد تبناه يوليوس قيصر ، و قد قاد الحرب ضد مارك أنطونيو و حليفته كليوبـاترا و انتصـر عليهـم في موقعة أكتيوم عام ٣١ق.م.

للمزيد راجع :-

Grant, Michael, "History of Rome", (London, 1978) Muller, Helmut M., "Schlaglichter der Deutsche Geschichte", (Zurich, 1986), p. 19 The Oxford Classical Dictionary, op. cit., p. 216-8

و على الرغيم من المحتسلاف موضوعي الفسيفساء المنتسارة من هذا المنسزل، إلا أنهما ليسا بعيمه على البعد عسن بعضهما البعض في فقسيفساء السمك تصور البيئسة البحرية و مسا بهما من أسماك مختلفة و مرتبطة بالبحر، أما الأحسري فتصور البيئسة النيليمة و ما تحسويه من نيساتات و حسيوانات و هنسذا مسا يسؤكد ارتباط الفنسان فسي مدينة بومبيسي بالميساه.

و في الوقيت الذي قيم فيه صائع الفسيفساء بعمل شكل مربع تقريباً و مالاه بالأسماك ، نجمد علي العكس الفسيفسائي في نموذج فسيفساء النيل و قد لجساً إلى عمل إفسريز طويل يعكس صفحة النهر العظيم و قد أعطي لكل عنصر مساحة رحبة يتحرك فيها بحرية تمامة ، فبدت الصورة حقيقية بدرجة كبيرة .

و عمروماً ، فقر الطبيعة المصرية موضة " فرن تصروير الطبيعة المصرية مدة طرويلة سرائدة ، و غلبت عليها طرابع العمرة ، و تميرت بامتراج العناصر المختلفة فري المنظر مدع بعضها البعرض .\* ا

<sup>\*</sup> ١- كمثال أيضاً على تصوير الطبيعة المصرية ، قطعة الفسيفساء المربعة من منطقة " آفنتين " Aventine و المحفوظة بمتحف Musco delle Terme حيث تعكس منظر أقزام تهاجم تمساحاً و فرس النهر على ضفاف نهر النيل . [صورة 17] ، للمزيد راجع :-

Strong, Eugenie, "Art in Ancient Rome", (London, 1929), Vol.II, p.33. - ثروت عكاشة ، الفن الروماني ، جـ ٢ ، ص. ١٧ ٥-١٨٥، لوحة : ٢٤٤.

## ﴿ ٢﴾ فسيفساء المغارة المقدسة :

مسن أهمم الأمتمة خسنيرة بالبحسث و الدراسمة الم المسيفساء المنطقة المسيفساء المنطقة ال

يعتبر البعض همذا المتمال نعكاسما للبيئة البحرية ، حيث تظهر الميماه مليئة . مليئة البحرية المسائية . مليئة المنافية . و كمانها معرض للأحيماء المائية . و القطعمة تعد نموذجا أصميا يمدو و كمانه من أحمد أهمم مسراكز الفن الهلينستي كالإسمكندرية .\*\*

Ling, Roger, "Roman Painting", (Cambridge University Press, 1991), p.7. - 1\*

- 1\* (حمورتونا: Fortuna هي إلهة رومانية ذات شخصية مهيبة يخاف منها الرومان، وكانوا يشبهونها بالإلهة اليونانية: Τυχή. و فورتونا هي إلهة الحظ، و الصدفة، كانت تقدم لعبادها حسب اهوائهم - الثراء أو الفقر، السيطرة و القوة أو العبودية. كانت هذه الإلهة تتحكم في كل محريات الحياة و تمارس السلطة علي الرحال، وكانت تصور و هي ممسكة بقرن الرحاء و دفية المراكب فهي التي تقود أحداث لعدم، بوجهها ذو اختمار، كان الرحال يدعونها: Fortuna .

و كان يذهب إليها المسافرون ، الفرسان و كمل من لمه عمل بمه مخاطرة أو يعتمد على الحفظ ، و كانت الأضحيات تقدم إليها في معابدها الشهيرة في أنتيوم Antuum و براينستي .

Schmidt, Joel, op.cit., p.129.

للمزيد راجع:

"- براينسي : هو اسمها القديم : Praeneste أما اسمها الحديث فهو باليسترينا : Praeneste و تقع هذه المدينة الرومانية القديمة عي يسد و تقع هذه المدينة الرومانية القديمة عي يسد كايكولوس Caeculus ابن الإله فولكان l'ulcanus . كما ينسب أيضاً أصل المدينة إلي تيليحونوس Telegonos و كيركيه 'Circe و قد اكتسبت المدينة تسهرة عظيمة بسبب وجود معبد الإلحة فرتونا بها .

للمزيد راجع :

Schmidt, Joel, op.cit., p.260

Petit Larousse Illustre', 1984, op.cit, p 1620

Ling Roger op sid. - 7

- £\*

قب ل تنساول هساده القطعسة مسن الفسيفساء بالدرسة ، يجسب أولاً التعسرض لتساريخ المبسد بصسورة سريعة مسوف تساعد! بعد ذلك في عملية التساريخ ، بخساصة أن المعبد يقسدم لنسا لمسوذجين ، الأول هسو فسيفساء المغسارة التي تصسور مياه ، و تحتسوي على بحمسوعة أسسماك ، و النمسوذج الشساني هسو قطعسة فسيفساء بالسسترينا الشهيرة ...

و بسداية القسول ، فسأن هسذا العبسد اشستهر باسسم معبسد الإلهسة " فرتونا بريميجنيا "\* Fortuna Primigenia في براينسي . و يعتبسر هسذا المعبسد مسن أهسم المسابد التسي تسرجع إلى العصسر المهسوري الروماني ، حيست أنه بمثابة دراسة مستنيضة خسارج

و بذكر بعرض الباحث ال هدف العبر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العمري البروناني الروماني " إن صرح التعبير .

حيرز تراريخ الفرسن المللينسين . \*\*

و الجسدير بالذكرر ، أنسبه كسان مسن مميسزات العصر إمكسانية إعسادة بنسساء العسسابد . \*\* و مسن خسلال أطسلال معبسد فرتسونا ، نسستطيع التعسرف علسي بنيتسه الأسساسية و مخسطط المعبسد الأصسلي .

Pollitt., J.J., op.cit., p.235.

Ward-Perkins, John.B., op.cit., p.35,39.

Strong, Eugenie, op.cit., Vol. I, p. 78-9.

<sup>\*</sup>١- فورتونا بريميجنيا : أي " أول مولود للآلهــة " و قــد ذاعــت شــهرة وحيهــا الشــهير و تجــاوزت شهرته حدود لاتيوم و نافست تلك الموجودة في دلفي و دودونا .

لقد أقيسم هذا المعبد ليكرون بمنسابة الأنسر القسائم و الدال علسى انتصرار الدكترساتور سرولا علسي المسارينز .\* أف فسرولا عندما اتخد أنفسه لقب فيلكس : Felix ، أعتقد أنسه المفضل لدى الإلهة فرتونا ، و مسن همذا المنطق اعتنى عناية خاصة بهذا المعبد حتى أنه أقام هناك مستعمرة سميت

و يتمبرز المعبد نفسه بعظمة لا مثيل لها ، بأروقته العشر و التي تسلك كرنا بمقدولة سرابون مدينة برايسي : " المليتة بالتيجران " \*، و ذلك مدن ضحامة عدد الأروقدة و الأعمدة المسودود بهدف المسدينة .

. Colonia Sullana : باســمه هـــي

و أخير الاستعراض و أخير أ، أعتقد أنه كسان لابند مسن همذا الاستعراض السريع لظروف و ملابسات بنساء المعبد لكري نتطروق الآن لقطعمة الفسيفساء مسن مغارة الوحيى بمعبد فرنسونا براينسيق . في الفناء السملي مسن المعبد \* فسي جهته اليسرى ، كسانت تسوجد المفسارة أو الكهف المقسسة على من المقسليس : Oraculum antrum و المني كسانت تحتوي على تبليط فسيفسائي رائسع يصور خليسج متسوغل داحيل اليابسة و يحتسوي على أنسواع شتى مسن الأسسماك العائمة .

<sup>\*</sup>١- عن انتصار سولا علي المارينز ، راجع : حسين الشيخ ، " دراسات في تماريخ حضارة اليونمان و الرومان " ، ( دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٧ ) ، ص. ٢٨٥ .

 $<sup>^*</sup>$  سترابون : Strabon عاش في الفرة من ٦٣ ق.م. و حتي ٢١ م. و هو جغرافي و مؤرخ يوناني .له مؤلف شهير هو : الجغرافية " Geographica " و يتكون من ١٧ جزء . و قد بدأ في تلقي تعليمه علي يد أريستوديموس  $^{A}$  $_{P}$ ر قد ذهب إلي روما عام ٤٤ ق.م. للدراسة علي يد المعلم تيرانيون :  $^{T}$  $_{V}$  $_{V}$ 

<sup>&</sup>quot;٣- المليئة بالتيجان : " multae coronae " ، و ذلك نسبة إلى كثرة الأعمدة و بالتــالى تيجــان الأعمدة الـيّ امتلأت بها المدينة .

Strong, Eugenie, op.cit., Vol.I., p.80.

و يقصف عنصد مصدحل الخليصج هيكسل للإلصه بوسميدون\* على شاطئ البحصر ليحممي البحصارة و الصميادين .

و تعتبر قطعة الفسيفساء هسنه - موضوع البحث - منالاً رائعاً مسن الفسرة الأولى ق.م. فسي باليستزينا .\*\*
و هناك اعتقاد أنسه ربحا كسان سولا هدو الذي أمر بصنع هسنة اللوحة الفسيفسائية ، و قسام بتقسيمها إلى المغارة المقدسة كأضبحية و قربان للإلحاء فرتونا فسي معبدها هسلة .

و القطعة تبدو و كأنها " بحناً علمياً عدن الأسماك "، حيث بحد أنسواع مختلفة مسن الأسسماك ؛ بعضها ينسدفع إلى الأمسام و البعسض الأخسر إلى الخلسف ، و تتحسرك الأسسماك فسي الميساه بخفسة و رشساقة و سسرعة ، و يظهسر أن الميساه ضسحلة ، فعنصسر الوهسم " Illusion " قسد عساد بعسورة أوضح و أعمسق مسع تغطيسة المنظسر بعسفحة ضسحلة مسن الميساه ، و نجسد الجسرة الأمسامي مسن سمكة تعسوم بإنجساه الدعسامة المخصصة الملائسة بوسيدون .

\_\_\_\_\_

Schmidt, Joel., op.cit., p. 258.

للمزيد راجع:

السماح لهم بالإبحار سالين .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.1230-1

و بوسيدون كان أيضاً أحد الألهة التي نحتت علي أفاريز المعبد اليوناني الشهير : البارثنون .

للمزيد راجع :-

-4\*

Woodford, Susan, "The Art of Greece and Rome", (Cambridge, 1982), p.31-2 Richter, Gisela., "Greek Art", p.25,28

Strong, Eugenie, op.cit., Vol. II, p.30-1.

 $<sup>^*</sup>$ 1 – بوسيدون : Τοσειδων هذا الإله هو ابن كرونوس Kρονος و الإلهة ريا : Pε'α . و كانت زوجة و هو إله البحر اليوناني و أحد آلهة جبل الأوليمب :  $\mathring{O}λυμπος$  الشهيرة . و كانت زوجة بوسيدون هي الإلهة أمنيزيتي :  $\mathring{Aμφιτριτη}$  و كثيراً ما صورا معاً و هما يركبان عربة تجرها خيول البحر . و بوسيدون هو إله " الزلازل الأرضية " :  $\mathring{e}ννοσιγαῖος$  أو  $\mathring{e}ννοσιγαῖος$  و الحيط المائي . كان البحارة و أصحاب السفن يقدمون له الأضحيات و القرابين طمعاً في رضاه عنهم من أجل

و هسنده الدعسامة المقسدمة للإلسه بوسسيدون يلتسف حسولها وشساح أو شسريط ، و أمسام الدعسامة نسري مذبحساً تحتسرق فوقسه القسرابين المقسدمة مسن أتبساع الإلسه بوسيدون و المسذبح يقسف فسوق درجتيسن و مسزين بالزخسارف . و تتضمح الألسوان البراقسة القسوية و تنحصر فسي اللسون : الأصفر ، و الأحسر ، و اللسون الأرجسواني \* . برصورة ١٧ الم

#### الدراسة التحليلية:

أولاً: بسراعة الفنسان ؛ أول مسا يلفست الانتبساه هسو تمكسن الفنسان مسن فنسه و فهمسه العميست لسه . إننسا نجسد صسانع الفسسيفساء و قسد صسور دعسامة مخصصسة للإلسمه بوسسيدون و هسسو إلسه البحسر ، لللك جعسسل هسله الدعسامة تقسف شسائخة ، و منتصسبة عنسد تباطئ البحسر علسى خليسج أو لسسان أرضسي متسوغل فسسي البحسر ، و لسم يكتسفي بسللك ، بسل صسور أيضاً أنسواع مختلفسة مسسن الأسسماك .

معنسي ذلك أنه استخدم العناميس المختلفية النسي تخسدم موضوعه ، فقسد وظيف الأسيماك و اللسان الأرضي و البحر ، كسل ذلك مسرتبط بالإله بوسيدون . هيذا المنظير . كسا فيه من تناسق و ارتباط عناصيره مسع بعضها البعض ، يشبع الناظر أنه ربحا كان قسد رأى فعسلاً على شاطئ البحر في أحدد المناطق ، هيذه العناصر بحتمعة أو بعض منها فقي عمل فني .

ثانياً: تاريخ القطعة ؛ حدير بالذكر أنه ليبس من المعروف إذا من كسان جنود القائد "سولا " قدد دمروا المعبد القديم كليساً ، أو حدرة منه فقط أثناء حصارهم لمدينة براينسيني .

و لكسن مسن المسؤكد ، أنسه بعسد أحسدات عسام ٨٢ ق.م. أعيسه بنساء المعبد عقيساس مسؤثر \*٢.

\_\_\_\_\_\_

Strong, Eugenie, op.cit., Vol. II, p.30-1.

-\frac{1}{2}

و قطع ...... قسيفساء المغارة المقدسة ، أعتقد أنها ترجم إلى الفترة ما يسن منتصف القرن الثاني ق.م. أي حسوالي عسام ١٥٠ ق.م. إلى ما قبل عسام ١٨٠ ق.م. و لعمل السبب في ذلك - أي في اعتقادي ها الفسيفساء قد وحدت بالمغارة المقدسة ، و هسله المغارة بسدورها كانت موجودة بالفناء السفلي للمعبد من جهتا السري و لمساكات ها الفسيفساء عبارة عسن تبليط ، معنسي ذلك أنها كسانت تغطي جسزة من أرضية المغارة المقدسة ، لذلك فسإذا كسانت المغسارة نفسيها قد تساثرت بأحداث ١٨ ق.م. ، فأغلب المغسن أن الأرضية للمسادة تتأثير لإن المغساء مسن المباني قبسل المسلم ، و عسادة تتأثير الأجدازاء العلوية مسن المباني قبسل الأجدازاء العلوية مسن المباني قبسل وحسائي المناه ، و عسادة النسي تكون محتمية . عما فوقها مسن مبساني وحسائل و خيائل و خيائل

و هك الله المال ا

و حسري بالقسول ، أن المساني بالطسابق السفلي و الرئيسسي فسي

و على الرغيم من عسدم وضوح الصورة الخاصة بالمشال ، إلا أنسي أبيت أن أتغاضى عند ، و ذلك لأنسه يجمع من ناحية بين تصوير البيئسة الطبيعية عند الخلجان و شرواطئ البحار ، و بينن الجدو الأسطوري الذي نستشعره و هدو يخيم على المنظر من خالال ظهرو بعض رموز الإله بوسيدون ، إلىه البحار .

\_\_\_\_\_\_

Strong, Eugenie, op.cit., Vol. II, p.30-1.

-1\*

كان نهر النيل يفيض في فصل الصيف على ضفته ، و كانت ها الظاهرة فيحيل الساوادي كله إلى بهيرة متساعة ، و كانت ها الظاهرة الساوية موضيع تامل وحيرة طيوال العصور القاعمة .

ففي هيذه العصور ، كان الفيضان ينساب دون تحكر حتى يصل إلى منطقة مناف<sup>\*۲</sup> ، و محافظة أرسينوي<sup>\*۲</sup> ( الفيسوم ) و ذلك

للمزيد عن الآثار الفرعونية ، راجع :

Nuttgens, Patrick., "The Story of Architecture", (Phaidon, 1983), p.27-40 Fedden, Robin., "Egypt, Land of the valley", (England, 1986), p.73-4.

عن ثالوث منف ، راجع : « Gods & Myths of Ancient Egypt : دراجع : راجع ) و Cairo,3rd.print.,1989)p.120-2

- "الآثار المصرية في وادي النيل"، جيمس بيكي، ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد، (القاهرة ١٩٩٣). 
\* " - أرسينوي: Arsinoe هي مدينة الفيوم حالياً، و قد عرفت باسم أرسينوي في العصر البطلمي 
نسبة إلى أرسينوي زوجة و أخت بطلميوس الثاني. و اشتهرت بها قديماً عبادة التمساح في مصر 
الفرعونية و قد أطلق عليها اسم: گهرمده 
Kpoxoδειλοπολίς.

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., 178

للمزيد راجع:

<sup>\*</sup>۱- نفتالي لويس ، " مصر الرومانية " ، ترجمة د. فوزي مكاوي ، ( الهيئة المصريـة العامـة للكتـاب ١٩٩٤ ) . ص. ١٢٨-١٢٨ . ، شكل رقم ٥ ، الوصف بص. ٢٤٦ .

<sup>\*</sup>۲- منف: Memphis تقع مدينة منف القديمة على الشاطيء الغربي من نهر النيل على بعد ٢٥ كم. حنوب القاهرة. وقد بناها الملك مينا، موحد القطرين، لتكون عاصمة للوجهين القبلي و البحري، و استمرت عاصمة لمصر في عصر الدولة القديمة ( ٢٦٨٦-٢٦٨١ ق.م.) من أهم أثارها المتبقية: أهرام الجيزة، أبو الحول، و جبانة سقارة.

بعسد فترة مسداها من أسبوعير إنسى اربعة أسسابيع تقسرياً.
و كان الشهر الأول يشهد عملية تخسلل الميساه بيسطء للمناطست المزروعسة بسبب عسرق أوزوريسس الاحسان و في حسوالي العشسرين مسن شهر يسوليو ح إييف عند المصريين القدماء \* حكان هسناك تغييسراً مئيسراً عيددن عنسدما يتحسول لسون ميساه نهسر النيسل مسن اللسون الانحضر إلى اللحسراء و فلك عنسدما يكسون محمسلاً المسائل إلى الاحمسراه ، و فلك عنسدما يكسون محمسلاً بالطمسي و الغريسن الذي يجسرفه مسن أعسالي النهسر ، و فسي نفسس الوقست ، يبسداً منسوب النهسر فسي الارتفساع بسرعة ملحوظة حتسى يفيسض علمي الجسوان و يغطسي الوادي . و يستمر ارتفساع منسوب النهسر و لكن بصورة أبطاح ختى يغطسي مساحة أكبسر توازي مسدة شهرين إضافين . و لقسد كسان أخسان أن فقسد كسان الوادي يشبه البحيسرة النبي لا تقطعها سوي المدن و القسرى المقسمان علي الوادي يشبه البحيسرة النبي لا تقطعها سوي المدن و القسرى المقسمانة علسي حساني الوادي و لكن فسي الأماكن المرتفعة ، و مسن هنا كسان منظسر فيضسان نهر النبال العظيم مبهسراً للنساس سواء كانوا مصدرين أم أجسان \* .

لقد كتب سينيكا \* فسى القرن الأول المسلادي ، و كسان بمسلك

وروا الله والمراجع والمراجع

<sup>\*</sup> ١ – عرق أوزوريس : هو تعبير شعري أطلقه المصريين القدماء علي عملية الترشيح ببطء من المياه إلى المناطق المزروعة و يتم على أثرها ملىء الشقوق و المستنقعات .

<sup>\*</sup>۲- عن الكتابة الهيروغليفية ، راجع :(Oxford,1982)، "Egyptian Grammar",(Oxford,1982) \* - ٢\* \*۳- نفتالي لويس ، المرجع السابق ، ص.١٢٩٠

<sup>\*5-</sup> سينيكا : Lucius Amnaeus Seneca فيلسوف و كاتب مسرحي ، ولد في كردوبها ( حوالي 3ق.م. و عاش حتى ٢٥ م. ) ينتمي سينيكا إلي عائلة ثرية و مثقفة من الفرسان .بقي من أعماله عشر قطع نثرية تحت مسمى Dialogi ، نعرف منها الأسماء التالية :-

Consolationes-Ad Marciam, Ad Polybium, Ad Helviam Matrem, De Providentia, De Constantia Sapientis, De Via, De Vita beata, De Otio, De Tranquillitate

De Clementia: هذا بالإضافة إلي ثلاث قصائد أخري مختلفة هي animi,De Brevitate Vitae.

Naturales quaestiones, De Beneficiis.

ضيعات واستعة في مصرر ، و تحسدت عسن منظر الريسة رائست النيضان . الجمال عندما يسوزع النيسل مياهه فدوق الحقول أثناء موسم الفيضان .

و منظر النيل أنساء الفيضان كان موضوعاً مشوقاً عالجه الفنانون ، سواء من خلال التصوير الحائطي كما ظهر في بومبيي الفنانون ، سواء من الفسيفساء كما سوف نري في أشهر قطعة أم من خلال فن الفسيفساء كما سوف نري في أشهر قطعة فسيفساء فسيفساء ألا التي تعكر البيل الآلا و همي فسيفساء بالبستوينا ، التي نستطيع القول أنها "تصوير لما يمكن أن يراه طائر بعينه لكنه بمقياس كربير". و الملاحظ أن المناظر النيلية التي تمرجع بأصولها إلى الفن السكندري\*، كانت تتمتع بشعبية واسعة في أرجاء الإمبراطورية الرومانية ، حيث أغرم بها الرومان و كانوا شديدي الولع بهاده البيئة المصرية بكل مكوناتها و عناصرها الغريسة عليهم و عموماً فالنفاصيل المسركة التي تعرضها اللوحة ، تعتبر منظراً عجياً حيث بمراج الفين

و قدد انتشرت القطع الفنية المصورة للبيئة المصرية في ذلك العصر انتشاراً واسعاً و كان من أبرزها فسيفساء باليستزينا التي عشر علي نماذج مشابهه ٢٠ لها في كل من روما، و تيمور ٢٠، و سوسة ١٠٠٠.

Breccia, EV., "Alexandrea ad Aegyptum", (Bergamo 1922)

Blanchet, Adrien, op.cit., p. 61.

Brown, Blanche R," Ptolemaic Paintings& -: عن الفن السكندري راجع -- ۱\*
Mosaics & The Alexandrian Style ., (Cambridge 1957)

<sup>\*</sup>٣- تيبور : هو الاسم القديم لمدينة تيفولي الحالية . و تحتـوي هـذه المدينـة علـي فيـلات لهـوراس ، كاتوللوس ، و هدريان و قد استهرت هذه الأخيرة باسم : Villa Hadriana .

<sup>\*3-</sup> سوسة: الاسم القديم لها هو Hadrumetum و قد استقر بالمدينة الفينيقيسون في القرن التاسع ق.م. ثم اتخذ منها هانيبال مقراً لحملة "زاما" و وقعت تحت سيطرة الرومان في ١٤٦ ق.م. فأصبحت المسامة التنقيم الموان الحرية و المثالية) أما في عهد تراجان الموان الحصة المتقد عرفت باسم المناه (موطن الحرية و المثالية) مستعمرة تراجان البيا الحصبة المتفق عليها.) Colonia Concordia Ulpia Traiana Frugifera للمزيد راجع: 

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 663-4

و لا غسرو مسسن كل ذلك ، فتأثيسر البيئسة و الطبيعسة المسرية بكل عناصرها و خصائصها واضمح تمسام الوضوح ، ليسس على الفنان الروماني فحسب ، و لكن على فنساني العصر الهللينسي كنلك . لقدد كانت مصر بمثابية لغرائ غامضاً ، خساول الفنانون دائما أفهمه ، و حلمه عسن طريق أنسواع الفنون دائما المنحلفة و محاولة التعبير عن رأيهم و انعكساس كل ذلك عسلى شخصيتهم و بالتالي فتهسم .

و يتحدث بترونيوس \* أفسى كستابه " السساتير": Satyricon عسن تسسائير مصر في مصر على مصرواتب الفسسن فيذكر " ... هند أن بدأت جسارة مصر في اختراع أساليب مذهلة من أجل فن عظيم ... " \* "

و مسن أجسل تفهم الفسن الرومساني\* ، يجسب أولاً الأخسذ فسي الاعتبار الفسن الحللينسيق ، ذلك الفن و تلك الحضارة التي ازدهسرت فسي الجسانب الشرقي مسن البحسر المتوسط ، فسي الأراضي التسي الستطاع الاسكندر الأكبسر أن يفسوز بهسا، و أن يستولي عليها مسن الفرس لتحسول بعسد ذلك إلسي ولايسات مستقلة تسدور كلها فسي فلك الاسكندر الأكبسر . و كانت رومسا بعد ذلك هي الوريشة التسي ورتست كل هذه التقافات المختلفة و من أهم مراكزها الاسكندرية\*\*.

\* - بترونيوس : Caius Petronius Arbiter هو كاتب لاتيني من القرن الأول الميلادي توفي عمام ٢٦ ميلادياً . له مؤلف شهير هو : الساتير Satyricon و كمان مقرباً في بملاط الإمبراطور نيرون .

و قد ذكر عنه تاكيتوس Tacitus عنه أنه انتحر بواسطة قطع شرايينه .

The Oxford Classical Dictionary , op. cit., p. 1149-1150 : راجع

Blanchet, Adrien, op.cit., p. 62.

"... postquam Aegyptiorum audacia tam magnae artis compendiariam invenit..." Sat. II. (When the boldness of the Egyptians meet equally with great short arts).

Henig, Martin., op.cit., p. 9.

٥- اسكندرية : سوف نتناولها بسيء من التفصيل في الباب الخاص بمصر .

و أنط عاكية \* ، و برجسسامة \* .

و مسن أهسم مسا يلفست الانتبساه فسي فسيفاء باليستزينا ، كونهسا مقسمة السي أحسزاء أواضسحة المعسام ، و كسل منهسا يصسور منظراً طبيعسياً مستقلاً بذاتسه ، إلا أنهسا تكون شكلاً عامساً واحسداً مترابط مسع بعضه البعسض ، و رعسا كسان ذلك سيمة ميسزت المعسر المللنسيق آن ذاك .

لقدد كسان العصدر الهللينسيق كالشيجرة المشرة ، حيث بزغست فيسد أفسرع مختلفسة مسن الفنسون ، فقدد اشتهر فيسه أفسر مألوفة - فيسه بالأشياء الغير مألوفة -

"١- إنطاكية: عرفت باسم 'Aντιοχια". وهي موجودة بتركيا . كانت هذه المدينة عاصمة للمملكة السليوقية ، حيث أسسها سليوقس الأول في عام ، ، ٣ق.م. تسم استمرت عاصمة للولاية الرومانية في سوريا .و قد لعبت دوراً هاماً كمدينة و عاصمة لها أهميتها في الشرق و استولي عليها المفرس عام ، ٥٥٥. ثم دخلها العرب عام ٣٣٦ م.

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.107

للمزيد راجع :

\*٢- برجامة : عرفت أيضاً باسم برجاموم ، برجاموس ، برجامون . و هي عبارة عن مدينة قديمة أسسها المستعمرون الإغريق على الساحل الإيجي من أناتوليا (تركيا الحديثة) و مقرها البوم مدينة برجامة . بعد وفاة السكندر الأكبر عام ٣٢٣ق.م. أصبحت برجامة عاصمة لمملكة هللينستية عظيمة و مركزاً من أهم مراكز الحضارة الحللينستية . و قد سيطرت عليها روما منذ عام ١٣٣ ق.م. و أصبحت مركزاً له أهميته العظمى .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.1138-9

للمزيد راجع:

Daszewski, W.A, "Corpus of Mosaics from Egypt I. Hellenistic and early  $-r^*$  Roman period", (Mainz, 1985), p. 137.

Pollitt, J.J., op.cit., p. 147.

\*٥- فن الباروك: هو مصطلح حديث أطلق علي فن و عصارة أوروبا و مستعمراتها في أمريكا اللاتينية في القرن السابع عشر و النصف الأول من القرن الشامن عشر الميلادي. و بصورة أكثر تحديداً ، فهو الفن الذي أزدهر في إيطاليا و فلاندرز مباشرة بعد عام ١٦٠٠م.

و يتميز هذا الفن بألوانه الثرية ، و الدافئة ، و الإثارة الدرامية . و قــد ارتبـط بفنــانين مثــل بيــتر بــول روبنز ، و حيوفاتي لورنزو برنيني و فسين الروكوكسو<sup>4</sup> نذي يهتسم بالزحسيرة ، و فسين الوقعيدة ، لدي بتسه بالرحسيرة ، و فسين الروكوكسيو<sup>4</sup> نذي يهتسم بالزحسيراً فسين تصسوير لفسر ئس xone المتساس و الانسكال بو قعيسة بحسرة ، و أخيسياً ، إذا بحشسسا عنهسب فسي كلمسة إنجليزيسسة ، إذا بحشسسا عنهسب فسي بالمعجسسم ، مسلوف نجسيد أن معنساها كسل مسا هسو أجنبسي ، و غسريب و دخيسيل أو بحلسوب .

و جددير بالذكر أن الكاتب جي جي بوليت قدد صدنف قطعدة فسيفساء باليسترينا ضدمن فدن الغدرائب ، و كدان هدا هدو السبب الذي جعلندي أتعدرض لهدذا الندوع مدن القندون لمحاولة تفهدم الأسباب و الدو فدع التدي دفعت إلى ذلك ، و بالتالي محاولة تقسير هدذا التسبيف و شدرح مدي ارتباطه بموضوع الدراسة آلا و هدو موضوع تدرير الطبعدة.

و يتحددت هدف الكرتب \* عن بعض الأعمدال التي تنميدز بالطسابع الغدريب و الذي أطلع عليمه اسم " اكزوتيك " و نجدد أن بعضه يسلط عليمه المستحق الآخدر عبدارة عدن كسائنات زخدرفية فقط، ويحدا استحقت أن تصديف تبع فن الروكوكو.

هسلا بالإضافة إلى أعمال تتبع وجهسة النظر العسالية " بمعنسي أنسه مسن المكن تصنيفها تحست أكثر من مسمى و تبع أكثر من مسمى و تبع أكثر مسن نسوع واحد من الفنسون . ففسي العصر الهلينسي ظهر تنافس العلم و الفسن بسه و كسان هسلا العلم و الفسن هسر الذي يعنسي بالغرائ و العجمائ ".

\_\_\_\_\_\_

Pollitt, J.J., op. cit., p. 147-8.

-Y\*

. The cosmopolnan ounlook: النظرة العالمية : -٣\*

- 5\*

Pollitt, JJ, op cit., p 147-8

<sup>\*</sup>١- فن الرركوكو: Rococo ، تطلق هذه التسمية على الأسلوب أو طراز الزخرفة الذي انتشر في أوروبا ، و بخاصة في فرنسا ، حسلال القرن الشامن عشر . و كمان يستخدم في الديكور الداخلي و الزحارف . و هذه الكلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية : rocaille ، و تعتبر فرسماي بفرنسما همي منبع هذا القن .

و كسان هسذا الفسن يتسذوق الأشسياء الغريبسة ، و النسادرة ، و النابضسة بالحيسام الله التحسار و المغسام الله التحسار التسي تشسد التبساء المسسافرين الذيسن يحلمسون بالإثسارة و يسسعون إلسي اكتشساف الأراضسي الحسديدة و الثقسافات الغامضة \*١.

و لحا كسان الأدب و الفسن لابسد أن يسرا معساً فسي كسل العصرور و يتأثر كال منها بالآخر ، فإذا ارتفع شان أحدهما رفسع معسه شان الاخر و العكسس صحيح ، و إذا تسدهور الفسن في بسلد مسا ، وحسدنا الأدب هرو الآخر ليسس على المستوي الطلوب مسن الرقسة و الرقسي.

و هكيان أن بحيد أن فين الاكزوتيك كيان ليه انعكاسياً في الأدب الهلينسي أيضاً و يتمشيل في بجموعية مين الكتياب الرحيالة الذيرين عيرفوا باسم: Παραδοξογραφοι' أي " كتياب أو مسيحلو العجائييي " \*۲.

و كان هؤلاء الرحالة متخصصون في وصف الأماكن البعيدة و العجيبة و العجيبة ، و العجيبة الغريبة ، و العادات الاجتماعية الغييبة الغيبة الغيب

و أحسد أوائسل كتساب هسذا الفسن هسو بولسوس سن منديس \*آالذي كتسب عملاً يسمى: " العجائب Θαῦμασία ".

\_\_\_\_\_

-1\*

للمزيد راجع:

Pollitt, J.J., op. cit., p. 147-8.

Pollitt, J.J., op. cit., p. 147-8.

 و مسن معاصري هسسذا الكسات ، لسدينا أيضاً كاليماخوس: \* الذي كسانت لسه عسرفت باسم : الذي كسانت لسه عسرفت باسم : "مجموعة من العجائب من كل الأماكن من كل جزء من الأرض " \* " .

و مسن تلاميسند كاليماخسوس ، كسسان فيلوسستيفانوس " القسوريني " ، الذي صدر لسه كتساب باسسم : "غوائب الأنهار و الربيع " . "

أمسا العمسل الذي بقسسي مسع الزمسن مسسن نسوع: كتسب العحسائب\*،

\*١- كاليماخوس : Καλλίμαχος هو اشهر شعراء العصر الهللينستي ، ولد في قورينة حوالي عام ٢٠٥ ق.م. و هاجر إلي الإسكندرية حيث عمل فسرّة بالتدريس في ضاحية " الحضرة " الحضرة " الحضرة و كان ذلك حوالي عام ٢٨٠ ق.م.، وتوفي عام ٢٤٠ ق.م. إبان حكم الملك بطلميوس الثالث . في عهد بطلميوس فيلادلفوس عمل بمكتبة الإسكندرية و تقلد بها منصباً و حاز علي لقب: في عهد بطلميوس فيلادلفوس عمل بمكتبة الإسكندرية و تقلد بها منصباً و حاز علي لقب: الاسكندرية و تقلد بها منصباً و حاز علي لقب: الاسكندرية و تقلد بها منصباً و حاز علي القبد أول عمل بملاته الله المناه ا

كانت أشعاره تتميز بالإحساس الرفيع و بروح الكبرياء و الميل إلي النقد ، و ينعكس في أعماله شعور بالمراوة ، و له قصيدة بعنوان : " الأسباب أو الأصول : Агта " و ذلك حوالي عام ٢٧٠ ق.م. للمزيد راجع : حمدي إبراهيم ، " المرجع السابق " ، ص. ١٢٢ .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.276-7

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1171. : نلمزيد راجع

\*5 - القوريني : نسبة إلى قورينة . و هي عبارة عن منطقة قديمة تقع في شمال إفريقية ، بالركن الشمالي الشرقي و تعرف باسم "لبيا" . و قد استوطنت في القرن السابع ق.م. بواسطة الإغريـ ، و من أشهر مدنها قورينة : Cyrene و قد تحولت قورينة إلى ولاية أو مستعمرة رومانية عمام ٧٤ ق.م. ثم دخلها العرب عام ٦٤٢ م .

Pollitt, J.J., op. cit, p. 147-8.

فه و عمل يعرف باسم : " مجموعة من القصص الغريبة "\*، و قد كتبت شدخص يسدعي أنتيجونوس \*، و ربما كسان هدو الأديب النحات أنتيجونوس مسن كاريستوس و الذي كتب أيضاً عدن تداريخ الفن .

و هك أولياً ، و رئيسياً في القول ، إن مصنو كسانت دائمسا مصدراً أولياً ، و رئيسياً في البداية ، بالنسبة إلى الإغريق فقد ذادت من معرفتها بالمخلوقات الغربية ، و المناظر النيلية ، و قد أغرم الإغريق بها في الأشياء حتى أصبحت فنا شعباً مناذ بداية العصر المللنسية "" .

أما بالنسبة إلى الرومان \*\* ، فتحدهم اهتموا بالولايات التي استعمروها في الشرق كبلاد الشام و مصر ، كذلك ولايات شمال إفريقية ، نظراً لما تقدمه من خصائص ، و عادات تختلف عسن طبيعة حياتهم التي الفروها سواء في إيطاليا أم في يسلاد اليونان . و من ابسرز الولايات التي لعبت دوراً ملحوظاً في الفسن الروماني ، كانت ولايسة مصر ، فقد زخسرت بكافة الأنواع الغريبة على البيعة على البيعة الإيطالية و انعكس ذلك على الفنانيان الذين عشوا منظر نهر النيال ، بعالمه المرتبط به، و بحيدواناته في جميع صورها منظر نهر النيال ، بعالمه المرتبط به، و بحيدواناته في جميع صورها

Ιστοριων παραδοξών συναγωγη' -1

\*٢- أنتيجونوس الكاريستوسى : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بِتَشْجِيعِ الْفَنُونُ وَ الآدابِ حَتَى أُصِبِحَتَ بُرِجَامَةً و أتاللوس الأول ( ٢٦٩-١٩٧ق.م.) قام هذا الملك بتشجيع الفنون و الآداب حتى أصبحت برجامة واحدة من أجمل العواصم الهللينستية . و كان الفنان الأول في بلاطه هـو أنتيجونوس الكاريستوسي ( في إقليم يوبويا ) و قد عمل للملك نصباً تذكارياً تمجيداً لانتصاره على الجالاتيين .

للمزيد راجع: ( ٣٣٠- حتى مولد المسيح تقريباً ) و تتميز حضارة هذا العصر بالجمع بسين الفكر الشرقي و الغربي ، و هي في الأصل حضارة يونانية نسبة إلي هيلاس ( أي بلاد اليونان ) و قد الفكر الشرقي و الغربي ، و هي في الأصل حضارة يونانية نسبة إلي هيلاس ( أي بلاد اليونان ) و قد ازدهر فيها كل من الأدب و الفن معاً ، و هذا التاريخ ليس ثابتاً إذ أن بداية هذا العصر في الفن تختلف عنه بالنسبة إلى الأدب مثلاً ، راجع: 9-677 و Maiuri , A , op.cit. , p. 130-1

سسواء حسالة الراحمة و الهمدوء أم حسالة الصراع و القتال أم حسالة المرعمي و الأكل. و قسد ولسع الفنسانون أيضما عشماهد الصسيد فسمي البيئسة المصمرية \*١، فصرووا الأسمود\* ، و الفيسران و أفسراس النهسر ، و ظهرت القسوة الواضمة علمي همذه الحيسوانات التسمي صموروها بطمريقة واقعيسة بعيمدة علمي الواضمة و الخيسال .

و عسودة إلى قطعة فسيفساء باليستزينا ، فيحسدر القسول إنها تعسد كنزاً لكسل باحسث و متشوق للعلم ، فهسي قطعة فنيسة حظيمت بعنايسة و اهتمام الكساب ، و حساول كسل منهما أن يفسرها و يصنفها كما يتسوافق مسع وجهمة نظره .

و بخــــلاف تصـــنيفها الســـالف الذكـــر ، بحــــد أحــد الكتـــاب آلا و هـــر << روحــر لينـــج >>\*\* ، يعتبـــرها مـــن أكمـــل الأمثلــة علـــي الإطـــلاق ، و يذكــر أنهــا تعــد بمثــابة خــريطة مصـــورة لنهــر النيـــل و الحيـــاة علــي ضـــفتيه ، حيــث يتـــدفق النهــر مــن الجنـــوب \_\_ و يســـتمر حتــى يصـــل إلــي المنطقـــة الســفلي بالدلتــا و يمـر النهــر فــي \_\_ و يســـتمر حتــى يصــل إلــي المنطقـــة الســفلي بالدلتــا و يمـر النهــر فــي

- نفتالي لويس ، المرجع السابق ، ص. ١٩ .
- محمد عبد الغني ، " تاريخ مصر تحت حكم الرومان " ، ( الاسكندرية ١٩٩٢)، ص. ١١-١١ .
  - أحمد حسين ، " موسوعة تاريخ مصر "، الجزء الأول ، ( القاهرة ١٩٨٣)، ص. ٢١٩ .
  - سهير زكي ، " دراسات في تاريخ مصر الرومانية "، ( الأسكندرية ١٩٨٩)، ص. ٤٨ .
- Milne, M.A., Grafton, "A History of Egypt under Roman Rule", (London, 1924) 3rd. Ed., p. 1-26.
- \*۲- عن الأسد و تاريخ ظهوره في مصر راجع :- حورج بوزنـر و آخـرون ، " معجـم الحضـارة المصرية القديمة "، ترجمة أمين سلامة ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ۱۹۹۲)، ص.١٥-١٦ للمرية العامة للكتاب ، ۱۹۹۲)، ص.١٥-١٦ للمرية العامة للكتاب ، ۲۰۹۰)، ص.١٥-١٦ للمرية العامة للكتاب ، ۲۰۰۰ معجـم الحضـارة المرية العامة المحرون ، المريخ المري

<sup>\*</sup>١- مصر ولاية رومانية : أصبحت مصر ولاية رومانية عام ٣٠ ق.م. بعد انتصار أو كتافيوس على زميله القائد الروماني مارك أنطونيوس و حليفته كليوباترا السابعة آخر ملكات الأسرة البطلمية في مصر ، و كان ذلك في موقعة أكتيوم البحرية عام ٣١ ق.م. لتصبح مصر بعدها ولاية رومانية مع انتحار كليوباترا عام ٣٠ق.م. و دخول أو كتافيوس مصر ليضمها إلي أملاك الشعب الروماني . للمزيد نقدم بعض الراجم مثل :

طسسريقه مسوق العسديد مسن الجسزر الصيغيرة

و تعكسس الفسيفساء الطبيعسة و الاسستيطان البشسري متمثل أفسي تتسلك المسادل و الديسار البسيطة المقسامة علسي طسول الطرويق .

أمسا الأحسزاء البهمسة ، فقسد وضسع بحسوارها مسا يشسبه البطساقة الصنغيرة و عليهسا الاسسم مكتسوب باللغسة اليونانيسة .

و هـــذا النـــوع مــن التصـــوير و أقصــد بــه الخـــرائط المصـــورة\*، ، أغلـــب الفطــن أن موطنــه كـــان مـــدينة الإســـكندرية و ربمــا كـــان مرتبطــاً بالخــرائط المصــورة ( Maps Illustration ) ، تـــلك التــي نســـتدل عليهـــا مـــن كتــاب الجغرافيـــا : Γεῶγραφικη لكلاوديــوس بطلميـــوس و الذي اشـــتهر باســـم بطلميـــوس الجغرافـــي \*۲ .

و على الرغم مسن أن موضوع تصوير الطبيعة أو ما أطلق عليه مصطلح " الخرائط المصورة " ، قسد أصبح فنساً مهماً فسي عصر الإمبراطور أوغسطس ، إلا أنسه لسم يكسن مسن نسوع : ex novo . عمنى المسام يكسن مسن المحسن المحسن المتسراعاً حسديداً و لكنه - فسي الغسالب - كسان منبئقا مسن اتجاه يعدود على الأقسل إلى نهاية القسرن الثساني ق.م. \*\*

و على الأرجىح ، فسيان جسدور هدا الاتحاه كسانت تعتمد على تسوع

-------

Roger, Ling., op.cit., p.8

-1\*

\*۲- بطلميوس الجغرافي : اسمه الأصلي هو كلاوديوس بطلميوس : Μλαῦδιος ΙΙτολεμαίος و هو أحد أشهر علماء الفلك القدامى ، كما كان حغرافي ممتاز . و قد ولد بطلميوس في مدينة بطلمية و عاش في الفترة بين ١٧٠-١٠٠ م. و كتب بالإسكندرية فيما بين ١٤٦-١٧٠ م.

أعظم كتاباته هي : " قواعد النظم الحسابية " = Maθηματικη συνταξίς والنه اشتهر ياسيم المخير " المجموعة العظيمة " <math>Mεγαλη συνταξίς والمغير " المجموعة العظيمة " <math>Mεγαλη συνταξίς والمغير والمغير المغير والمغير والمغير والمعافق وال

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.1273-5.

Roger, Ling., op.cit., p.142

-۳\*

مسن التصوير الطبوغسراني حسى أنسا نحسد لقطات من الطبيعسة و هسى تتسزج بالمساني و الأفسراد و الحيسوانات ، و قسد رصست المنساظر كلهسا علسى مستريات مختلفة لإبسراز عسلامات الحسدود الخساصة بسوادي النيل\* .

إن فسمسيفساء باليسسترينا ، تسلك القطعسة التسبي تعسد مسن أهسم القطع فسي الفسن الهللينسسي بعسامة ، اكتشسفت عسام ١٦٠٠م. و أخسدت إلسبي رومسا فسي عسسام ١٦٢٦م. ، تسسم أعينسدت مرة أخسري إلسبي باليسسترينا عسام ١٦٤٠م. ، و منسله ذلك التاريسيخ ، تسم نقلهسا عسدة مسرات إلى أماكن مختلفة و بالتسالي امستلزم ذلك فكهسسا .\*\*

و كنتيجية لذلك ، فقد رئمست عسدة قطاعسات مسن هسذه الفسيفساء ، رئمسا تصل إلى حسوال نصف مساحتها الكليسة .

و نظراً لكرون عملية الترميمات كانت تعتمد على الخطروط الأصلية ، و التربي قرام بها فنان الباروك في القرن السابع عشر ، لذلك فمن المكرن أن يعتمد على تفاصيل القطعة دون ما مشك فيهما ، منع الأخلذ فسي الاعتبار أنه بالنسبة إلى التفاصيل المدقيقة فيحدد بالطبع التعمامل معها ببعض الحديد \*1.

و حسدير بالملاحظة كسفلك ، بسراعة الفنسان و أسسلوبه الميسز فسي كيفية استغلال المسساحة المسراد العمسل عليهسا ، فأنتسج لسنا فسي النهساية مسايقة مسايخة ، مستخدماً نهسر النيسل كخلفيسة ثابتة لا تتغير ، و معهسا تسلاث حسزر صيغيرة الحجم مليئسة بالسسكان و تنبيض بالحياة .

و كانت ها الحسور مصورة بطريقة بارعة ، حيث نجاد أنه على على الرغسم من صغر حجمها إلا أنها كانت ملئسة بالكائنسات المختلفة سواء البشرية منها أم الحيسوانية . و كان ذلك بجودة و فها عميسة ليتناسب حجم الإنسان مع حجم الباني الموجودة خلفه .

Ling, Roger., op. cit., p. 142.

Pollitt, J.J., op. cit., p. 205,207.

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

إن هسذا المسزيج الرقيسق و المؤتسر بيسن كسل مسن النهسر ، و الإنسسان ، و الخيسسوان ، و العمسار ، و الأشسسجار ، كسل ذلك يلقسسي الضسوء علسي نوعيسة التصسوير القديمة التسي عسرفت باسسسم : " Τοπογραφή " أي تصويسر الأماكن ، حتسى أن هنساك فنانسين اشستهروا بهسذا النسوع مسن الفسن \*١ . و قسد ذكسر ديسودور الصسقلي\* عسام ١٦٤ ق.م.\* أن بطلميسوس السادس\* عنسدما اتخسد مسن رومسا ملجساً لسه، كسان قسد اسستغل كسرم ضسيافة المصسور السسسكندري للأمساكن : Τοπόγραφος و المعسروف باسسم

Pollitt, J.J., op.cit., p.207

->\*

\*۲- ديودور الصقلي : Diodorus Siculus هو مؤرخ يوناني عاش فيما بين عام  $^{-4}$  ق.م. و قد ازدهر نشاطه إبان عصر قيصر و صنف مجلداً في التاريخ العام :  $B_1\beta\lambda \tau o\theta \eta \kappa \eta$  يعالج الفترة مسن العصور الأسطورية و حتى حرب قيصر في الغالة  $^{2}$  ه.م. و يقع هذا العمل في أربعين مجلداً .

زار ديودور الصقلسي مصـر عــام ٥٥ق.م. و روي بعـض مشــاهداته فيهــا و اشــتهر أســلوبه بالمبالغــة و الافتعال و استخدامه للأســاليب المسرحية و مع ذلك فقد تميز بنظرته العالمية للتاريخ ـ

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 472-3

للمزيد راجع:

Diodoros 31, 18,2

-٣\*

\*٤- بطلميوس السادس : Φιλομητήρ أي المحب لأمه . هنو ابن بطلمينوس الخنامس و كليوباترا الأولى . تولي الحكم و هو مازال صبياً عام ١٨٠ ق.م. و كان عمره سبع سنوات ، و في سن الثالثة عشر تزوج من أخته كليوباترا الثانية . في عام ١٧١ق.م. شن أنطيوخوس الرابع السوري حرباً علمي مصر و هزم البطالمة ، فقر بطلميوس السادس بكتوزه إلى روما .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.1272.

للمزيد راجع :

إبراهيم نصحي،" تاريخ مصر في عصر البطالمة"، (القاهرة ١٩٧٩)، ج. ١، ص. ١٩٢٠- ٢٢٣ - إبراهيم نصحي،" تاريخ مصر في عصر البطالمة"، (الشخصيات الـتي حملت اسـم ديمـتريوس، قاغلب الظن أنه واحداً من تلائة: ديمتريوس السادس، أو الخامس عشر، أو الواحد و العشرون.
 The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.448-450.

و تكسر التساؤلات حول فسيفساء باليسترينا ، همل كسانت - بموضوعها المصور لليئة المصرية - تمشل انعكاساً للتصوير الطبوغسرافي الذي شاع بمدينة الإسكندرية فسي أواخسر القرن الشالث ، و أوائسل القسرن الثاني ق.م.، ثسم انتقل إلى إيطاليا بواسطة الفنتانين المهاجرين ؟ ، أم كسان ها الفن يستخدم فسي زخسرفة الكتب بالإسكندرية كي يتناسب مسع الدراسات الجغرافيسة التسي قسام بها رجسال أمشال إراتوسشينيس\* و الأشعار التعليميسة و عاولات النثر لدى كاللماخوس\* مشل مؤلفه: "عن الأنهار" ؟\* التعليميسة و عاولات النثر لدى كاللماخوس \* مشل مؤلفه: "عن الأنهار" ؟\* كسل هاده التساؤلات مازالت حتى الآن دون إحسابة عسددة .

### الدراسة التحليلية للقطعة :

كما سبق القرول ، عثر على هداه القطعة من الفسيفساء فسي مدينة السرق من مدينة مدينة باليستوينا ، من إقليم لاتيوم إلى الشرق من مدينة وروسا .\* و تبليغ مساحة القطعة ٧٠,٥٩م. ارتفاع × ٢٥,٥٦م. عرض .

م الوسئينيس : Epartos heta Evaro عاش فيما بين ٢٧٥–١٩٤ ق.م. و قــد ولــد في قوريــني ، ثــم رحل إلي الإسكندرية و تولي منصب أمين المكتبة الكبري في عهد الملك بطلميوس الثالث .

كان أول من رصف نفسه ؛ محب العلم ؛ Φιλόλογος . و ألف كتاب : " علم التماريخ " Χρονογραφία ، و قد كتب مؤلفات عنيت أساساً بالعجائب و نشأة المدن و الجزر الإغريقية و الأساطير المتصلة بذلك في كتابه " الجغرافيا " Γεσγραφική .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.553. : المزيد راجع:

\*٢- كالليماخوس : Καλλιμαχος من قوريني ، هو شاعر و أديب أغريقي ، ازدهر نشاطه تحت حكم بطلميوس الثاني ( ٢٨٥-٤٢ق.م.) و استمر في عهد بطلميوس الثاني ( ٢٨٥-٤٢ق.م.) و استمر

من أشهر أشعاره بالترتيب : أيتيا Aetia ، أيامي المسلم ، ليريكا Lyrica ، هيكالمه الطيور . هيكالم و الطيور . هيمنز Hymns . و في هذا الأخير تناول نشأة المدن و الجزر ، الرياح و الأنهار ، الغرائب و الطيور . The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.276 .

Pollitt, J.J., op.cit., p.208.

Ibid, p. 205.

فبالنسبة إلى المبيد ، نجد أنه في فنهاء السفلي على المبيد المبيد

و الملاحسظ أن تصوير نهسر النيسل تسم بطريقة خيسالية أو وهميسة إلى حسار مساء و أو وهميسة إلى حسار مساء و أو وهميسة إلى حسار مساء و أفالحسرة العلسوي مسن الفسيفساء يصور النهسر و هسو يحجب مسن بعيسد حبسال إثيوبيسا حيست المسيادون بأقواسهم ، و هسم منهمكسون فسي تعقب الحيوانات المفترسسة .

\_\_\_\_\_

Strong, Eugenie., op.cit., Vol. I., p. 80.

\*٢- حوبينز : Iuppiter هو كبير الآلهة الرومانية ، و يماثله الإله زيوس عند الإغريق .

جوبيتر كان إلها لكل من السماء و الأرض ،كذلك إلىه الظواهر الجغرافية كالزمن ، و الصاعقة ، و الرعد ، و البرق ، و الضوء . و قد أقيم له معبداً كبيراً فوق الكابيتول . و حمل العديد من الأسماء اللاتينية مثل :- Fulgurator أي المضيء ، Fulminator و Tonans أي إله الصاعقة ، Phyvius أي إله المطر ، و أخيراً Tonitrualis أي إله المطر ، و أخيراً Tonitrualis أي ذو الصاعقة و البرق . للمزيد راجع :

Schmidt, Joel., op.cit., p.174

\*٣- حونو: Iuno هي زوجة الإله جوبيتر و هي كبيرة الآلهات الرومانية و تماثل الإلهـة هـيرا في مكانتها عند الإغريق. و هي حامية النساء، و لها ألقاب عديدة تختلف بإختلاف المناسبات.

ففي فترة ما قبل الزواج يسمونها Jugalis ، أما أثناء عملية الولادة فيطلقون عليها Juno Lucina ، و أخيراً هي الأم الكبري للنسوة المتزوحات Juno Matronalia . للمزيد راجع:

Schmidt, Joel., op.cit., p.173-4

Strong, Eugenie., op.cit., Vol. I, p. 80.

Pollitt , J.J. , op.cit. , p. 148

أما الجسرة السفلي مسن القطعسة ، فيصور نهر النيل و هو يتدفق عبر أراضسي مصر ، و على ضفافه تقوم الحيساة بكل مقوماتها المالوفة في البيئسة المصرية ، كما تنتشر أيضا المجتلفة كالمحابد ναῦς ، و الأكروخ καλυβή ، و المنازل . . .

و تعسرض القطعسة تفاصيلاً دقيقسة ، و مركبسة بسيخاء ؛ فالنصب ف الأبحسن يعكسس منظرراً طبيعيساً هسو فيضيان نهسر النيسل العظيسم و يجمسع بيسن الواقسع و الخيسال .\*١

و أول ما يلفت الانتهاه كذلك ، هو معالم مصر الميزة في عصري البطالمة و مسن يعدهم الرومان ، و التي نراها واضحة في أجزاء هذه القطعة .\*\*
في الجيزء العليوي ، نشياهد أعالي القطير المسري الأصيل عيواناته سيواء الحقيقين منها أم الجيراني ، كما أن أسيمائها كتبت أيضاً إلى جيوانات حدوارها باللغة الإغريقية القديمة .

أمسا بالنسبة إلى الجسزء السسفلي مسن اللوحسة ، فيعكسس طبيعسة الدلتسا السناء وقست الفيضان το' ρεῦμα .

في الركسن الأبحسن ، نجسد منسزلاً ريفيساً و على مقسربة منسه بسرجاً للحمسام ميكسن مستغرباً وملس ميكسن مستغرباً آن ذاك فقسد كسانت تربيتسه مسن أجسل الأغسراض التجسارية مسن الأنشطة الاقتصادية التسبى استهوت المواطنيسين بخاصسة الرومسان منهسم عنسدما أقساموا في مصسر .\*\*

و هنساك عقد لأحدد الإغريق يسوجر إلى مواطن روماني ، يقيم فسي مصر ، لمدة أربع سنوات الغرفة العلوية بمنزله و معها المسرجاً للحمام مسع السمام الخشمي ، و كل ذلك فسي مقابل المجار سنوي متفقى عليمه فيما بينهما.

رحة منت عمر هم شاوي هذا شورها البناء ميدرسية فمسمد بها عند ميد واستخداما وي من من معرجي وي مندسو يون

<sup>\*</sup>١- نفتالي لويس ، ترجمة د. فوزي مكاوي ، المرجع السابق ، ص. ٢٤٦ .

Rostovtzeff, M., "The Social & Economic History of the Hellenistic World", -7\*
(Oxford, 1940), Vol. I., p. 318.

<sup>\*</sup>۳– سهير زكى ، المرجع السابق ، ص. ١٦٨ .

و نسستشف مسن هسذا العقد مسدي أهميسة الدور الذي تلعبسه تربيسة المحسام سسواء كهوايسة ، أم كنسوع مسن الكسسب و الرزق لدي البعض . و مسن هسنا نشعر برغبسة الفنسان فسي تسميل الواقسع بكل صدق و تفهسم .

أمسا بالنسبة إلى المنسزل الريفي المنسري صاحب الدار يخسر مسن البساب ، و هسو يسرع الخطسى ، وراء زوجنسه التسي تقسف بالحديقسة ، و ترنسو بنظرها ناحسة قسارب يحمسل بحموعة مسن الجنسود : στρατίωτης . و فسي الركسن الأيسسر مسن الفسيفساء ، تظهسر أفسراس النهر تتامه تتطهسر أفسراس النهر: ἐπποποταμος .

فقد د و حدد بمصر بعامدة و بالدلت ا بخاصدة ، أعداداً كبيرة من هدفه الحيد و حداث البعد في منها يعتبر و المعتبر و المعتبر و التسدلية لحبيري رياضة الصيد ، و البعد في الآخر كسان بمثابدة منفعدة و مصدر رزق للصديد .

و يحدث الك الك إميان وس مارسيلليتوس المسيليتوس الك كتاب : Fauna Aegyptiorum ، عصن أنس قصد لاحظ تقهق و أفسراس النهور إلسي الجنوب ، و ذلك بعد أن كانت تمسلاً منطق قل الملت المناه .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.73-4 : المزيد راجع Bowman, Alan., op.cit., p.14-5 : - ق

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، " تاريخ الإمبراطورية الرومانية الإجتماعي و الاقتصادي " ، ( مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية ، ١٨٥-١٨٥ .

و كـــانت التماسيح كثيرراً مـا تجــلب أنظـار الأحـانب - أي الأغـراب عـن مصر - إليها .

و يعطي إميانيوس أهمية كبري للعلاقية بيدن التمساح κροκοδείλος و يعطي إميان الذي يفترس التمساح κροκοδείλος ذلك الحيدوان الذي يفترس المسلم إنسات التماسيع. و مدن هنا كسانت العداوة بيدن الاثنيسن منذ القدم \*٢.

و إذا عدنا المسرة أخرى إلى قطعة الفسيفساء أن بجدان الجنوء الفسيفساء أن بجدان الجنوء السيفلي يحتال وسيطه بنساءان الحديما مبندي جميسل كأنسه الجنوء المسدة و عليه سيتار كبيسر و يسمي praetorium و الآخر يقدع خلفه و هدو عبارة عن دار على هيئة قلعادة قلعادات المناع ذات حديقة عن معام واسعة و يحيط بها مسور hortus .[صورة 19].

و امسام المبنسى الأول أي البهسو ، بحد فسريقاً مسن الجنسود الرومسان و هسم يتاهبسون للاحتفسال بعيسد أو مناسبة مسا ، و نسري معهسم أوانسي الشسراب : مروم على عدد مسن القرون ( الأبواق ) و التسي كسانت تستعمل أيضاً كأكسواب للشسرب . و كسل هسانه الأشسياء أعسدت مسن أحسل الاحتفسال ،

و على و الفرق الفرق الفرق الفرق الغيار : من الجنوب و يوجى و ينفسخ في رأس هي أوراق الغيار :  $\alpha' \mu \pi \nu \xi$  : corona diadem و ينفسخ في البيوق الذي محمله يساده المنسى .

و من سواحه الحواجية والمراور والمراور والمراور والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة

Bowman, Alan., op.cit., p.14-5.

<sup>\*</sup>١- ترجمة النص اللاتيني

<sup>&</sup>quot; but now they are nowhere to be found, since as the inhabitants of those regions conjecture, they became tired of the multitude that hunted them, and were forced to take refuge in the land of the Blemmyes".

<sup>\*</sup>٢- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص. ١٨٦-١٨٥ .

و إذا دققنــــــا النظــــر فـــــي هـــــــذه الفرقــــة مـــن الجنــــود ، ســــوف نلاحسيظ أن عسدد أفسرادها يبلسغ العشسيرة بمسا فيهسم ذلك القسائد الذي يحمسل البسوق فسي يسده و يتقسدمهم ، و تظهمر عليهسم الملابسس العسكرية القويسة التسي يرتسدونها . و نلاحسط أن القسائد اطسول من البقيسة قامسة ، و ربمسا كسان سسبب ذلك أن الفنان قاد أواد أن عيروه عامن الباقيان رغبان مناه فالمان و كان القاائد ، يرتدى مالابسه الحربية حيان القامين البارع الواقسي و التنسورة القصيرة و يتسدلي مسن كتفيسه كساب ينسسدل بحسرية وراء ظهمره و يسزيده وقساراً و هيبسة ، بينما يلبسس فسني. قسماميه كــان مــن شـانها أن تلفيت الانتباه إلى عليو شانه، و سيمو مكانتـــه و اختلافـــه عــن بقيــة الجنــود المـــورين معــه . أمسا الجنسود الآخمسرون مسن خمسك هسلا القسائد فيكسسادوا يقفبسون مسن أحسل الحمايسة ، و نسراهم بملايسسهم الحربيسة القصيرة التسمي مستديراً ، بينمسا اثنين منهم يحمسلان درعساً مستطيل الشكل . أما ذلك الجندي الذي يقض عليف القائد مباشرة ، فنحسده بسدون درع ، و ربسا اكتفىي بان يكون مدججاً بالسيف فقط و لعبال ذلك يـــدل علــي أنــه يلــي القــائد فــي الكــانة ، و بذلك يكــون ف\_ منصب أكبر من الجنود الواقفين علفه . أمسا الجنسدي الأخيسر و الذي يقسف قريساً مسن إنساء الكراتير به به به المراتير به به به الكراتير به به به الكراتير فنر ي معه درعا مستطيلاً و كالله رحما و إلى حسوار الكراتير ، يوج ـــ د حــامل صف عليه عسدد من الأبسواق المستعدمة كأكسواب

للشميراب.

و عمدوماً فاجندود بشكل عام في وضع الاستزخاء حتي أن البعد ض منهم قد ترك درعه المستدير ، يستند إما علم الأرض أو بالقدرب من قديمه . و كسل ذلك لهدو أبلغ دليسل علمي أنهم قد أتروا إلى هدذا البهدو للاحتفال بنصر مسا و إلا مسا كسانوا وقفوا يحتفلون و يحتمدون الشراب بهذا الشكل .

أمسا بالنسبة إلى البنسي نفسسه ؟ فيميسزه مدن الأمسام أربعسة أعمسدة المساعة المساعة و العمسود فسي حسد ذاتسه يتميسز بالاستقامة و البسساطة و خسلوه مسن الزخسارف و النقسوش و الخطسوط المستديرة ، و يعلوهسم إفسريزاً بسيطاً خسالي مسن النقسوش و النحست ليأتسي فوقسه جمسالوناً مستدير قليسلاً و قسد جعسل سسطحه خشسناً ربمسا ليسساعد علسي تماسسكه و صسلابته . و ينسسدل مسن المحسالون سساتر عسريض و يبسدو عليسه أنسه سسميك أيضاً المحمساية مسن المطسر أو مسن أشسعة الشسمس .

ر قسد زحسزح السساتر إلسى الجسانب قسليلاً حنسى لا يعسوق أو بضسايق الجنسود أنساء خسروجهم مسن المبنسى . و يتسدلى مسن بيسن الأعمسدة أكساليل الزهسور و نبسات الغسار علامسة تحقيق النصسر .

و هسنده التفاصيل الصغيرة تساعد على إنساعة حسو مسن البهجسة و الاحتفسال بالنصر، حساول الفنسان أن ينقلم بدقة و واقعيسة كسي يوصله إلى المشاهد بصدة و بسساطة .

و أمسام هسلا الجمسع مسن الجنسود و مباشرة أمسام القسائد ، تقسف امسراة تمسسك بمسلك بمسريدة مسن أشسحار النخيسل و تقسدمها كأكليسل أو تساج السي هسلا القسائد دلالسة على تهنتسه بانتصساره .

و رعسا كسان القسائد ينفسخ فسي النفيسر ليعطسي إشسارة مسا إلسي فرقسة أخري مسن الجنسود تقتسرب فسي قسارب حسربي يسسير بالجساديف liburnica

\* liburnica أنعساكهم فسي عملية التحديف حتسي يصلوا إلسي البسر المسراد.

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. . المرجع السابق . جـ.٢ ، ص. ١٨٥

و إذا عددنا إلى تسلك الدار الواقعة في خلعيسة البهسو ، فهسي القسول القلعة المناه المنا

أما بالنسبة إلى السور saeptum فها و مرتفيع ناوعاً ما النسكل و لين يقل ارتفاعه على متريسن و يتميسز بالبساطة في الشكل العام ، فها و بسدون زخسارف ، هاذا بالإضافة إلى مظاهر القوة و الصام و التابي تتضع عليه .

و يبدو أن السور كان له باباً جانبياً من ناحية المعبد أو الهيكل الصحيفير الجديقة و الميكل المنسوة إلى الحديقة دون الحاجة إلى المسرور من خلل المنسول أولاً.

و علي مقربة من بهو الجنود: praetorium ، من ناحية البسار ، نجيد هياعة من المدنين : crvibus فيهيم نسوة أيضاً. هيله الجموعة تجلس تحيت ظلل عريشة : pergula مغطياه بأفرع الشجار الكروم و هيم يحتسون الشيراب بينما يستمعون و يستمتعون بأنفام الموسيقي ، و تجلس المسرأة بينهم لتغني نشيداً دينياً : hymm . على النغمات المنبعثة من آلية القيثارة κτθαρά ربماكان ذلك إكراماً للقيائد المنتمير و فرحية الانتصار . مصورة ٢٠٠٥.

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص. ١٨٥

و تتضح رقصة الفنان و براعته في هسذا الجرز، الصغير المحسور أسفل ظللال تكعيبة الكروم م مسدد مروم بيم المعسور أسفل ظللال تكعيبة الكروم م مسن رهسافة الحسس و الشاعرية . و قدد جعل الفسيفسائي هسنا الجموعة تجلس في تسمين كلل منهما في مواجهة الأحسر و كل منهما على أريكسة خشسية عريضة .

و يبدو أن فرقدة الغنداء و العدوف و معهدا المغنيدة يجلسن في المجلون المجلس المجل

و مسن فسوق روؤسسهم تنسلي عناقيسد العنسب فسي حسرية حتسى أن الواحد منهسم يستطيع دون مشسقة أن يمسد يسده ليقطف تمسسار العنب كيسف ما شساء، و دون حساحة إلى مساعدة مسن أحسد و زاد الفنان فسي الشساعرية فجعل بيسن الجموعتيسن ميساه النهسر المنسابة فسي هسدوء و عسفوية ؟ معنسى ذلك أن الوصول إلى تسلك البرجسولا كسان يتسم بواسطة القسوارب النهسرية و المسراكب التسي تقلهسم إلى مكانهسم هسذا، و كسل ذلك كسان إمعساناً فسي الجسو الفنان على تحقيقه.

و أمام ها ها العريث المحالة العريث المحالة الم

و مسى ميساه نهسر النيسل ف سي الجسسزء بيسسن جسساني العريشسة بخاصية ، و علمي صفحة مياه النهر بعامية في قطعة الفسيفساء ككـــل ، نجـــد منظــر و لـون الميساه البـديع و هــو يتراقص عليــه نباتات النيل المتناترة هنا و هناك دون مبالغة أو تكلف. و في وسيط الميساه تحست البرجيولا ، نسستطيع أن نتعسرف عليسي النوعيـــن الأســـاسيين الذيــن اشـــتهر بهمــا نهــر النيــل و انتشـــروا همسا فيسه و أصبحا مسع الوقست مسن أبسرز خصائص البيئسة المسرية القديمة . هدذان النوعان هما زهررة اللوترس "١" ، و نبسات البردي . و بالنسبة إلى أزهار ١٨٥٠٥ اللوتس أو كما عسرفت أيضاً باسم، زنابق المساه ؛ فهما توعان " النوع الأبيض و الأزرق ، فنراهم يزينـــان صفحة مياه النيال ها: فنسري أولاً النسوع الأول المسمى < لوتس الحوريات > Nymphaea Lotus بأوراقه المسينة و براعمه المستديرة و وريقـــاته التويجيـــة العريضـــة .( خلف القـارب) . أمـــا النـــوع الثانـــي فهـــو و يتميز بأوراقم المستطيلة المستقيمة ، و براعمه الرفيعة المدبية الطررف ، و لـ وربقات توجيدة ضيقة مداية \*٢.

\_\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- زهرة اللوتس: ينمو اللوتس في البرك الساكنة المياه في سفح التلال الصحراوية بالمستنقعات الواسعة في الفيوم و الدلتا، وعلى سطح القنوات الهادئة المياه. وكان الإغريق و الروسان يطلقون عليه اسم " زنبق الماء "، وتمتد حذوره في الأعماق الطينية و ينشر أوراقه العريضة المسطحة و أزهاره التي تتفتح في الصباح و تقفل ليلاً عند المساء. ولما كان اللوتس كثير الوجود في مصر الفرعونية و شائع الاستعمالات الرمزية، اعتبر الرميز الزهري لمصر في أيام الفراعنة، و لم ينافسه اللردي نفسه في تلك المكانة. للمزيد راجع:

<sup>-</sup> حورج بوزنز و آخرون ، " معجم الحضارة المصرية القديمة " ، ترجمة:أمين سلامة ، ( الهيشة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٢ ) ، ص. ٢٢٣.

<sup>\*</sup>٢- هناك نوع ثالث من زهرة اللوتس دخل مصر من الهند، و اسمه العلمي Nymphaea nelumbo وصفه هيرودوت و كثيراً ما ظهر في الآثار الهللينستية .

<sup>\*</sup>٣- جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٢٢٤ .

و نبسات البردي\* الذي يتتسسر هسو أيضداً على صفحة اليسل العظيم كسان لسه همو الأخرر أهميتمه ، فنشمساهه يتناثمر بين الجرز الصمغيرة و في المنظمر بشمكل عسمام .

و يسلد كرنا ذلك بكتسابات سسرابون \* عسن تسلك النبساتات التسي كسانت تنمسو فسي المسستنقعات المسسرية ، و الأحسراش ، و البحسرات المسسفيرة . تسلك النباتسات كسان بصسنع منهسا أقسداح الشسراب ciborium . كمسا كسانت تسستخدم فسي مسناعة القسوارب النيليسة \* ".

والمستوية ممال والمراجعة والمستوية والمراجعة و

و الحصير، و السلال، و الأحذية، . . .

\* ا- نبات البردي: Papyrus هو نبات من العائلة الخيمية Cyperus Papyrus و كلمة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة مشتقة من اللفظ المصري القديم و papuro و معناه " الملكي " ( إذ كان صنع المورق احتكاراً ملكياً ) . أما كلمة papyrus فمعناها " كتاب " أي بحلا المختلفة ملئ بالكتابة . فغي أراضي المستنقعات الفسيحة في مصر القديمة ، و خصوصاً في الدلتا ( أرض البردي ) تعمقت جلور نبات البردي في المطين و امتدت سيقانه إلى أعلى و كذلك أزهاره الخيمية الشكل . و كان جلم النبات دائم الخضرة ، و كان لابد أن يصور في عمليات صيد أفراس النهر بين الأحراش واستعمل نبات البردي في أغراض شتى ، منها صناعة القوارب ، و الحبال ، و أشرعة السفن ،

للمزيد راجع : حورج بوزنز و أخرون ، المرجع السابق ، ص. ٥١-٥١.

Strabo , " Geographica" , (Loeb Classical Library ) , VIII , 17,1,15., p. 58-9 -۲\* نصر سترابون : ۲۰۰۰ نصر نصر نصر : ۲۰۰۰ نصر نصر : ۲۰۰۰ نصر نصر : ۲۰۰۰ نصر : ۲۰۰ نص

إذا عــدنا إلــي قطعــة الفسيفساء ، فسروف نحـد علـف العريشـة أو البرحـــولا منظــراً طبيعيــاً بـــديعاً ، و يكــاد يكون لوحــة طبيعيـــة مســتقلة الأحـــراش و خلفـــه اثنــان من التماســيح κροκοδείλος يتجهــان صــوب المياه . و علي مقربة مسن هنده الجمسوعة ، نحسد فسرس نهسر أخسر فسي مياه النيل، و لا يكساد يظهر منسه سري رأسه و حرز مسن رقبت. و هــــذه الجمـــوعة المكـــونة مـــن تمساحين و اثنيـــن مــــن فــرس النهـــر حــــديرة بالعنياية و الاهتمام ، فبالنسبة لفرس النهر بخيد أن الأول منهما مصور بطـــريقة جــانبية تبـــرز ضمامة حجمه ، و مسدي قـــوته ، و نــراه يســير متجهاً إلى الأحراش و تحييط بسم النبساتات الطبويلة الأفسرع ، دون أن تـــؤثر علي جليده السميك القيوي . كلكك حسركة قدمه اليمني و تقدمها عـــن اليســـري دلالـــة على حــركة السير، و التـــي نسـتشعر فيهبــا مـــدي ضحامته البدنية التسى تساعده علسى العبسش فسي المستنقعات وعنسد ضيفاف الأنهار و رعا كان فمه المنتوح دلالة على أنه يأكل العشب من حبوله ، فهمو حيسوان معسروف بنهممه فسي الطعمام . و أغلب الظين أن هيذه الأحسراش الميطية بسه هي أحسراش البردي التے ارتبط بها كما ارتبطت هي به

أمسا بالنسبة إلى فسرس النهسر" النساني ، فلا يظهسر منسه سسوى

<sup>----</sup>

<sup>\*</sup>١- فرس النهر : كانت صورة فرس النهر في الكتابة الهيروغليفية معناها " ثقيل " و كان لهم الحق في ذلك ، فهذا الحيوان آكل العشب ، ذو الشكل المخيف ، كان مكروها من قبل الفلاحين الأفريقيين نهمه في الطعام . و كانت أفراس النهر تخرج جماعات في الليل ، فتذهب لترعي في الحقول ، و تطأ بأرجلها ما لم تقتلعه بأفواهها . و قد اعتبر هذا الحيوان مظهراً من مظاهر القوي المتمردة في العالم ، و كان طقس قتل أفراس النهر يقوم به الملك نفسه في أقدم العصور . فيركب الصيادون قوارب خفيفة خلال أحراش البردي حيث يفاحئون قطيع أفراس النهر بحرابهم التي تنهال داخل فم أحد تلك الحيوانات ، حربة وراء حربة . و لما كان قائد الصيادين يمسك بالحبال المتصلة بالحراب ، فإنهم يسبحون فرس النهر إلى خارج المياه حيث يحتفلون بقطع لحمه .

للمزيد راجع : جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٩١.

رقبتسه و رأسسه الضحم ، ينمسا بقيسة جسسمه تتسواري بيسن ميسساه النهسر العيقسة ، و حسوكة الرقبسة المرفوعة إلسبى أعلسى مسع الفسسم المفتوح تسدل علسى أنسه إمسا كسان يتسلع دفعة كبيسرة مسن المياه لعلسها تسرويه ، أو رعسسا كسان - و هسو الرأي الأرجسح - يتسلع فريسة مسا قسد تكسون سسمكة مسن أسماك النهس نظسراً لما هسو مشسهور عنسه مسسن شسدة نهسه و حبسه للطعسام .

أمسا الجمسوعة الشسانية و أقصد بهسا التمساحين \* فكسل منهما كان يتحسه مسن الأحسراش صسوب النهسس .

و إذا نظر را إلى هدنين الحسيوانين ذوي الأقسدام السريعة و الفكيسن المخيفين ، نجد أن كلاً منهما قد تسرك الشساطئ حيث كسان يسرقد ، و ذلك و النبساتات المائية الطويلة حيث يكسن فسي العسادة نصف مختبئ ، و ذلك لينسلفع إلى المساء كالبسرق فيغطس فيسه وراء السمك الذي هو غسذاؤه الرئيسي أ. و التمساحان اللذان نسراهما أمامنسا نجد أحسدهما المسوجود على السسار يمشسي فسي خفسة و هدنوء اللم ، نمسا يجعلسا نلهسب إلى الانقضاد أنسه متوجسه فسي هسلوء إلى فريسة ما و يسستعد للانقضان عليهسا فسوو وصوله إلى المسان عليهسا فسوو وصوله إلى المسان عليهسا فسوو وصوله إلى المسان عليهسا فسوو وصوله إلى المساد .

و تبسدو عليسه مسلامح القسوة و الهسدوء فسي آن واحسد و هسذا مسا يسو كد علسي بسراعة الفنسان الذي نفسند هسنده اللوحسة بطريقسة موضوعية و تفهسم لطبيعسة مسا يقسوم بسه و هسنده نقطسة تحسب لسه . كمسا اهتسم أيضاً بعمسل تفاصيل حسم التمساح مسع أنسه عنصسر واحسد ضمم هسندة و المختلفسة التسبي صسورها الفسيفسائي فسي هسندا العمسل الرائسة .

فالوخفة مانيا نابط فلندوسها فعدراتها لينها فينه بليت بأنها بالباء الراء الزاء الله يجاه فينا أنتها والم يتحد اليوا

<sup>\*</sup> ١ - التمساح : κροκοδείλος كان المصريون يبجلون التمساح سوبك ( سوعوس ) و كرست له الكثير من المعابد ، التي تمتد من مستنقعات الدلتا إلي شواطئ السلسلة و كوم أمبو .

و كان هو رب مدينة التماسيح بالفيوم و كل الجهات المحيطة ببركة قـــارون .و لفتــت انتبـــاه الكـــاتـب الإغريقي هيرودوت فأفرد لها في الحديث في كتابه .

للمزيد راجع : جورج بوزنز و آخرون ، للرجع السابق ، ص ٧٩ .

أمسا التمساح الأخسسر فنسسراه منهمكساً ، ربمسا فسي شسسرب الميساه مسن التهسر ، أو ربمسا يتنساول بعسض العشسب المتنائسر حسوله .

و قسد صسوره الفنسان في وضع مختلف عسن التمساح الأخسر و هسذا دليل ثاني علسي مسدي جسودته و بسراعته في عمله - حيث نسسري أن هسذا التمساح يسلوي رقبته علسي عكسس حسمه ، و مسم ذلك فسي شسكل طبيعي و بسميط.

و أخير را فه نه اللوحة المستقلة بناتها ، و أقصد بها تاك الجنزيرة الصحفيرة ٧/٥٠٤ التسمي تحمل فوقها أبطسال العمل هما و هسم التمساحان و فسرس النهر و الفرس النهري الثاني الموجود بالميان ، هما هما أخموعة غماية في الروعة حتى أنسا نسم تطيع أن نقول أنها وحسدها تعتبر عمل فني متكامل لا ينقصه شسىء .

فه \_\_\_\_ تحمر حصى عناصرها كرل الخصدائص و المقرومات الترسي و إن جعلته حمادً مرام المستقل ، إلا أنها مع ذلك حمدة هداماً ، و مكمللاً للمنظر العربام ككرل .

و الجسرة المتبقي في الصيف الأول مين قطعة الفسيفساء ، هيو ذلك الجسرة الموحسود في القصي الركسن الأبحسن ، حيست يصور منظراً ريفياً بسيطاً و متكساملاً .

يتكسون المنظر هنا مسن منزل ريفي بسيط لعلم الأحد الفلاحين بمرون المنظر هنا مسن ورائسه نخسلة شاهقة الارتفاع و تتمايل فسي دلال نساحية البساب الرئيسي للسدار . و مسن الناحية الأحسري نسري برحاً قليل الارتفاع خساص بربيسة الحمسام .

السدار نفسها كمسا سبق القسول ، بسيطة لحسا مسدخل ذو عتسب على سوي و هسو خسالي مسن النقسوش و الزخسارف . و المسدخل مستطيل الشسكل و قسد بنيست السدار بطريقسة "آشار" [س] المعسروفة و التسي نسراها مسن خسلال منظسر السسور الجساور لبسرج الحمسام .

أما بالنسبة إلى البرج نفسه فهدو ليسس عالي الارتفاع، و يسلو صعنيراً ، و بالتاليي فأعداد الحمام التي تقصده قليلة نسبباً .

و فيسمى مستدخل السيامان ، يقسمان فستمارحاً بمستسيطاً ، و يرفسم فراعمه الأبحمين إلى الأمسام و ربحها كمسان ينادي علمي زميله الانحمسر المنهمسك أمسامه فسمى أمسر ما لعلسه خسماص بغربلسة التسعير، أو السذرة ، و لتحقيمين السميمترية و التمسوازن فسمي المنظمير جعمل الفنان النخلمة فمسى الجيانب المقسابل للبسرج حسى يتحمقق نمسوعاً مسن التسوازن الملحسوظ فسسى العميل كليه.

و بصفة عامة كانت أشاحار النحيال سمة تميان البياسة المسرية فيم مختسلف العصور . و أمسام هسنذا النسزل ، نسسري قسارب صيد صغير و بسيط لعلمه مصنوع من نبات البردي كمسا كسان شــــائعاً .

نأتـــي إلــي الصف التـالي مـن الماني ، و نقصد بــه تلك المحمسوعة الموجسودة إلى الخسلف مسن بهسو الاحتفسال: praetorium. فنجهد ضريح أو هيكهل صفير يخترقه مركب دينسي، و أسامه رجلان يحمسلان عفسة عليها نصباً مقدساً.

و أغلب الظين أن هناك رحيلان أحسران يحميلانها من الخيلف إلا أن العمرود الأعرن حرال دون ظهرورهما ، و مرن خلفهم الظهر حملة الأعسلام ، و الألويسة \* أ ، هسذا بالإضسافة إلى وجسود بعض المسلين داخسل الهيكيل نفسيه .

و إذا نظررنا إلى الضريح ، نستشعر أنه كان خراص بشرحصية لهما مكانتها ، حيص يظهر البناء و لصه عمدودان في القصامة و سيقف pediment مستدير قيليلاً و حيروفه ميزخرفة و عنيد أطر افه acroteria يظهر شكل طائر كنوع من الزخر فق .

أمسا الرجسلان اللذان يحمسلان الحقسة ، فهسذه المحفسة يعسلوها نصب مقددس و يبدو أنسه ثقيدل جداً حتي أن الرجداين يعنان من نقله . و بالقرب من هنا المعبد الصنعير νασς

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م .، المرجع السابق ، حد. ٢، ص ١٨٥ .

نجمد تشال لابسن آوي\* : ينتصب في قاعدة : basis : pedestal . ويظهر الإله أنوبيس و هيو جيالساً نصف جلسة ، بمعني أنسه ويظهر الإله أنوبيس و هيو جيالساً نصف جلسة ، بمعني أنسه يرتكرز على ميوخرته فتنثني قيد لميه الخلفيسة ، بينمسا قيديه الأماميتين مفرودتان . ويعكسس وضعه هيذا كيلٍ مين الهيدوء والشموخ ميع القيوة ، و الإصرار في آن واحيد . وقد وفي الفنيان في الحتياره لتقديم الإله أنوبيس بهيذا الشكل ، حتى يشيع الرهبة و الخيوف في نفوس أولدك اللذين يقصدون عميكله و يقدمون ليه الأضيان قيد هيكله و يقدمون ليه الأضيان و القيرايين . و لعيل الفنان قيد و أمام تيلك القيام الإله أنوبيسس الجبانة و الميوتي في العيام الأخير . و أمام تيلك القيامة الوبيس الجبانة و الميوتي في في العيام الأخير . بخد درجيان أحيدها يرتبدي عبياءة ، و ينحني إلى الأسام في يسد مح بمحاولة في يسد من يده شيئاً ما لا تظهر تفاصيله بما يسمح بمحاولة التعرف على ماهيته . و لعيل هيذا الشيخص ذو العباء أنوبيسس .

\*۱- ابن آوي : Anubis صور هذا الإله في شكل حيوان " ابن آوي " فله رأس تشبه الكلب ، و ليس من المعروف أصله علي وجه الدقة ، و لكن منذ عصر < عجا > أول ملوك الأسرة الأولي ، و حد اهتمام و احتفالات خاصة به . و كان احتفاله يسبق المعبد الجنائزي و استمر هذا الوضع حتى نهاية الأسرة الخامسة مع ظهور أوزوريس . و كان رمز الإله انوبيس ، هو حيوان الكلب الهائم في وادي النيل ، فكان يصور في شكل كلب أسود اللون ، أو في شكل إنسان لرأس كلب سوداء . ينسب لهذا الإله اختراع التحنيط و المومياء .

اسمه في الكتابة المصرية القديمة هو < إن بو > و قد ارتبط بالموت لكونه يأكل حثمث الموتى و كمان يرتبط بالجبانة ، و استمرت أهميته في العصرين اليوناني و الروماني في مصر .

للمزيد راجع:

- معجم الحضارة المصرية القديمة ، ألفه كثيرون ، ترجمة أمين سلامة ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢) ص١.

-Guy.et Rachet.M.F., "Dictionnaire de la civilisation egyptienne", (Paris, 1968) p.35-6. -Armour, Robert A., "Gods & Myths of ancient Egypt", p.168-70.

و بحسوار التمنسال نسرى أيضاً جماعة تتكسون مسن أربعة رجسال ، الأول منهمسا يسدو أنسسه بمسسك فسي يسده رقساً يطبسل عليسه ، ينمسا الشسخص الجساور له مسن حسركة جسمه و وقفتسه يتصبح أنسه يرقس و لعمل ذلك كسان عبسارة عسن مسراسم و طقسوس معينسة تبسع الاحتفسال الخساص بهسذا الإلمه و المركب المسار مسن عنسده . و أمسام الحيكسل ، نسرى شخصاً جسالاً علمنى الأرض فسي سسكون و قسد تعسرى نصسفه الأعلى بالكسامل كمسا نسرى مسن ظهره ، و قسد تعسرى نصف أسفل سسروالاً كبيسراً ، و واسعاً يغطيسه حتى ينما أرتسدى مسن أسفل سسروالاً كبيسراً ، و واسعاً يغطيسه حتى وضعه هسلما التعرف على ما قصد الفيان من تصويره .

و في النهسر أمسام المعيد، نسري قسارباً شسراعياً حجمه متوسط و لسه كابينة صغيرة داخله . و قسد فسرد البحسار شسراعه ، و نظسراً لأن البحسار لا يظهسر و كسنلك لوجسود المسرك بالقسرب مسن الرصيف ، فأغلسب الظن أن هسنا القسارب راس عسند الرصيف و ليسس سائراً فسي النهسر . و رئمسا كسان يقسل بعسض الأشخاص إلسي الرصيف و انتهسي مسن مهمته و مسازال واقفاً فسي انتظار عسودتهم . و فسي الصف الثساني أيضاً مسن اللوحة ، إلسي الخلف و فسي العريث ، كسان يوجسد مكاناً مقدد ألسي الخلف تقريباً - مسن العريث مصنوع مسن نبسات الصفصاف المخصص لعمل السلال : سور و جسرن مصنوع مسن نبسات الصفصاف المخصص لعمل السلال :

و يعتمد أنصدار هدذا الدرأي فدي رأيه هدذا علدي ظهدور رجليدن يتحددثان مسع بعضهما البعدض أمسام مدخل الشدونة: وحلي بين بعمدل أحدد هدذان الرجدلان مدنراة كبيدرة فدي يسده، و علدى مقدرية مدن الجدزء الجداني الأيسدر للجدرن، يظهدر رجدل ثداك يسدوق بقدرة إلى ميساه النهدر، أمسا فدي الميساد نفسها ، فندري أبدو قدرذان .

<sup>\*</sup>١- رستوفنزف م. ، المرجع السابق ، حـ. ٢ ، ص ١٨٦

و لعـــل ظهــــور هـــــذه البقـــرة هـــو الذي جعــل بعـــض الآراء تعتقــــد أن هـــذا الجــرن كــان مخصصــاً لتربيــة العجول و البهــائم : عصمــاً لتربيــة العجول و البهــائم : عصمــاً لتربيــة العجول و البهــائم : عصمــاً لتربيــة العجول و البهــائم المحمد المحمد

و حسدبر بالذكر أن الكساتب هسيرودوت اعنسدما زار مصر فسي القسرن الخامس ق.م. ، كتسب عسن دهسشته مسن كسون الفلاحسون المستأنسة داخسل منسازهم و ليسس فسي المساكن مستقلة خاصة بهسم .\*\*

و لا أعتقد أن رأي هيرودوت يعتمد عليه ها كثيراً ، فها المحلون ها و لا أعتقد أن رأي هيرودوت يعتمد عليه ها كثير .

و رعما كان الفلاح المصري يحتفظ فعلاً بعض حيرواناته المستأنسة معه داخل منزله ، و لكن ها إذا كانت بحرد طيرو داجنة : و كون ها إذا كانت بحرد طير ما أو اثنتان على الأكثر المسا إذا تعدد ، المسارة لك و أصبح قطيعاً و إن كان قليل العدد ،

ذاعت شهرته في عام ٢٨ ق.م. و قد اشتهر بأسفاره إلي ساموس ، و أثينا ، و جنوب إيطاليا ، و غزة ، و صيدا ، و بابل ، و جزر بحر إيجة . هذا بالإضافة إلي زيارته لمصر ، حيث قام برحلة عبر نهر النيل حتى وصل فيه إلي جزيرة فيلة . و هيرودوت بالإضافة إلي أسفاره و أبحاثه ، كان جغرافي ، و تاريخياً و عليماً بالأدب . و هيرودوت الذي زار مصر عام ، ٥٥ ق.م.، ألف عنها كتاباً ( ج. ٢) و قد روي تاريخ مصر كما سمعه من الكهنة و تناول التركيبة الجيولوجية لمصر و نهر النيل ، الحياداتهم ، أعيادهم ، أثارهم ، . . . .

<sup>\*</sup>١- هيرودوت : ﷺ الليكارناسوس ، من أسرة طيبة في هالليكارناسوس .

للمزيد راجع :-

Hamilton, Edith., "The Greek Way&The Roman Way", (New York, 1986)p. 117-133. The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.696-8

<sup>&</sup>quot;٢- نفتالي لويس ، المرجع السابق ، ص. ٨٠

و عسودة إلى النظر ، نجسد حسول الجسرن سرباً مسن طيسور أبي منجسل : عاراً \* \* . و لو تناولنا هلا الجسزء بشمئ مسن التفصيل ، نسلاحظ أول ما نسلاحظ طسريقة تنفيلة الشونة نفسها ، فهسي مصنوعة مسن نبات الصفصاف الذي يستخدم أيضاً فسي صنع السلال ، و همنا تسم عمسل صفوف بحدولة مسع بعضها البعسض بطسريقة جميسلة و متيسنة فسي نفسس الوقست ، و تساخل شمكلاً مستديراً و لحسا مدخل بيضاوي يبدو مظلماً مسن الداعدل و هلا معنساه أن الوقست المعنسي هسنا كسان الظهيسرة و كسانت الشمس فسي كبد السماء عمسا دفسع الفنسان إلى حعسل المسدخل مظلماً نظراً لفنوء الشمس القدوي خسارج الجسرن .

و تتضحح براعة الفنان في تنفي أن الخصر المنظر المنطول المنطول المنطول ملاحظت المنظر المنطول ملاحظت المنطول الأحسران في الواقد عمران في الواقد المنطول ا

و يجلسس أمسام مسدخل الجسرن اثنسان مسن الفلاحسين. و يسسترعي انتباهنا ملابسهم التي تسدل على العمسل الشساق ، و يضسع كسل منهما على رأسسه قبعسة مخروطيسة الشسكل ، لعسله كسان فسي حساحة إليها لتحميسه مسن قيسظ الشسمس مسن فسرط الجلسوس فسي العسراء أو السير وراء الماشية و الأفنسام و هي تسرعي بحريسة .

و لعسل ذلك الفسلاح الجسالس أمسام مسدخل الجسرن كسان عملسه هسو مسراقبة الداخسل و الخسارج منسه و نظسراً لجلوسسه بحريسة و انشاله بالتسسامر مسع الفسلاح الأخسر ، نشعر أنسهما ربمسا كسانا صسديقان يتمتعسان بالحسديث ، و أن الطقسس جميسل فسي ذلك الوقست .

أمسا الفسلاح الأخسر فهسو يقسف عنسد شسط النهسر ، و يسراقب بقسساه و يساه النهسر ، و قسد رفسع يسده بعسسا قسسرة و هسي تشسساعده فسي عمله .

<sup>\*</sup>١ – رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص. ١٨٦ .

و أمامه فسي ميساه النهسر ، نحسد طسائر أبسي قسردان الشسهير . و نسري كسذلك طيسور أبسي منجسل الطسائرة و التسي تسريد أن تسقف فسوق الجسرن ممسا يؤكسد أن هسنه الطيسور كسانت صديقة للفسلاح المصري فسي هسنه العصور و كسان يتعسايش معهسا فسي سلام ، بسل و يعتمد عليها أيضاً اعتماداً كبيراً .

أمسا فسوق صفحة النهسر - أمسام مسدخل الجسرن - فتزاقسص بعسض قسوارب الصسيد الصغيرة ، كسذلك الاوز و نبسسات البسردي و أزهسار اللوتس هسنا و هنساك .

و رغبه مسرة مسن الفنان في التسويع ، نحسده يصور في تسلك القسوارب ، مسرة صياداً و هسو جالس يجدف بهسدو عمجسدافه أي أنسه لا يصطاد الآن ، بينما في القسارب الثاني ، نسري صياداً واقفا في فسوق المسركب و منشفل بعملية الصيد . و مسن منظر وقفته المنحنية السيمة السيم مندي الجهدو المنابرة التي يتحملها المنحنية السيم عمل عمل عمله . و يغطي هسنا الصياد رأسه بقبعة دائرية السيطة الارتفاع ، تختلف عسن تبلك التي يضعها الفلاحون .

أمسا فسي الصف الثاث ، فيظهسر أمسامنا عسداً مسن المعسابد مختلفة الأنسواع ؛ أكبرها هو ذلك المعسد الكبيسر ذو البساب الطسخم pylon و على حساني هسذا البساب الرئيسي ، تسوجد ماثي مسرية ضخمة ، و هسي تذكر نا بمعسبدي أبسي سستبل\*١

<sup>&</sup>quot;١- معبد أبو سنبل: موقع في النوبة السفلي ، به معبدان منحوتان في الصخر في الحجر الرملي للجبل الغربي ، و يشرفان علي النيل في موضع كانت به احدي المستعمرات المصرية و قد شيدهما رمسيس الثاني . المعبد الكبير تزين واجهته أربعة تماثيل ضخمة جالسة للملك ، و قد حصص لعبادة إله الشمس " رع حور آخي " . و يتميز المعبد بمناظره الرائعة ، أشهرها ما يصور " معركة قادش " . المعبد الصغير تزين واجهته ستة تماثيل ضخمة واقفة و هو مخصص لعبادة كل من الربة حتحور و الملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني .عن العمارة المصرية بصفة عامة، راجع :--

<sup>-</sup> جيمس بيكي،" الآثار المصرية في وادي النيل"، ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد (القاهرة ١٩٩٣). . Nuttgens, Patrick., "The story of Arcitecture", (Phaidon, 1983) p. 27-40.

و كسذلك معسبد الأقصسر " و يلفست نظسرنا فسي هسذا المعبسد طسرازه المصسري الخسائص و الذي حساول فيسه الفنسان أن ينقسل لسنا صسورة مسن معسابد مصسر العليسا ، و لعسل فسي ذلك اشسارة صسريحة السي أننسا قسد وصسلنا الآن إلسي صسعيد مصسر ، بعسد أن تركنسا منطقسة الدلتسا و الفيضسان حتسى أتنسرينا مسن أعسالي النيسل .

وقد المعسدة والمعسائص العمسارة المسرية هسنا في هسنا المعبد الموضوح بسلاً مسن كبر وضخامة حجم المعبد الملفتة النظر، وضخامة حجم المعبد الملفتة النظر، تسم مبسائيه المتعددة والمختلفة ، وكانسه مدينة معمارية مستقلة بالمتها . وأيضاً تأثر الفنسان بشكل واضح مسن معبد أبي سسنبل علي وجده الحصوص ، حيث بجدد حساول الجمدع بين علي وحلم المحبد الكبير والمعبد الكبير والمعبد الكبير والمعبد المناه الكبير كسانت واجهته يزينها أربعة تماثيل ضخمة جالسة ، الكبير كسانت واجهته مزينة بمربعة تماثيل ضخمة أبضاً ولكرن واقفة أما هسنا ، فقد جعلها الفنان خليط مسن المعبد الواجهة مسزينة بأربعة تماثيل واقفة ، [صورة 17] .

و قسد كسان مسن الشسائع فسي معسابد مصر القسديمة تزييسن مسايد مصر القسدية تزييسن مسايسسمي بالصسرح أو البسواية أو البسلون بعنصر تقسليدي هسو وحسود أسائيل الفسراعنة أو الآفسة واقفسة أو جالسسة علسي بساب المعبسد \*\*.

و لحسا كسان معبد أبسي سنبل أجمل المسابد الصخرية علمي وحسه الإطلاق ، لسذلك فقسد تساثر بسه الفنسان و لسم يستطع أن يغفله فسي تسلك اللوحسة البديعة المسورة لمصر و معالمها الميسزة . [صورة ٢٢] .

فيتق ويت حمي شارة ويبط أسها ويتنظر فيقا فيليط تقبدة خليف فيليط للقبلة وأبياء البلية يتبيع المها بدينة المنته بتبلغ المهار والما أحداد المناه بينات ومين المها بدينة المنته ويتباء والماء

<sup>\*</sup> ١ - معبد الأقصر : هو معبد لسيد الآلهة أمون الذي أتخذ هناك صورة " مين " ، أعاد الملك أمنحوتب الثالث بناء هذا المعبد بالحجر الرملي الجميل ، و بني بعد ذلك رمسيس الثاني فناءً أمامياً حعله أمام بيت الحريم و أحاطه بصف من الأعمدة . للمزيد عن معابد الآلهة ، راجع :

محمد أنور شكري،" العمارة في مصر القديمة "،(الهيئة المصرية العامة للكتاب١٩٨٦) ص١٦١-٢٥٥ . \*٢- رشيد الناضوري ، " دراسات في الآثار المصرية " ، ( الإسكندرية ، ١٩٨٧ ) ص. ٢٨ .

و نلاحسط الكسورنيس المصري في هذا المعسد علسي الرغسم مسن صعوبة تبسين تفساصيله بوضوح . و مشسله مثسل معبسد أبي سنبل نجسد أربعة تمساتيل عملاقسة بسارزة عن البوابة نقسها .و لحما أدامغ الأشر نسي نقسس الناظر إليها و ذلك لمسا للتماثيل الواقفة من وقع قسوي ، هسذا بالإضافة إلسي كسونها بسارزة عن الحسائط ، كسل ذلك يجعلهسا تشسيع الرهبسة و القسوة، فتسدخل الحسوف في نقسس اللاحسل إلى المعبسد و تسزيد مسن إحساسه برهبسة و عظمسة المكسان \*١٠ . [صورة ٢٣٣] .

و نستطع القسول أن هسنه التمسائيل الواقفة كسانت علسي الأرجسين للمسلك و ذلك لأنسه بيسدو أن كسل تمنسال كسان يسرتدي الرداء الرسسمي، و يضع الصسل الملكي على الرأس و معسه المسوجان في يسده. و أمسام هسذا المعسد المصري، يظهر رجسلاً بمتطسى حمساره بي يتعسه خسادمه و هسو يحمسل لسه المتساع . و أغلب الفلسن أن هسذا الرجسل الجسالس على الحمسار ، كسان شسخصاً ذو مكسانة ملحوظسة و يتعسن تجده يخسرج ليسس فقسط و هو و راكباً على حمسار في تنقسلاته ، و إنحسا أيضا يصحبه خسادماً لغرض الصحبة و المساعدة فسي حمل الأشسياء و إنحسا أيضا يوكسد أنسه . و هسذا يؤكسد أنسه كسان يتمتع بمستوى مسن الرفساهية . و قسد اعتسى الفنسان بهسنا الموقف البسسيط ، فصور لنا الحمسار "و هسو فسي حسالة حسركة حقيقيسة ، حيست نسري إحسدي قسدم الأمساميتين فسي حسالة حسركة حقيقيسة ، حيست نسري إحسدي قسدم الأمساميتين فسي حسالة حسركة حقيقيسة ، حيست نسري إحسدي قسدم الأمساميتين

مــــرفوعـة قـــــليلاً بغــــرض الســـير ، و هـــــي تتناســـب مــع حــركة بقيــــة الأقــدام .

<sup>\*</sup>١- محمد أنور شكري ، المرجع السابق ، ص. ٢٤١ - ٢٤٥ .

<sup>\*</sup>Y- الحمار: كان الحمار الإفريقي جزءً من ماضي مصر الجغرافي و التاريخي . و قد كان من الحيوانات البرية التي تقطن منطقة الصحراء الحالية إبان العصور الفرعونية . و منذ زمن غير معروف ، صار ذلك الحيوان خادماً للإنسان . فصار كل فلاح مصري مكارياً محترفاً . و كان الفلاح إذا أراد أن يدرس القمح ، يسوق الحمار إلي الحقل ، و حمل الحمير بحزم القمح . كذلك فأنه لا غني للفلاح عن الحمار ، فقد كانت ضرورية لقطع المسافات الطويلة في القوافل الرسمية ، إلي المناجم أو إلي بلاد النوبة ، كما استخدمها البدو في الصحراء العربية ، و التحار الجائلون من الواحات .

للمزيد راجع : حورج بوزنز و أخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٠٢-١٠٣

في نفيس مستوي هيذا العبد الفرعسوني الضيخم ، نحسد ألله معايد أخسرى متراصية يحسوار بعضها البعسض .

الأول منها هو ضريح أو هيكسل لأبسي منجسل \*': ʾiβɛlov ، و النساني ضريح مصربح مص

أمسا المعبدد الشالث فهسو من الطسراز اليسوناني الرومساني .

فإذا بـــدأنا بضريح طائر أبـي منحل ، فسنوف نجـد أن شكله غيـر منظهم بمعنى أنه بمثابـة بحموعة مكونة من عدة أشكال مختلفة . منظهم بمعنى أنه بمثابـة بحموعة مكونة من عدة أشكال مختلفة . يلفهـت انتهاها أولاً منظهر السوور على الجسانب الأيمـن ذو القلعتان و نسري أن طهراز هاتان القلعتان هو نفسه الموجود فهي المعبد المصري الجساور . إذن فقد كان ذلك طهرازاً مصرياً حالهاً و شائعاً في العمارة المحمورية القهرية .

و تسرّخر القلعتسان عمسوعة مسن النسوافذ العلويسة و التسبي مسن المسؤكد . أنهسا كانت تستعمل فسي أغسراض المسراقبة و الحسراسة . فتتضسح عسلامات القسوة و التسانة علسى طسريقة تشسيد القلعتيسن و اللتسين تتمتعسان بإرتفاع كيسر يتناسب مسم شسكلهما المستطيل .

. ال والدر التراك الأو على الثان الدر بالدر التراك التراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك

هناك ثلاثة أنواع من أبي منحل سكنت مستنقعات نهر النيل ، هي أولاً : أبو منجل الكساذب و همو طائر مهاجر بني الريش ، لا يزال يزور تلك المنطقة سنوياً ، و تبعاً للقصة الخرافية أي الأسماطير ، كان يجمى الدولة من غزو الحيات المحنحة .

ثانياً : أبو منحل ذو العرف ، و كان برونــزي الريـش ر لا يتواجــد في مصــر حاليــاً ، و إنمــا نــراه في النفوش الححرية حيث كان الرمز الهيروغليفي لكلمة " يضيء" و مشتقاتها .

ثالثاً و أحيراً ، هناك أبو منجل المقلس الجميل ذو الجسم الأبيض و الرأس و الذيل الأسودين اللذي تجسد فيه الإله " تحوت " ، و لا يزال اسمه القديم الشائع " هيب " مستعملاً في اللغات الحديثة . غير أن أبا منجل المقلس لا يري الآن علي ضفاف النيل إلا في مستنقعات السودان العليا أو في متحف القاهرة أو في مينة الأشمونين : ਜਿن المقلس لا يري موسياء طيور أبي قردان المقلسة .

للمزيد راجع : جورج بوزنز و أخرون ، للرجع السابق ، ص. ٢ .

<sup>\*</sup> ابر منجل : تُ $\hat{g}$  هو عبارة عن طائر قدسه قدماء المصريين و كان يري على قبورهم .

و بحسوار هسفا السسور بحسد بناء صسفراً يسدو انسه قسد صسن مسن الخشب أو البسوس ، و هسو يشسبه أكشساك الحراسة ، لعلمه كسان خصصاً للغفيس المستول عسن حمساية هسفا المعسد .

و بالقسرب مسنه جهسة اليسسار ، نجسد مبنسي مسستدير غسريب الشسكل بعض الشسيء ، و لسه مسدخل عبسارة عسن بسوابة أمسامية مستطيلة و إن كسانت غيسر مستقيمة نظسراً لأن المبنسي نفسسه مستدير حتسي فسي واجهتسه التسي تميسل إلسي الخسلف .و يكساد يكسون هسلا الفسريح مغطسي بالكسامل بالسسراب طسائر أبسي منجسل . هسله الطيسور التسي نسراها هسنا بريشسها الأبيسض الناصع و أرجلها السسوداء و يظهسر ذلك فسي تناسق جميل يخيسم على المنظسر .

كما نحد أيضاً بجدوار هدا الضريح شحرة وارفة الأغصان و يددو أنها محملة بالثمار التين أو الجميدو حدد تكرون محملة بالثمار التين قدد تكرون محملة بالثمار التين أو الجميدو حيث تتشابه أشعارهما إلى حدد كبيد المحمدان التين المحمد المحم

و هاف المحسوعة المكونة لضريح أبي منحل ، تتميار بطابع البساطة المصري الخالص و تعكس حرز مصرياً بواقعية شديدة دون من تكلف أو تعقيد . أما بالنسبة للمعبد الشاني و المصوحود في الوسط ، فنحد أند كان عبارة عن ضريح مصري الطراز له قلعتيان ، شيدت كل واحدة منهما في حانب . فإذا تناولنا ها الفريح بشكل دقي بعض الشيء ، سيوف نحد أند يتكون مسن معبد مستطيل الشكل ، حوانبه من الحجر و ليسم من الأعمدة ، محال جعلنا لا نري ما بالداحل . يعلوه جمسالون مشالون مشقفات وسقف ها المحملون أغلب الظالم أنه مصنوع من شقفات فخسارية لتمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخل المعبد من ناحية ، ومن ناحية أخري لتكون شكلاً جمالياً .

<sup>\*</sup>١– كانت أشجار التين و الجميز من أشجار الفاكهة المتشرة في مصر بالإضافة إلي أنواع أخري ، و لكن منظر الشجرة المصورة هنا هو الذي دفعني إلي الاعتقاد أنها شجرة تين أو جميز .

للمزيد راجع : جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٤٠

و المسلاحظ ممسا نسراه مسن المعبد أن مسدخله ليسس مسن الجانبسين اللسذين يظهران أمسامنا ، فيمسا عسدا فسي الجسانب ذو الضلع الأطسول ، محسد شسباكاً أو فتحسة مستطيلة ، و لهسا حنيسة مسن أعلسي لعلسها كسانت لأغسراض التهسوية و الإنسارة . و يسزين حسدران الضريح مسسن الخسارج فستونات كسأنها أفسرع مسن البساتات فسي شسكل حرلاند : garlands لتضيف للحدران منظراً جيسلاً .

أما بالنسبة للقلعتوسن ، فهما تشبهان إلى حديد كبيسر القلعتان المحدود المحدود المحدان الشكل المحدود المحدود عدد مسن النسوافذ بهما .

و قسد كسان مسن المعتساد أن يكسون أمسام كسل معسد مصسري صسرح أو بسوابة تتسالف مسن برجيسسن ضسخمين مسن الحجسر متمسائلي الشيكل و يكسون ارتفساع هسنان البسرجان أو القلعتسان أعلسي مسن المعبد نفسه و أبنيته الملحقسة بسه ، و لابسد مسن وجسود فتحسات صحفيرة أو مشكاوات بالجسدون لتبست بهسا الأعسلام .\*\*

و كسسان البسرج أو القلعسة أحسوف و غالبساً مسا يكسون بداخلسه سسلالم توصل إلسي قمتسه ، و فسي بعسض هدذه القسلاع كسان يسوحد حجسرات لعلهسا كسانت لغسرض السسكن أو التحسزين .

و يحي ط بالضريح في بعض أجزاءه ، سروراً قرياً بنسي من قطع الأحجار الفسخمة و قدد هدابت هداده الأحجار بدقة قطع الأحجار الفسخمة و قدد هدابت هداده الأحجار الفسور و يرصب في شبكل مستقيم و متساوي و قدد جعدل السور في منتصف في أقسمام بواسطة فاصل طولي - شكلي فقط- و في منتصف كل باكيده نحد شكل نصف دائسري جمالي ، و زيادة في الطابع المصري الأصيل ، نسري نخلتين شاعتين بحدوار إحدى القلعتين . ناتي أخيراً إلى المعبد الشاك و الأخير في هداده القطعة الفسية على الطراز اليوناني الروماني.

<sup>\*</sup>١- حورج بوزنز و آجرون المرجع السابق ، ص. ١٥٦ .

و تتحقق في هسذا المعبد خصائص العمارة اليرونانية بسدة مسن تسلك القساعدة المقسام عليها المعبد و المعسروفة باسم : pedestal و هسي هسنا تتكون مسن ثسلات درجات تسؤدي بعد ذلك إلى ارضية المعبد، و أغلب الظن أن عدد أعمدة واجهته تتكون مسن أربعة أعمدة : tetra-style و هسي أعمدة بسيطة خالية من الزحارف ، لعلمها أعمدة دورية . يغطي المعبد ستف جمالوني pediment و مسن شكله يسدو أن بسه بعض الزحارف التسي تغطى سلطه .

يقف أمام المعبد بعضض الناس الذين يتحددون مسع بعضهم البعض. فنحد بعضوعة مكونة من شلاقة أشتحاص يهدو أن واحداً منه منه كسان فسلاحاً ، حيث أن رداءه القصير يشبه مسا اعتداد الفسلاحون على ارتداءه . و يمسك فسى يده عصا طويلة و رفيعة .

و أمام أعمدة المعبد مباشرة ، نري سيدة تقن على الدرجة الخسارجية أمام قساعدة المعبد و ترفع إحدي يديها إلى أعلى و كأنها تنادي على شخص ما مروجود بالداخيل ، أو لعلها تقدم التحيدة للمعبد .

و له ينسس الفسسيفسائي أن يسلمح إلسي البيئسسة المسسرية ، فأضساف منظسر النخلسة بحسوار المعسد ليسذكر المتفسرج أنسه فسي مصسر .

و بالقرب من المعبد ، تظهر بعر مائية رعما كسان استخدامها قاصر و العبد .

و تأخيف هيده البئر شكلاً دائرياً و تظهر فيها المياه بوضوح دون الحساحة إلى إلقاء .

و لقد كسان مسن أهسم العناصر التسي لعبست دوراً اسساسياً فسي هسده القطعسة مسن الفسيفساء ، نهسر النيسل . بسل أنسنا نسستطيع القسول أنسه كسسان البطسل فسي هسده اللوحسة دون منسازع ، فهسو عسرك الأحداث و صسانع المشاهد .

لقــــد زخـــر هـــذا النهـــر العظيم بالنبــاتات المـائية المتنوعـــة ، و بالعـديد مـــن الحــديد مـــن الحــديد و الطيـــور ، و لـــم يغفـــل أيضــاً عــن أشــكال مــن . القـــوارب المتعــدة الاســتخدامات .

إن عنصراً واحداً كالقروارب الموجودة فروق صفحة النهر، يعكر العراب الموجودة فروق مصفحة النهر، يعكر العراب الموجودة فراع القرواب القراب ا

لقـــد وحــدناه (أي الفنان) يصــور لـنا القـارب الصــغير وأيضاً الكبير، كــذلك يصبـور القــارب الذي يحمــل زهـرة اللوتـس، و لــم ينــسس. قــوارب التـي تحمــل تعــرف و تعــرف و تعــرف بالمــيد و الدرهة و القــوارب التـي تحمــوي علــي غــرف و تعــرف بالمــيد " " ذهيهــة " " .

و لسم يهتنم فقسط بأحجمام تسلك القسوارب ، و لكسن أولسى عنايتسه أيضتاً إلسي توعيتهما و المسادة التسى صسنعت منهساً ".

فهنستاك أولاً الزوارق المستوعة مسن نبسات البردي و التسي تسسع لنستعص واحسند المناف البضاعة التي تقسوم بنقسل البضائع مسن مكسان إلسي أخسر علسي شساطى النيسل و مسوانيه المستغيرة المنتشسرة علسي طسول ضنفاف النهسر.

و قسد ظهسرت أيضاً في هسده القطعة الفسيفسائية ، سيفينة حسربية كسانت تقسل الجنسود و كسفلك سيفينة صيد ذات مقصورة " ذهبيسة " . و بسرع الفنسان في إبسراق عنصر الاختسلاف بيسن كسل سيفينة و أجسري بحسسب الفسرض الذي تستعمل فيه ؛ فقسارب البسردي الصغير اللي بستعمله الفسياد البسيط يختلف كسل الاخستلاف في بناءه و طستريقة إغتسداده عن تسلك السيفينة القوية المعقدة التصيم التي يستعلمونها .

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ٤ المرجع السابق ، ص. ١٨٤-١٨٥

<sup>\*</sup>٢- نفتالي لويس ، المرجع السابق ، ص. ٢٤٦

وهي تختلف أيضاً عن الذهبيسة المعصصة لرحات الصيد و التناو في الناف المسيد و التناو في الناف في الناف الناف المناف ا

و من هنا كنان الحسراعهم أطبوافاً متينة من حسزم البسردي يستعين بها صيادو السمك و صيادو الحيوانات عندما يجدوبون المستنقعات . هما بالإضافة إلى السفن المرودة بالمقاصير التي تسلفها عسلة بحداديف كما رأينا في اللهبتين في قسيفهاء بالسيزينا .

و بحسانب القسوارب و السفن ذات المحساديف ، التسي توحد بحمسوعة منهسا في كسل حسانب ، يسوحد أيضساً سسفناً بشسراع علسي هيئسة شسبه منحسرف منهست بحبليسن ، و تعمسل مسن المسؤخرة بحبليسن رئيسسين ، فسوق سارية مسزدوجة أو مفسردة ، قسابلة للطسي غسالباً . و يعمسل محسدافاً واحداً مثبستاً فسي المسؤخرة ، عمسل اللغسة .

و قسد وصلت بسراعة المسريين في السفن إلى أنسه كسان هناك سفناً لنقسل الماشسية و الخيسول ، و سفناً لنقسل الماشسية و الخيسول ، و سفناً لتمخسر عبساب البحسر ، . . .

و كما سبق القرول ؛ فأن قطعة فسيفساء باليسترينا تنقسم إلى حزايسن واضرحين ؛ الأول عبرارة عن أرض صديرية مسرتفعة تسكنها حريوانات غرية معظمها كترب اسمه بجرواها باللغسة اليروناتية

<sup>\*</sup>١- جورج بوزنز و آخرون، المرجع السابق، ص. ١٤٦.

و معها صيادون ذوي بشرة سيمراء ، و الثياني عبارة عن منطقه مستنقعات منخفض تتاثير فيها مبائي متسوعة كالمعابد ، و الأضرحة ، و المسازل ، و الأكسواخ ، و القسلاع ، و أبسراج الحمسام كسل ذلك مسع العنصر البشري الذي يحسرك هذه الحبساة .

## دراسة تحليلية لهذا الجزء :

و نسستطيع أن نسستشف بعسف الملاحظسات التسي تفرضها علينسا عناصسر الجسزء السفلي ( وادي النيسل و فيضسانه ) و التسي لهسا أهميتها فسي القطعسة .

أولاً: كان الفتان على درجة كبيرة من الوعي، بخاصة فيما يتعلق على الفتان على درجة كبيرة من الوعي، بخاصيات المصورة ، فظهر الصياد مختلفاً عن الفلاح في رداءه ، و إن كان الاثنان يتميزان بالبساطة ، كالك كان المسنون يلبسون ملابساً بالطبع تختلف كليتاً عن ملابس الجنود بزيهم الحربي و دروعهم المعانية ، و أخيراً منظر أولئك الواقفيسن أمام المعبد ذو الطراز اليوناني الروماني ، حبث ظهر الأشاص الترجيا و السري اليوناني الروماني ، حبث ظهر الأشاص الفسيفسائي لطبيعة كل مهنة و انعكاسها على ملابسس اصحابها . الفسيفسائي لطبيعة كل مهنة و انعكاسها على ملابسس اصحابها .

و لا تتعجب مسن ظهرور أشهار النعيل كثيراً فسي اللوحة و بحسوار كسل منسزل و كسل معيد ، ... فنمسو هسذه الأشهار قسي مصر يرجع إلى أزمنة سحيقة و قسد كسانت تنمسو فسي كسل مكان .

الشاً: هيمنسة نبسات البسردي علسي صفحة نهسر النيسل و قسسه سبق و أن تنساولنا مسدى أهميتسه بالنسسبة للمصريين القسدماء.

سيد يجيد بدوي بوده خيدة حسد محد بدائد وجدا «مسالته بالمحدد بعدي المداخلين بداختين متحدد المداخلية فيها مسر يجو يبيان يبيان من

<sup>\*</sup>١- نفتالي لويس ، المرجع السابق ، ص. ١٥١-١٥٧ .

رابعاً: الحيسوانات التسي تعسرفنا عليها مسن خسلال القطعة كسانت تميز البيئة المصرية ، التمساح ، و فسرس النهر ، و النمس، و الاوز، و البط\* . و قسد حسرت العسادة لسدي قسدماء المسسرين ، كلما رسموا صورة مستنقع ، صسوروا فيسه مجمسوعة كبيرة مسن الطيرور تطير فسوق أعسواد البردي ، بيسن حذوعها أعشاش بها طيرور حائمة أو أفسراخ طيرور مذعسورة ، و مسن هنا كان ارتباط الطيرور بنبات البردي .

و مسن الطيسور التي صورت أيضاً في البرك و المستنقعات: القساوند و بحمسوعة كبيسرة مسن الطيسور المسائية كأبسي قردان، و النباح، و أبسو ملعقة ، و النكات، و الدشنيق \*\*، هسنا بالإضافة إلى الأنسواع العسديدة للبسط و الاوز الذي كثيسراً مسا رأينساه في الرسوم الجسدارية بالمقسابر المصرية، حتى أنسه كسان طعساماً مفضلاً فسى العصر الفرعوني .

و مسن الحيسوانات التسي اعتمسد عليهسا المسري فسي تنقسلاته ، كسان الحمسار ، لسذلك أراد الفنسان أن يصوره هو أيضا فسي القطعسة نظراً للسدور الذي كسان يلعبسه فسي حيساتهم سواء كوسسيلة مسواصلات يستخدمونها أم بنقسل البضائع و الأشسياء مسن مكان إلى آخسر.

و مسن العناصر اللافتة للنظر أيضاً ظهرور أبراج الحمام ، فقد التشرت هذه الأبراج بكشرة في مصر ".و كانت هد الأبراج بمشابة مشروعات تحسارية مربحة ، حتى أنها كانت في بعض الأحيان -كما فسي هده الفسيفساء - عبارة عن أبية صغيرة داخيل المنازل أو أعلى الأسطح ، و قدد تكون بناءً مستقلاً و لكن ملتصقاً بمنزل صاحبه .

<sup>\*</sup> ١ – عن الطيور في مصر الفرعونية ، راجع : حورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٦٨ \* ٢ – الدشنيق : طائر يقال أنه ينظف فم التمساح .

<sup>\*</sup>٣- ورد ذكر أبراج الحمام في عدد من الوثائق التي ترجع إلي الفترة ما بين القرنسين الأول و الشالث الميلادي في مصر في العصر الروماني . عن أبراج الحمام في مصر الفرعونية ، راجع :

<sup>–</sup> جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٦٨

خامساً: أخرر عنصر تتساوله بالملاحظة من القسم الأول من هسنه الفسسة الفسسة من القسم الأول من هسنة الفسسيفساء هرو العنصر البشري: الإنسمان .

لقد د قد دم له الفنان غداد ما بشرية متعددة ، منها المسياد ، و الفلاح ، و منها الفنان غيرة من عليه القدم يشغلون وقنه ما بالتسامر و المسرح و الغناء و هم بجلسون تحت عزيشة وسط النيل. و همناك أيضا مجموعة أخسري همي الجنود و قسائدهم و هم يحتفلون بالنصر . همذا بالإضافة إلى الكهنة و حماملي الرايسات عند المعابد ، و كذلك الرحال الإغريق اللذين رأيناهم أمسام المعبد اليوناني الطراز . و لسم ينس الفنان أن يصور أيضا المسراة ، فشاهدنا تملك المغنية و فسرقتها أسفل العريشة ، و رأينا كملك سيدتان عند بهسر المياه ، بحوار المعبد اليوناني .

لقد حساول الفنان بشتى الطرق أن يجمع بين الأنواع المختلفة مسن البشر و أن يجدد رباطاً يصل فيما بينهم ، و ذلك على الرغم من البشر و أن يجدد و الأعمال التي يقدوم بها كل الرغم من اختسلاف الحسرف و الأعمال التي يقدوم بها كل واحد منهم في حيساته . و مسع ذلك نقد اجتمعوا كلهم في شيء واحد آلا و هو الحياة على ضفاف نهدر النيل العظيم . لقد قصدوا نهر النيل لعيناك لهداة أغراض كل حسب هواه ، فهاك من اعتمد عليه اعتماداً كلياً في رزقه كصياد السمك ، وهناك من اعتمد عليه اعتماداً حين النياق في سيقاية حيواناته .

و نستطيع الآن القسول بصسدة أن البطسل الحقيقسي قسي هسذا الجسزء السنفلي من القطعسة ليسس ذلك القسائد و من معده من جنود ، و ليسس ذلك الفسلاح الذي كسان يقسف أمام داره ، و ليسس هولاء المدنيين النيسن يمرحون تحست العريشسة ، و إنمسا هسو نهسر النيسل العظيسم . ذلك النهسر الذي ذكسر عنسه هيسرودوت يقسول : < مصسر هبة النيسل خكسانت عبارته تسلك حقيقيسة .

إذا مسا تسركنا الجسزء المسفلي مسن قطعسة الفسيفساء ، و الجمهنسا الحسر عتلسف كسل الحسر عتلسف كسل الاحتسلاف عسن ذلك العسالم السابق تنساوله .

إندا ندخل هسنا إلى عسالم جديد هسو عسالم إفسريقية الحقيقية المحقيقية المحتوية المحقيقية المحتوية المحت

و بعصفة عامة ، نلاحظ في ها القسم أن الطبيعة يخيم عليها الطابع الجالية و التي الطابع الجالية و التي الطابع الجالية و التي الطابع الجالية و التي المنطقة الحيال عصن البيئة الريفية الدافعة ، و الناعمة و المليئة الخضرة و الألوان الحية التي رأيناها في النصف السفلي من الفسيفساء . فالنظر و الألوان الحية التي رأيناها في النصف السفلي من الفسيفساء . فالنظر الحيالة المنطقة الأغصان و الأضمان و مخضرة الأوراق ، بالم نجمد الها عبارة عسن وارفة الأغصان و الأوراق : ١٠٥٥ على و ارتفاعها المسلمة المنطقة أو الدرجة المسرقة .

و يبددو أن هدذه الأشمار كمانت في الأصل مسن النسوع الصحراوي أو الجبلسي و تفتقد إلى اللهون و الأوراق الخضراء .

أما الأعشاب فهاي قليلة و متناثرة هنا و هناك و هاي مجسرد حشائش بسيطة و ليست نباتات و مستنقعات كالتي شاهدناها في منطقة الدلتان و وسيط هاه البيئة نسري الحيانات المتوحشة و هاي تتشار في اللوحة بحرية حتى أنه في بعض الأحيان تكاد تكون ، كل من هاه الحيازة الحيانات ، منظراً مستقلاً بذاتها ، و مع ذلك فالمنظر بشكل عام يشبه لقطة من حديقة حيوان على طراز الحدائق المفتوحة ، حيث نجد نوعيات مختلفة من الحيوانات تعيش على سيجيتها .

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٨٦

و إذا حساولنا دراسية هسذا الجسزء بشسيء مسن التفصيل ، سيوف نجسد أنسه هسو أيضاً ينقسم بطريقة مسا إلسى تلانسة مستويات أفقية غير متساوية مسن حبست مساحة كسل منها ، و مسع ذلك فهسي تشبه الجبل فتبدأ بالقساعدة ، أي السفح ، تسم يساتي الجسزء الأوسط و أحيراً قمسة المرتفعات : το' καρά .

و المسلاحظ أن كسل مستوى ينقسم بسدوره إلسى عسد مسن المناظسر و المساهد كسلٍ منهسا يصسور موضوع مسا يكساد يصسلح لأن يكسون هسو المنظر الرئيسسي فسي قطعة فسيفساء مستقلة بسه .

و لك ن بصفة عسامة فه ي كله ا تكون وحدة واحدة مسع بعضه ، و تشدل مسن البيات الإفريقية. و القسم الأول مسن اسعل ، هسو أكثر الاقسام تسرباً مسن القطر المسري .

قسإذا بسدانا بالركسن الأعسن ، نحسد بسه بحمسوعة مسن الصحور التسي تتميسز بالصلابسة و إشساعة نسوع مسن الخشسونة و الإيحساء بالحيساة الصحبة فسي هسذه البيعسة الوعسرة علسى العكسس تمساماً ممسا رأينساه فسي القسسم الأحسر مسن قطعسة الفسسيفساء .

نسري بعسد ذلك حيسوانين مختلفيين في النسوع عسن بعضهما البعسض .
الحيسوان الأول كتسب بجسواره كلمسة : ΚΡΟΚΟΔΙΛΟΙΤΑΡΑΛΑΙΖ و هسله الكلمسة في الأصسل مكسونة مسن مقطعيسن الأول : κροκοδίλο بمعنسي الكلمسة في الأصسل مكسونة مسن مقطعيسن الأول : κροκοδίλος بمعنسي الفهسد .
و لعسل استخدام الفنسان لهسنده التسمية سسببه أن هسلا التمساح حسله أرقسط بمساح عليه ألهسد أو النمسر الأرقسط .
و المسلاحظ على هسلا الحيسوان - بغسض النظسر عسن تسميته - أن جسمه حسم و المساح أمسا الحيسوان - بغسض النظسر عسن تسميته - أن جسمه حسم أمساح أمسا الحيسوان الأجسان منظر الجلد نفسه مرقط كالفهسد .
أمساح أمسا الحيسوان التساني الجساور ، فقسد كتسب بجسواره كلمسة : أمسا الحيسوان التحساح ، و الثاني هسو : κροκοδίλος أي تمساح ، و الثاني هسو : χεροαῖος أي مسن الأرض الرطبسة ، و المقطعسان مسع بعضهما البعسض يعطسوا معنسي : المسحلية .

و حسدير بالذكر أنسي في هسذا الجسزء قسد التبسيت عليا المساء لبعسض الوقية ؛ فقسد وقسع الفنان ها فسي خطا الأسماء لبعسض الوقية عليه الأمرور ، فعكر مروضع الاسمين مسع بعضهما ، بمعنى أنه كتب بجسوار السحلية كلمسة التمساح الأرقط ، و حعل بحوار التمساح كلمة السحلية .

و المسدقق للنظر فسي القطعة سوف يسري همذا الخطما ، و يتبيسن أنسه - أغلسب الظمن -كسمان خطماً غير مقصر ودم من حسانب الفنسان.

و عمروماً ، فمنظر هذا التمساح ملفت للنظر ، حيست يتمير المالحات المنظر ، حيست يتمير المالحات الأرقط و تسوحي طسريقته هذه فسي الجلوس علسي الصحوة ، بقروته و عسدم خروفه من أي عسدو قسد يصدادفه فسي طسريقة ، فيدو واثاقاً من نفسه و مستهيناً عما عداه .

أمسا بالنسسبة إلسى السسحلية ، فتظهسر و هسى تسرّحف علسي الصسخرة لتنسلقها إلسى الخسلف ، ربمسا لتنفسر السسلقها إلسى الخسلف ، ربمسا لتنظسر إلسى شسىء مسا اسسرّعى انتبساهها .

و حسدير بالذكسر أن حجم هدنه السمطية ضعم جدداً و كبيسر بالنسبة إلى أحجم السمطالي ، و عمروماً فهمي أحمد أنسواع الزواحسف .

نأتي بعد ذلك إلى المسهد الشاني ، و هو منظر الصيادين و هم التسعدون لهاجمة أنثري الأسد . و في ها المسهد ، يطالعن منظراً للمسيد : κυνηγέσιον ، حيث نرى تسلانة صيادين κνοδων و هم ذوي بشسرة سيمراء ، و معهم أقواسهم و رماحه منظرة ممكن و معمل يتجهون نحو مسخرة λαάς بقلس عليها أنشى الأسد .

أولاً بالنسبة للصيادين ، نسري بشرتهم السمواء الداكنة عما يسدل علمي أصلهم الإفريقي الواضع ، و يرتسدون ملابسس الصيد و هي عبرارة عسن رداء يكشف عن نصف الصدر بينما النصف الأحسر عار لأن الرداء لسه كتسفاً واحداً تتجمع عنده ربطة اللباس ، و ينسدل بعد ذلك من بعد الخصر كتنسورة ، تصلل إلى ما قبل الركبسة ببضعة بوصات لتكشف عن منظر السيقان و ما تتسم به من

أتمسوا منهمسا . و نحسم كسل صمياد و قسم اسمتعد لعمليسة الصميد ، مسمنعيناً فسمى ذلك بدرعمه أو قوسمه المسمتدير ليسمدراً بمسمه أي حطممر يقبسل عليسه ، كسذلك معسه رمحسه كسسى يصسوبه نساحية الفريسسة . المسياد الأكثسر قريساً من تسلك المسيعرة التسي تجلسس عليهسا أنشسي الأسسد ، بحسد أن حسركة حسسمه تسدل علسى أنسسه فسسى وضسع الهجسوم و تسد اتخسذت أتسدامه منظهراً يسدل علمي شهدة التأهمي و الاستعداد . و نسري يسده اليسسرى مفسرودة تمساماً إلسي الأمسام ، وحامسلة القسسوس علسى أكثر امتداد لحساء بينمسا اليدد اليمنسي ، علسي العكسس منتيسة مسن الوراء كمناست ، و أغلسب الناسن أنسه فسى وضسع لحفلسة رمسى الرميح و هيد متجيم برأسيه و عقلمه و كيل جسيمه صدوب الفريسية. أسا الصياد الساني و هيو الموجسود في المنتصيف ، فنجيده يحميل هــو أيضاً قوسه ، إلا أنه لا يشهر به أمامه كالصهاد السابق ، و لكسن نحسده بمسمكه بحسوار كتفسه الأيسمسر ، و مسازال سمهمه فسمي يمسده يمسستعد للاتطـــــلاق بــــه و تصــــوييه نمساحية الفريســــــة . و تظهــــــر عليسه همو الأخسر مسلامح القوة و الاستعداد مسن منظمسر حسركة اقسدامه النفرجمة و التسبي تسدل علمي منتهسي التأهمب و الأخمسة بالخيطمة حيمست نسري تقسدم قسدم عسن الأخسرى.

نعسل إلى الصياد النسال و الأخيسر هنا، فيسدو عليسه أنسه قاتسد هسله المحسور هساء ألم المسلم المسلم المسلم و المسراقب للأمسور مسن حوله مسن حوله مسر الله المناسسية المناسسية المناسسية ليعطه الإشارة و ليأمسرهم بالانطسلاق .

و نسستشف ذلك مسن حسركة يسده الآمسرة و التسي نسراه فيهسا يشسير بالسبابة إليهسم و هسو يأمسرهم بالهجسوم، و إلقسساء رمساحهم و سسهامهم صسوب الغريسسة، و فسي يسسده الأخسرى نجسد درعسه المستطيل. و هنساك أمسراً آخسر بجعلنسا نتأكسد أيضساً مسن كسونه قسائد الجمسوعة، آلا و هسو اختسلاف ملابسسه عسن الصيادين الآخسرين، فزيسه لسه حسزء

ينسدل من على أحدد كتفيسه ليغطسي دراعسه الأيمسن فسي وقسار . كمنلك فوجهسه مختسلف ، حيث يبدو أنه ريمسا كانت له لجية \*١. وقبسل أن نتسرك هدفه الجمساعة مسن العسيادين ، تجسدر الإشسارة إلسى أن عمليسة العسيد هدفه كسانت تتسم فسي وقست الظهيسرة عندما كسانت الشمس فسي كبسد السسماء عملاماً و هدفا مساجعسل حيسالهم يظهسر بعسورة واضحة و نسراه علسى الأرض بحسوار كسل واحد منهسم . و يعتبسر هدفا الخيسال أو الظلل نقطسة تحتسب للفنسان ، و علامسة تشسهد علسي براعتسه و عنايتسمه بتعسوير أدق الأشسياء مسن وجهسسة نظيم .

و مسن نساحية أخسري ، نصسل إلسي تسلك الفريسية التسي تعتبسر هسي بسورة المشهد ؛ آلا و هسي أنشي الأسسد : ٨٤αῖνα . و المسروف أن حيسوان الأسسد ( الذكر ) يتميسز بهسالة مسن الشعر الغسزير تحيسط بوجهسه ، فتسزيده مهسابة و وقسار و تبسث الفسزع فسي قسلب مسن يقسف أمسامه ، أمسا أنشاه فهسي علسي العكسس ، ليسس لهسا شعراً غسزيراً حسول وجههسا .

و للمسرة النسانية ، يخلسط الفنسان بيسن الأسسماء المكتسوبة بجسانب كسل حيسوان ، فقسد كتسب بجسوار شسكل أنشسي الأسسد كلمسة AYNH و التسي كسان يقصد بهسا " أسد " - ٨٤٥٥٧ ( الذكر ) . و سسوف نسري بعد ذلك كيسف أنسه كتسب بجسوار الأسسد الذكسر كلمسة ARAINA \*\*
و التسي تسدل علسي الأنفسي .

و نأتي إلى منظر أنثى الأسد بنفسها ، فنجدها تجلس في وقسار و ها تحديد المستوق إحدى الصنعور ، و هسي ترنسو بنظر الحيسة الصنادين المتجهدين إليها ، في صنعت دونما وحل أو خوف .

<sup>\*</sup>١- لا نستطيع الجزم بوجود تلك اللحية لصعوبة رؤيتها من خلال قطعة الفسيفساء ، فالصورة التي لدينا غير ملونة مما صعب من محاولة التأكد منها .

<sup>\*</sup>٢- كلمة ٨٤aîva : معناهما أنثي الأسد و هي الكلمة التي استخدمها كلٍ من هميرودوت و إيسخيلوس في كتاباتهما.

و نلاحظ عليها أنها تجلس في استعلاء ، و كبرياء ، و تنظر إليهم من علو ، و تستند فسي جلستها على أقدامها الخلفية ، بينما الأرجل الأمامية نسراها منتصبة ، عما يشير إلى أنها مستعدة للقفر و الجسري في أيسة لحظه و الهجوم على هدولاء الواقفين مسن بعيد يتربصون بها الشرر ، و هدا المنظر ، أي منظر الصيادين و هما يستعدون لها همية أنشي الأسد يصلح لأن يكدون لوحة فنيد مستقلة بداتها ، و همي تصور جانب واقعي في الحياة ، يتكرر فسي الغماية منذ أقدم العصور .

نصل بعد ذلك إلى حيدوان آخسر من حيدوانات الغسابة ، هسو مسلك الغابسة نفسسها ، إنسبه الأسسد : ٨٤٥٥٧ ، و كسان يعيش فسي مصسر عند حدود الصحاري و الأراضي الزراعية الزراعية كان يهروي سكني فتحسات السوادي حيث يخسرج ليشسرب ويصيد أيسة فريسسة مسن قطعان الماشية التي ترعى في المستنقعات المنحفضة عنيد سيفع الهضية الجافة . و يقسف الأسسد هسنا فسى شموخ فسوق صمخرة لينظم إلسي الفسابة الإفريقيسة مسن أمسامه . فنسراه واقفساً فسسى ثبسات و قسوة و كأنسه ينظسس إلى الرعيسة مسن أمسامه فهسو حساكمها و ملكهسا . و قسد كتسب الفسيفسائي بحسوار شيكل الأسيد ، كلمة AEAINA و التسي معنساها الأنشي ( خطأ سبقت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ) ،و ذلك علي الرغيم مين أنسه يظهر بوضوح بشميعره الكثيميف حمسول رأسمه . و تظهمر علمي وقفتمه بعمض الحسركة ، حيث تحد قدمه اليمني الخلفية تسرجع قليلاً إلى السوراء مما يسدل على أنسه كسان يتسحرك . و تسوحي قسوائمه بالقسوة و النبسات ، و هسسي بحه الخسرة بمحسالب صلبة تساعده علسى الجسري و الانطسلاق وراء فريسته بسهولة و سرعة . و إذا استعرضنا منظر رأسيه ، نحسد أن فمسه مفتروح لعلسه يكشم عسن أنيسابه ، و هسى أحد أسسلحته الرئيسية التي يشك بها ضحيته و يمسزق بهسا لحمهسا . أما ذنبسه فقسد لاح رفيعماً و منتصباً فسي عيسلاء و كبسرياء ، و هسو واقسف يتسابع باهتمام حيرواناً خاتفاً و مذعرواً يفر من امسامه .

سيدوية حينا بهاء الشاخية فية خية مساحية التوازنية وسنجه في أرس همدات في ابيد حيد بيان وي المواجهة المواجهة وي

<sup>\*</sup>١- حورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٥

بالنسبة لهسذا اخيسوان الأخيسر، فيبدلو أنسه مهسر متوسط الحمسم لسم تكتمسل عضسلات حسسمه بعدد تماماً ليصبح حصاناً تشتمل عضسلات حسسمه بعد تماماً ليصبح حصاناً وقوياً. و بالنسسبة لهذا الحصسان الصيغير، نسري لونسه الأبيسض الناصع الذي يزيسده جمسالاً، كمسا يتميسز أيضاً برشساقة القسوام، حنباً إلسى جنسب مسع العضسلات القسوية. و نجسد أن الحصسان هنسا يجسري بسسرعة شديدة ليفسر مسن أسام الأسد لعلمه ينحسو بحيساته.

و على الرغسم مسن صعفر حجسم الحصان المصور ، إلا أن الفسيفسائي أهتم به أشد الاهتمام . فقد اعتنسى بإظهسار كسل أحسزاء جسسه القسوي بوضوح و بالتفصيل ، بسدة مسن الأذنسين الصعفيرتين ، تسم العسرف الذي يعلسو عنقه القسوي ، كذلك أظهسر " الحسارك " و هسو الحسزء الذي يربسط العنسق بصدر الحصان و بقيسة جسمه .

وقد جعدل صهوة الحصان مفرودة نظراً لأنه يعدو بسرعة كبيرة ، و بدت قروائمه طرويلة و ممشوقة و تسهل له الجرري في أي وقدت . وقد بلغت عناية الفنان درجة أنه لم يغفل عن تصوير منطقة الحوشب أسفل الركبة و ما بها من حافر و نعل .

و جسدير بالذكر ، أن الفنان كان متفهما لطبيعة الحصان و مسدركاً للعسديد من خصائصه ، و كان عالماً أن الحصان عندما يعسدو فسإن قسوائمه الأربعة تقترب من بعضها البعض ثمة تعسود لتبعد الماماً مسم كل انطلاقة ، و هكساناً . . .

أسيفل الصيخرة التي يقسف فوقها الأسيد ، نجسد صيخرة أخسرى أخسرى أقسل ارتفاعاً عليها إحسدى الزواحيف و قسد كتسب أعلسى جسمها مملية باليونانيسة هسي : CAY OC TIMAINB .

و الجيزء الأول : ( CAY-OC ) لعليه كيان في الأصيل كلمية . و الجيزء الأول : ( P" ميع معناهيا " سيحلية " . و قيد فقيد حيرف" P " ميع الزمين مين القطعية .

أسا الكلمية الأخسري ، فلعلهسا فسي الأصل هسي كلمية : τιμηεῖς أو المحددة . τιμηεῖς و معناهمينا الثمينات أو المبحلات

وهما النسوع مسن الزواحف عبارة عسن سلحلية كبيسرة الحجسم والهسما ذهــــل ، و عنـــــق طـــويلان . و قـــد حلســت هـــذه الســـحلية تــــراقب بنحفــــز و استعداد ما يجري أمامها مستغلة في ذلك طرول رقبتها الملحوظ. و السبي الأسفل قليسلاً ، نسري حب وانان ، يبدو أنهسما النسان مسن اللئ المناب: علي علي المرض علي الأرض ، المناثر علي الأرض ، و قسد انشمعلا ببطونهمما عمن كمل مما يحمدث حولهما فسي الغمابة . و يتميسز حسم همذه الذئماب بكونه ممشوقاً ، و لهم قسوائم قسوية ، و فمسمروه كثيفسة تغطي حسمه ، و كلك ذنب كثيف متابد الشعر . علسى يسسار مسخرة الأسد ، يسوجد حيسوان يقسف عنسد شاطسي النهسر ، ربما كسان يشسرب مسن ميساه النهسر ليسروي بهسا عطشسه . هسلًا الحبسوان يسلو أنسه خنسزيراً بسرياً : καπριός و إن كسان الأسسر غير موكد مائسة نسى المائسة ، و ذلك لأن طريقة كتابسة الاسمام الجساور لــه صـــغيرة جـــداً و هنـــاك صـــعوبة فــــى التعـــرف عليهـــا و قـــراءتها بوضـــوح. و مــع ذلك فالحــروف التـــي نســتطيع قــــراءتها هــــي : κ π ι ٥. و لكسن مسن شسكله يسدو أنسسه خنسزيراً ١٠ و مسن النسوع البسري . و أعيسراً ، نصل إلسى آخسر حيسوان فسى هسنا الصسف الأول السندي بسملاً بالصسيادين و أنسى الأمسم ، حسى وصلنا إلى فسرس النهمسر .

و قسد كتسب بحسواره اسسمه باللغسة اليونانيسة : PINOKBPUC . و تسرى همذا الحيسوان الضمخرة و يسراقب و تسرى همذا الحيسوان الضمخم و هسو واقسم في السي همذا الدرجسة ، أو ربحسا بحسري التهسر ، لعسل بسمه مسا يثيسر اهتماسه إلسي همذه الدرجسة ، أو ربحسا

<sup>\*</sup> الخنزير : καπριός انحدرت الحنازير التي ربيت في مصر ، من الخنزير البري .

و النقش الهيروغليفي به واضح لصورة الخنزير منذ عصر الأهرامات فيما بعده . و لهذا الحيوان عطم طويل و ظهر كثير العظام به شعر كثيف كالشوك و أرجل طويلة . و قد اعتبر قدماء المصريبين الخنزير حيواناً نجساً رغم استعمال لحمه كفذاء و استعمالهم قطعانه في مواراة البذور في الأرض الرطبة بعد بذرها خشية أن تأكلها الطيور . للمزيد راجم :

<sup>-</sup> جورج بوزنز ، المرجع السابق ، ص. ١١٢

كسان يبحست عسن صيد مسا يشبع بسه حسوعه . و تقلهسر مسلامح القسوة على هسذا الحيسوان بسدة مسن جسمه الضيحم و بطنسه الممتلئسة و قسوائمه الضيحمة ، و لسم ينسس الفنسان ذيسله القصير .

ويقسف فسرس النهسر وحيداً علسى صحيحرة ناظسراً إلى النهسر مسن أمسامه ، ولعسل الفنسان أراد أن يقسول أنسه إذا كسان الأسسد هسو مسلك الغابسة ، فالخرتيست هسو سسيد النهسر . و في اعتقدادي أن هذا الأمسر صحيح لأنسا نسري الخسرتيت ينظسر ناحيسة وادي النيسل أي القطسر المصري ، فهسو واقسف يتحسمه إلسي الأمسام ، بينما على العكس ، كسان الأسسد يعطى ظهسره إلى مصر و ينظسر إلى الجانب الآخر آلا و هسو أعسالي إفريقيسا .

و بعد تسلك الصخرة التي يقف عليه الخرتيت ، نحد مسخرة أخري مدخرة أخري يقف عليه الخرتيت ، نحد مسخرة أخري مدخرة أخري مدخرة المساع الحليات قبل ذلك جرزعاً لشحرة مختلف من مختلف و أثرت عليها عدوامل معينة أدت إلى إن تحتيز و تصل إلى هذا الشكل . و أخيراً نصل إلى المشهد الأخير في هذا الصف ، و هدو عبارة عدن منظر مثير للاهتمام ، و يعكس المصراع الأذلي بيسن القدي و الضعيف ، و الكبير و الصغير .

إنسا نسرى هنسا مباراة أو صراعاً بين حيوانين مختلفين في النسوع و المحسم و مسع ذلك يسقف كسل منهما في مسواحهة الآخسر ، و هسو يفكر كيف يتغلب على خصصه بسرعة و سهولة .

لقد وقفت إحدى الحيسّات منتصبة ، و مستعدة للهجوم على عدوها لتبسئخ فيسه السُّم و هذا العدو لعلمه إحدى الزواحف الصغيرة ، أو لعلمه فسأراً: عن الله المسمود الصغيرة ، أو لعلمه فسأراً: عن الله المسمود أمامها و محاولة التفكير في حيلة يقضي بها عليها ، أو قد كي يكون أرنباً برياً: عمره ، و نظراً لصغر حجم هذا الحيوان ، و عدم كتابة الفسيفسائي لاسمه باليونانية بحواره كغيره من الحيوانات المصورة لم أستطع تحديد نوعه بالضبط ، و لكن عرف أن النمس المحدورة لم أسراً الحيوان الوحيد الذي يحرؤ على الاقتراب من الأفاعى .

و فسي كل الأحوال ، فمسن المؤكسد أتسه حيسواناً صفيراً يتميسز حسسمه باللسون الفاتسح و الذنسب القصسير ، و الأعيسن المستديرة الكبيسرة

و الجسم البيضماوي السمون ، و لعمل قسوائمه الصمغيرة مسع ذيمله الصمغير مسع ذيمله الصمغير همي التمام الخطم .

عسودة إلى شكل التعبان ، أو الأفعى فيبدو أنه ثعبان " الأصلة " الضخم ، و نلاحظ أنه نظراً لكونه حيواتاً فقارياً ، فهو عديم الأطراف و يتميز بالجسم المرن و المتموج ، و الرأس البيضي الشكل ، و تعتبر معظم التعابين من الحيوانات المفيدة لأنها تشاكل الفشران ، و الجرذان ، و الحشرات أ. و يبدو أن هذا التعبان كان طويلاً ، حتى أننا نرى انتناء جسمه وراءه في شكل لولبي، و هو يستعد لمهاجمة الحيوان الموجود أمامه . و يراقب هذه المباراة أو المسراع حيواناً يقض إلى الخليف مسن الأرنب - إن كان أرنباً - و له أربعة أرجيل و ذيل يرفعه في الحيواء ، أما بالنسبة إلى منظر رأمه فلا يظهر واضحاً في القطعة ، و لكن أغلب الظمن أنه الحكم الذي سيعلن في النهاية من هدو الفائز .

نتق ل الآن إلى الصف الثاني من هذا القسم، و بحده زاخه النهائي من هذا القسم، و بحده زاخه أنهائه أنهائه أنهائه من البيان أيضاً.

و يتسمم شكله بالهدوء، فيبدو عليه الحيار و الخيطة و هدو ينظهر إلى الأمام، و لعله كسان يسراقب أحد الحيار و الخيطة و هدو ينظهر إلى الأمام، و لعله كسان يسراقب أحد الحيار الخيار اللياب ينظهر إلى الأسام، و لعله كسان يسراقب أحد الحيار ها اللياب و يفكه من بعد الآخه الأسد الآخه الذي سبق و رأيناه واقفاً في الأسموخ أمام الحسان الأسموخ أمام الحسان الأسموخ أمام الحسان الأسموخ أمام الحسان الأسموز الها اللها الله

<sup>\*</sup>١- أطلس العلوم الطبيعية ، ( مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٥ ) ، الطبعة الثانية ، ص. ٢٨ .

و حسول هسذا الأسد نشاهد البيئة الصحراوية الجسافة ، المليئة الصحور ، الذلك وحسب على الحيسوانات المتوحشة  $\Theta \hat{\eta} \rho$  المختلفة الأنسواع تسلق هسذه الصحور للتنقسل فسى هسذا المكسان .

بعــــد ذلك و علـــى صــخرة بحــاورة ، نجــد اثنيــن مــن حيـاون النمــر : TTPIC و التــي نجـدها فــي قــاموس اللغــة اليــونانية القــديمة تحــت هــذا الاســم : عنوبون القـديمة تحـت هــذا الاســم : عنوبون القـديمة المحـديمة المحـديمة

نعلسى إحسدى الصحور الرتفعه ، نجسد نمسرين يقسف كسلاً منهما أمسام الآخسر ، أحسلهما و هسو الأقسر بالسي الأسسد و عطينا ظهره ، بينمسا الشاني يستقف في المسواحهة : lad face و علسى الرغسم من الحير الصغير الذي يشغله النمران ، إلا أن الفنسان مع ذلك لسم يغفسل عسن الاهتمسام بتفاصيل حلاهمسا ، فظهر مسوقطاً بطسريقة واضحة ، و ميراً للإعجب ب . و نلاحظ على هسلين المسرين الجسم المتوسط الحجم ، و القرة ، و الرشاقة نمسا يسلما للما عمليت القنص و العدو وراء الفريسة في سهولة و يسر . و عنساها الغران المنخفضة بعد صخرة النمور ، يطالعنا حيوان و معنساها " الغرال ، أو الأيسل ، أو الظبي " . و لعسل هسلا الغيرال هسو و يتميسز هسلا الخيوان الذي كسان يفكر فيه الممران و يتحينان الفرصة للانقضاض عليه . و يتميسز هسلا الحيسوان الذي كسان يفكر فيه الممران و يتحينان الفرصة للانقضاض عليه . و يتميسز هسلا الحيسوان سواء كسان في ذو اللحسم المكتنسز ، و لعسل ذلك كسان السبب الذي يثيسر و يتميدان غرواله ميادي يثيسر شهية أي حيوان : مي الحي المسبهية أي حيوان ؛ و لعسل ذلك كسان السبب الذي يثيسر شهية أي حيوان : مي التحيير و المسلم المتسلئ ذو اللحسم المكتنسز ، و لعسل ذلك كسان السبب الذي يثيسر شهية أي حيوان : مي التحير المنتهرية و المسلم المتسلئ ذو اللحسم المكتنسز ، و لعسل ذلك كسان السبب الذي يثيسر شهية أي حيوان : مي المتسلئ ذو اللحسم المكتنسز ، و لعسل ذلك كسان السبب الذي يثيسر شهية أي حيوان : مي المتسرو و يتميد المتسرو و يتميد و المي المتسرو و يتميد و المسلم المتسرو و يتميد و المي و المسلم و المسرو و المسلم و المسلم

على مسافة متوسطة بعدد ذلك ، نسرى حيسواناً آخر إلى المسافة متوسطة بعدد ذلك ، نسرى حيسواناً آخر إلى العلم الماحسد ؛ أعلى قليد لا همو الجمسل : καμήλος ، وهو يتميد بالسنام الواحسد ؛ لللك فيعرف باسم " الجمسل وحيد السنام " و بالفعسل وحسد بجسواره

<sup>\*</sup> النمر : لم يكن هذا الحيوان معروفاً في بلاد اليونان حتى عصر "ما بعد الإسكندر الأكبر" . راجع : Liddell & Scott's , "Greek-English Lexicon", (Oxford 1986) p.805 .

<sup>-</sup>۲۰ الغزال :عرفت عند يوريبيديس باسم  $\delta o 
ho \kappa \acute{o} \sigma$  بينما أطلق عليها هيرودوت تسمية  $^*$ -۲-

اسمه مكتوب باللغمة اليونانيمة : YABOYC . و قمد شمساعت كتابتمه بهمدة الطروبة : γβος المعاربة الطروبة المعاربة المعاربة

و مسع جسو الغابة و ما بها من حيوانات متوحشة ، نجد الجمسل يشيع بعض الهدوء فسي اللوحة . فالجمسل سيفينة الصحواء ، يتميز بالحجم الكبير ، و الجسم القوي، و الحركة البطيئة ، و علسي الرغم من منظره الضخم ، إلا أنه حيواناً أليها عظيم الجسم المختوب ، و له صيراً شديداً على العطش ، كما أنه من المخترات . أذا تفحصنا شكل هلا الجمسل المدوجود فسي القطعة ، تتبيدن بسهولة سنامه " غرزن لللهسن " و نلاحظ عنايسة الفنان بتصوير المنخرين الليلين يمكن إغلاقهما في العدواصف الرملية . و تتميد و رقبته بالوسر القصير و الكثيدة ، أمنا قدوائمه فهلي طدويلة و خفيفة الحدركة على الرغسم من ضنضامة جدمه .

و إذا كسان الجمسل يسسر فسي هسدوء تساحية اليميسن ، فعلسى العكسس منسه نحسد حيسواناً آخسر يتحسه إلسى اليسسار ، و يقسع أسسفل منسه و يسسدو مسن منظسره أنسه القسرد simia.

و بحسانب هسذا الخيسوان يوحسد اسسمه و لكسننا لا نسستطيع أن نتيسن منسه سسوي الأحسرف الآتيسة: KYMTO و إن كسان ذلك غير موكسد تمامساً لصحوبة قسراءتها ، و مع ذلك فهي تشبه -إلي حدٍ ما- الاسم اللاتيني له . و ظهرور القسرد قسي هسذه القطعة الفسيفسائية ليسسس بالأمسس المستغرب ، لأنسه كسان رمسزاً أسساسياً قسي البيعسة الإفسريقية مثسله فسي ذلك مغسل الأسد ، و الفيسل ، و الفيسل ، و الفيسائل ، . . . .

و عمسوماً ، فهسلا الحيسوان يتعيسز بخفسة الحسركة و همدوءها و لسه ذنسباً رفيسعاً و طسويلاً نوعماً مسا بمسا يمل علسي سرعته و خفتمه فسي الحركة .

سد فائد والله والله ويبار حيث زبارة والله فللسندية فاله استحصه حيث وسك فيك كانه فلك وارد فالد ستهسية كانت مالدستك و

اسسنان معسدة لأكسسل الأعشساب.

<sup>\*</sup>١- الجمل ذو السنام الواحد : ٧βος ، كتبها بهذا المنظر الشاعر ثيوكريتوس .

و القدرد يتحسب محسب شريحرة فاكهسة مدورة من ممسرة ، و وارفسسة الأغصسان ، و يسلم و أنهسا محملسة بالتمسسار ، و لعسل هسذا هدو السبب الذي جعسل القسرد يقصسدها ليسسس مسن أحسل الطعسام فقسط و لكسسن للاختباء بيسن أغصسانها أيضاً .

نصل بعد ذلك إلى منظر الزرافتيسن camelopardali ، حيث نسرى أنهما تقفان متقاطعتان إحداهما مسع الأخرى فكسل واحدة تنظر فسبي اتجساه عكسس الثانية ، الزرافة الأولى انحنت رقبتها الطويلة لتاكل كسلاً مسن الأرض ، بينمسا الأخسرى رفعست رقبتهسا إلسى أعلسي لتصسل إلى نبسات مرتفسع. و كسل واحسدة منهمكسة فيمسا هسى فيسمه دون النظر أو الاهتمام بالأخرى . و نلاحظ على الاثنين الجسم الرشيق القسوي ، و المسرقط بطسريقة تضفى الحمال علسى حسم الزراف ، و القسوائم الرفيعة الطويلة و التي تساعدها على الجري، هذا بالإضافة إلى طول الرقبة و الذي يسهل لها الوصول إلى الأستجار و النباتات المرتفعة . تسم نسري مسرة احسري قسرداً آحسر جالسساً علسي صبحرة ، و يبدو منهمكاً في شيىء ميا مروجوداً في يديه لعلمه ياكل الفول السوداني ، أو مشـــغولاً بتقشـــير المــوز غـــذاءه المفضــل . و يخيــم الهــــدوء و الســـكينة عليمه و لا يسمدو أنسمه يخساف أي مسمن الحيمسوانات المسوجودة حسوله في الغابة. هـــم أصـدقائه و جيـرانه فـمي الكـون المحيط بــه . و يستند هــــذا القــرد علـــي صــــخرة مـــرتفعة يعلــــوها حيـــواناً ضــــخماً ، كتب اسمه بحسواره: ١٥١٣ ، إلا أننسى لم أعثر علسى همذه الكلمسة بالقاموس "١٠ و هنـاك احتمال أن تكرون تسمية كانت معسروفة قهايماً نسم اختفت مسع الوقست و حلست محلها تسمية أحسري . و عمروماً ، يتمريز هذا الحيوان بالضبخامة ، إلا أنها لا تصل إلى

Liddel & Scott's, "An Intermediate Greek-English Lexicon", (Oxford, 1986) - \\*
p.538-540, "E"

ضيخامة و حجيم الفيل : ἐλεφας و ميع ذلك فنلاحيظ قيروائمه الغليظية

القروية و ذنبه القصير ، و حسمه ذو حلمه داكسن اللسون سميك ليتحمل صعوبة الحيساة فسي الغابسة .

أما بالنسبة إلى فكيه ، فيبدو عليسهما الشراسة و همسا يتعيدان بالطول و الأنيساب الكبيرة و القسواطع الحسادة المناهبة دائمساً للفتك بالفريسية في دقياتي معدودة . و يتقسم الحيسوان إلى الأمام و يقسف عدد طرف المستعرة رافعاً جمعته أي رأسه إلى أعلى و كانه يسزأر ليرهسب سكان الفسابة و يذكسرهم بمسدي قسوته ، أو لعليد ينادي على وليفته لتاتي إليسه .

و في نهياية الصف الثاني من هنا القسم ، نحيد في مياه النهر حيوانين لا يرسدو منهما إلا حرزة صغيراً و لسم يكتب به بحيوار أي منهما اسمه باليونانية ، و مسع ذلك فيبدو أن أحيدهما عبدارة عن إحيدى الطيبور ذات منقبار طبويل و مسلب و مسقوس عند نهايته إلى أعلى ، و عنى قصير و حسم يكسبوه الريسش و أغلب الظين أنيه أحيد الجلوائم الذي يغسوه في الميساه و المقبل من عنه الميساه المقبل من عنه الميساه المقبل من عنه الميساه المقبل من المناه المعبل مسمكة تعجب فيلتهمها .

أمسا الحيسوان الآخسر المحساور لسه فرعسا كسان تمساحاً أو حيسوان نهسري لسم أسستطع الاسستدلال عليسه لصغر حجمه فسي القطعسة ، و لعسدم وجسود خصسائص واضسحة مميزة لسه .

و في النهاية نجسد حسزيرة صعفرة يبدو أن الذي عليها هسي سلحفاة و ضفدع . فالمعسروف أن الضفادع كسانت مشهورة بإحسداث الجلبة و اشتهرت مسن بينها "القسرور " Qror ".

و كان الضفدع عمر المجموع يقبع على ضفة النهر ، بينما نجسد المسلوبلة . السلحفاة كنيراً ما كسانت تُسري تحست أعسواد الأعشاب الطسويلة . و على الرغسم من صعوبة التعسرف على هسذين الكائين المسلورين هسنا ، إلا أنه يبدو أنهما - كما سبق القول - سلحفاة و ضيفدع .

<sup>\*</sup>١- القرور : هو اسم الضفدعة الخائدة . للمزيد راجع :

<sup>-</sup> جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٠٦ .

فا بخائمية على اليسسار فسوق الصحيحرة ، همي الضيفدعة ؛ و المعسروف أن الضيفدعة تسميطيع العيسس على الأرض و فسي المساء ، و بغضل طميرفيها الطهويلين الخلفييسن تتمكن مسن الوثيب و السمياحة .

و مسن هنا كسان طبيعياً أن نسراها فسي هسذه القطعة الفسسيفسائية لتكمسل المنظسر العسام للبيئة النهسرية .و لعسل وقفة السسلحفاة بهسلا الشمكل بسبب جوعها و رغبتها فسي تسلقف الحشسرات بلسانها لتبتلعها بعسد ذلك . و أغلب الظسن أن الضفدع المسور هسنا مسن النسوع البسري الذي يحسب الأمساكن الرطبية . و لعسل أبسرز مسا يلفت الانتباه فسي الشيفاع هسو رأسها الميسز و صسوتها " النقيسيق" .

أما بالنسببة للسلحفاة ، فهاي كسائن غسريب لسه ظهر صلب كسل مسربع فيسه يسدل علسي سسنة مسن السسنين التسي عاشيتها السلحفاة . و نسرى هسنا عنايسة الفنسان بتمسوير فقسرات و مسربعات ظهرها ، بالإضافة إلى أقسدامها السمينة القصيرة ، مسع رأسها المستدير الذي نسراه هسنا يخسرج مسن العنسق ، فإذا داهمها الخطر اختبات على الفسور .

و نسستنبط مسن هسذا المنظسر عمسوماً كيسف عاشست كسل مسن السلحفاة و الضسفدعة فسي وئسام مسع بعضسها البعسض دون تعسارض فسي مصالح كسل منهما .

و أحير أ، نصل إلى الصف الأحير وبه بحم وعات من الجهدة الصيادين: ἄγρευτής فسإذا بدأنا هدا الصف هذه المرة من الجهدة السرى، نحد جبلاً عسريضاً و متوسط الارتفاع، تحسوطه بحم وعة محتلفة من الأحداث و المشاهد كيل منها بحكسي منظراً ما. فسي أقصي الركن الأيسر نسرى شحرة وارفة الأغصان لعلها شحرة من أشبحار الجميز أو السنط،

و أمام ها في الصاحرة العاليانة ، أو الجبال الصاغير نجساناً خبساناً ضاعماً ها و المحامة المام على الكويسان الكويسان الكويسان ، فها والمساويل حلده الاماع .

و كـــان هــــذا الثعبــان يفضـــل الاســترخاء فـــي الحقـــول الرطبـــة أو فـــي المســتنقعات ، فـــاذا غضـــب نفـــخ زائـــدته كمـــا تفعـــل الأفعـــي الفرعـــونية

و تتضح ملامسح القدوة و العندف على جسسمه اللامسع الميسز ، بخطسوطه و رسدوماته المخيفة . و يبدو أن الفريسة كانت تقداوم بشدراسة و تحساول الفرار مسن بيسن فكيسه - دون جدوى - و لعلمه إذا استمرت فسي المقداومة بهدذه المسورة ، فسوف يطيح بهدا و يجعلها ترتطم بمسلابة المسخرة المدوجودة خلفه لتمدوت فسى الحسال .

و نسوع آخر من أنسواع الصراع بيسن الحيسوانات بعضها البعسض ، كسان منظر كلبسان: κιναδός أو ذئبسان: κιναν أو دئبسان: λυκος و الأرجح أنهمسا كلبسان يقسف كسل منهمسا فسي مسواجهة النساني و قسد كتسب أمامهمسا اسمهما باليونسانية و لكسن تعسفرت رؤيته و لا نستطيع التعسرف مسن بيسن حسروفه ، سسوي علسي الأحسرف الآتيسة : λλογο و هذه أيضاً غير مؤكدة تماماً ) .

و سوف أعتبرهما كلبان ؛ اعتماداً على رؤيتسي الشمعصية من نساحية ، و مسن نساحية ، و مسن نساحية أخسري نظراً لأن الكللاب كسانت معروفة في مصرر مناند العصرور الفرعونية القريمة \*١.

و لعـــل الكتـــابة اليونانية المــوجودة أمامهمــا هـي تســـمية لنوعهمــا ، اي اســم لفصــياتهما الكليــة .

شد سے وی لیپر میٹ شاہ دیتے ہیں سے جی سے سے سے بھار سے شاہ جی ایک سے خان بات کی سے جی سے بھی ہیں۔

<sup>\*</sup>١- عن الأفاعي في مصر الفرعونية باختلاف أنواعها ، راجع :

حورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٨٥ -٨٦ .

<sup>\*</sup>٢- الكلب في مصر الفرعونية : كانت الكلاب الوحشية و نصف المستأنسة ، تجسول في الصحراء، و في الحقول و الصحراء، و في الحقول و في الحواله . و هناك نوع خاص من الفصيلة الكلبية يعرف باسم " ابن آوي " و هو الوحيد الذي عُبد . للمزيد راجع : حورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٢١٦- ٢١٧ .

و عمدوماً ، مداننا ندري فدي القطعة اثنين مدن الكدياب التي تتميز بشكل خداص ، حيث الخطدم المديب ، و الآذان الطدويلة المديبة ، و الآذان الطدويلة و رفيعة ، و ذنب المديبة ، و الجسم النحيل ، و كفوف الأرجل طدويلة و رفيعة ، و ذنب قصد مقدوس يرتفسع إلى أعلى الماد

و نجد الكلبيس ها يقفان مستندين على جزء من صغرة صغيرة و قد درفعا علي القرائم وقد درفعا علي الأرجل الأمامية و تركا ثقلهما على القرائم الخلفية . و يقف كرل منهما في مواجهة الآخرر ، و لعل ذلك معناه أصران، إما أن يكونا يتناحران استعداداً لقتال شرس مدوف يسدب بينهما ، و إما أن يكون كلب و أنشاه يغاذاً له منازها . و الرأي الشاتي قد يكون بسبب اختسلاف لدون كل كلب ، فأحدهما حسمه باللون الأسرود بينما الآخر الموجود علي السار لونه فاتح أرقط ، و لعل الفسيفسائي قد قدم لنا كلبين غتلفين في لون الجسم عاولة منه أن يفرق بين جنسهما . كمنا أننا نراهما يميلان على بعضهما بطريقة لا تتسم عظاهر حدوث و التقاتل ، و لكن على العكس يقترب أحدهما برأسه في حذو نحو أخرو الآخر و الآخر و الآخر و الآخر و الآخر و الآخران على العكس يقترب أحدهما برأسه في حذو نحو أخرو الآخر و و الله أعله و .

و إذا نظررنا إلى أعلى الصخرة الكبيرة ، أو ذلك الجبل المتوسط الحجرم ، فسروف نلاحظ بحمدوعة مختلفة من الطبور \*\*.
و قدد لعبرت الطيرور دوراً أسراسياً و برازاً فسي حياة المصرين .

<sup>\*</sup> ا – تنطبق نفس هذه الأوصاف على كلب في العصور الفرعونية المبكرة يسمي باللغة المصرية القديمة: " تشسم " –  $1 \frac{m}{2}$  ، و كثيراً ما صور على الآثار .

و يطلق عليه علماء الآثار المصرية اسم " السلوقي " Saluki ، و نقــل اســم " تشســم " في الدولــة الحديثة إلى حيوان مختلف .

للمزيد راجع : جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٢١٦ .

<sup>\*</sup>٢- الطيور : لمزيد راجع :-جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٦٧-١٦٨ .

و ابليغ دليك على اهمية الطيرور في مصرر القدائة ، هدو استعمالها بشكل واضح و اساسي في الكتابية الهيروغليفيسة ؟ فهناك أكثر من عشرين علامة تمشل الطيرو \*افيي منظر واحد فقط . و مسن هنا كان لابد للفنان الحريص على تصوير البيئة المصرية بصدق و إخالاص - قدر المستطاع - ألاّ يغفل عن إبراز عنصراً حيوياً و هاماً فيها هدو الطيرور . و أغلب الظرن أن مسن بين الطيرور المستورة و هي تطير فوق المسخرة ، كان طائر الشقاق ، و يجمع جابيرو ، فقد كان معروفاً أن هادين النوعان كان عالما يهاجران خابي المسودان في حيوال سينة ، ٢٠٠٠ق.م \*\*

و مسن الطبيعي أن قسدماء المسرين "، كسانوا إذا رسسموا صسورة مستنقع ، صسوروا فيسه بحمسوعة كبيسرة مسن الطيسور تطيسر فسوق أعسواد البسردي ، بيسن جسلوعها أعشاش بهسا طيسور جائمة أو أفسراخ طيسور ملعورة . و الملاحسظ أن الفنسان قسد صسور فسوق الصسخرة ، تسلانة طيسور كبيسرة المحصم و تنتمي إلى نسوع واحسد مسن الطيسور هسو البحسع ، و قسلاه المتسم بتصسويرها بمهسارة عاليسة ، فرأينساه يعتنسي بإبسراز منظسر جنساح البحسع تسارة و هسي طسائرة فسي السسماء ، و تسارة أخسسري وهسي تستعد للتحليسة فيهسا .

و على الرغسم مسن أن الصورة \* التي اعتمدت عليها بشكل أساسي لسم تكسن ملونسة ، إلا أن تسدرج الألسوان يظهسر واضحاً سواء بالنسسة إلى منظر الريسش في بالنسسة إلى منظر الريسش في حناحيسه و هسو يضرب الهسواء بها الأجنحية .

<sup>\*</sup>١- كمثال علي ذلك ، يوجد مسلة كليوباترا و التي لوحظ عليها كثيراً من الطيور واضحة المعالم . \*٢- جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٦٧

<sup>\*\*-</sup> نفسه .

<sup>\*</sup>٤ – الصورة التي اعتمدت عليها موحودة في كتاب :-

Ramage, Nancy H., & Ramage, Andrew, "Roman Art", (London, 1995) 2nd, edit, p. 84

و إذا تفحصنا هذه الطيهور الثلاثية كهل علمى حمدة ، فسوف نحسد أحدهما مها يسزال فهوق العسموة مباشهرة ، و قسد فسرد أجنحه و ضرب بهها الههواء فارتفسع جسمه عسن العسموة و لكن ليسس عسافة كبيرة ، فقسد بسيدا جسمه فسي اللحظمة الأولى مسن لحظات التحليمة ، و نسرى الأرجهل الطهويلة و همي محسودة إلى الخلف ، بينما الجناحان مفرودان إلى الطهوات يحسب إتباعها مسن أجهل الطهوات الحسم الجناحات التحليم المناحات العلمة المناحات المن

أسا البحتان الأخريان ، فمن منظر جسمهما يبلو أقهما كالمختان الأخروط فعلاً يحلقان الأن للهبروط فعلاً يحلقان الإن للهبروط فسوق الصحوة . فالأولى على اليمين مازال جسمها يأخذ شكلاً أفقياً مع امتداد عنقها إلى الأمام و كانه اللفة التي يوجيه بها السفينة ، و يقودها نحو الهبوط تساريجياً بسلام فوق الجبل . أما البحمة الأخيرة إلى اليسار ، فهي تاخذ بحسمها شكلاً عمودياً و الرقبة و الرأس متجهين إلى السفل تماناً ، و لعمل ذلك عمودياً و الرقبة و الرأس متجهين إلى المسفل تماناً ، و لعمل ذلك دليل على مدى سرعتها في حركة الهبوط .

نصل أخيراً إلى منظر الصيادين: مراهم و الديرة و الديرة و الديرة و مصع يظهرون من خطف الجيراً و عددهم سية صيادين و مصع هيادين ، و مصع هيادين ، نسري الأقرواس و السيهام: KHAON و لعله معمدون أيضاً في عملية الصيد المحمدون أيضاً في عملية المسيد المحمدون أيضاً و هيان عملية المسيدون : النظر إلى هيولاء المسيدون ، و هيم سية كما سيق القرول ، نلاحيل على المسيدان ، و هيان المحمدان المسيدان ، و المسيدان ، و

أولاً ، نحسدهم يرتسدون زيساً واحسداً هسو عبسارة عسن تسوب أو رداء مسن التيسل ( الكنسان : linen ) ذو لسسون تقليسدي هسو اللسون الأبيض . و كسان السزي عبسارة عسن وزرة أي نقيسة قصيرة لا تصل السي الركبة بسل تكساد تسارة العسورة فقسط ، تساركة منظسر سسيقانهم السسم اء القسوية ، واضحة للعيسان .

هــــذا بالإضـافة إلـــي حـــزء آخــر علـــوي يســـر جــانباً مــن الصــدر. و الثــوب عمومــاً واســع و فضــفاض ، يتيـح لهــم الحــركة بيسـر و ســهولة . لسالياً ، فسان الحتيسار الفنسان للسون الأبيسض للملابسس ، كسان المتيساراً موفقاً غساية التسوفيق مسن جسانيه . فقسد كسان هسذا اللسون المتليسدي\* أو الشسائع الذي فضله المسريون فسي ثيابهسم ، و أيضاً سكان النوبسة العليسا ؛ لمسالسه مسن تناقسض مسغ بشسرتهم الداكنسة السسمراء ، فيسزيد منظرهسم قسوة و صلابة مسن نساحية ، و مسن نساحية أحسرى يلطسف علسى أحسسامهم مسن شعدة وهسيج و حسر الشمس .

الفي ، هي ولاء الصيادون المصورون هينا ، نجيد خمسة منهم عملون معهم أقواسهم مشهرة و متأهبة لإنطالاة السهام و نسراها بوضوح في القطعة الفسيفسائية ، بينما الأخير منهم و الموجود في القطعة الفسيفسائية ، بينما الأخير منهم و الموجود في الخياف فلا نسرتطيع أن نسري بوضوح قوسه ، رعما لأنه ملاصق للجبل ، فتعارت رؤيته بالنسبة لي ، أو لعل وظيفته ملاصق للجبل ، فتعارض وعيد المحموعة و ليس القوس نفسه و هاده المهمة لا تقال من دوره أو أهميته بالنسبة إلى الباقيان - ، و هاده المهمة لا تقال من دوره أو أهميته بالنسبة إلى الباقيان - ، و هاده المهمة المحمودة و ليسلك لا و قاد توصيلت إلى محال الاعتقاد عنداما وجادت أن الصيادين الأخرى لا يحمل أباً منهم وراء ظهره جعبة للسهام ، كالله لا نسرى لهما حروا الخصور قد يشبكونها فيه ، و مسن ها نفاولهم منها منها متها متها منها الإياد من شيخص ما يخصو المسلم السهام فيناولهم منها متها متها متها المسلما السهام

أما الخمسة الآخسرين ، فيحمسل كسل منهسم قوسسه فسي يسده و هسو مشهر أمسامه ، حتى أنسه قسد زوده بالسهم أو الرمسح نفسسه ليكسون مستعداً للانطسلاق فسي أيسة لخطسة دون تسردد لمجابهسة الخطسر أو لقنسص الفريسة . و بينمسا هسم يحملسون الأقسواس و السهام ، نسراهم يستكملون طريقهم و مسيرتهم نحسو الهسدف و لا يختبرون خسلف شسيئاً مسا سسواء كسان صسخرةً أم حبلاً .

و لعـــل هـــؤلاء الصـــيادون كـــانوا متجهيــــن إلـــى منطقــــة الجبــــل الأوســط المـــرتفع ، لمـــؤازرة إخـــوانهم الموجـــودين عنــــد قمـــتة العـــالية το' καρά .

بعد سنة لبنة سنة منذ بدخ منه سنة منه وليم منه بلق الله وليه بلية منه بند منه منه الله الله الله الله

<sup>\*</sup>١- للمزيد راجع : حورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٨٦-٨٧ .

و بالقرب من هنده المحمدوعة ، يظهر حيراناً يشبه الأسد أو النمر يخرج عليهم فحاةً ، من على يمينهم .

هـــذا الحيــوان كتــب بجــواره اســمه باللغــة اليــونانية ، و الكلمــة المحتــوبة هــي : COINTIA و نــري قــي القطعــة فعــلاً هــذه الأحــرف بوضـوح - و لكــني لـــم أجــدها بهــذا الشــكل بالضــبط بالقامــوس و لكــن وجــدتها تكتــب هكــذا : تقال ( بحواره ) الم و معنــاها أبــو المحــول \* " الأنفــوي " . و لا عجــب فــي الحتيــار العـــورة الأنثويــة لأبــي الهــول ، فعلــي الرغــم مــن أن الفنــان يعــور البيئــة المعــرية ، و معتقــداته و أن يلغــي تأثيــر بــلاد اليــونان و الحقـــارة اليونانيــة و معتقــداته و أن يلغــي تأثيــر بــلاد اليــونان و الحقـــارة اليونانيــة عليــه كليــة ، و مــن هــنا نجــده يعــدها الشــعب و الفــن المـــري مــن العـــري عهــدها الشــعب و الفــن المـــري فــي غلبــت عليــه المعتقــدات الإغريقيــة و صــوره فــي شــكل أنهــي .

<sup>\*</sup>١- هـذه الكلمـة لهـا لفـظ مذكـر هـو : عـُونُونُونُ ، و الكلمـة المؤنثـة هـي تسـمية ظهـرت عنــد هيزيودوس ، و كان معناها " سفنكس " بمعنى أبو الهول في شكله الأنثوي .

<sup>\*</sup>Y- أبو الهول: Sphinx كثيراً ما ينسب " أبو الهول الغامض " إلي مصر القديمة ، و يهمذا تتعارض أسطورتان مختلفتان ألم إحداهما خاصة بأبي الهول الإغريقي القاسي، و هو لبؤة بمحنحة لها رأس امرأة ، و تتكلم بالألغاز بطبيعتها كما يتضح من قصة أوديب ؛ أما الأسطورة الثانية فخاصة بالأسود الإلهية المصرية الذائعة الصيت ، التي أطلق عليها الإغريق أنفسهم كلمة " سفنكس " (أبو الهول) ، و لكنها كانت في الحقيقة ، أسوداً لها رأس فرعون ، و هي ذكور (كما قال هيرودوت نفسه : Androsphinx ) . و في مصر كان دائماً قوة ملكية صارمة حيال المتمردين ، و تحمي الأخيار .

<sup>-</sup> جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٢ .

Rachet, Guy et M.F., "Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne", (Paris, Larousse, 1968), p. 239-240.

Schmidt, Joel, op.cit., p. 284

وعموماً، فسإن مسا نسراه هسنا حيسواناً قسوياً يشبه الأسلد و لسه قسوائم رفيعسة تتيسح لسه سرعة الحسركة و الجسري. هسفا بالإخسافة إلى حسم ممشوق كحسم الفهلد، و لعسله قسد محسرج مسن وراء النساتات العاليسة فحساة ليهجم على العسيادين في غفلسة منهم. وحلف النباتات العاليسة، يطالعنا حيسواناً حديداً غسريب الشكل، يشسبه القسطط البريسة: ٣٨٨ و معمل و مسع ذلك يخسلف في ححمه عنها، حيث أنبه أكبر حجماً منها. وقد عفسر على اسم هلا الحيوان مكتوباً عسوار ظهره إلا أنها كلمة غيسر واضحة تماماً لكونها كتبت فسوق حزء فاتسح اللون، ومسع ذلك نستطيع أن نتعسرف فيها على الأحسرف الآتيسة: ومسع ذلك نستطيع أن نتعسرف فيها على الأحسر بالقاموس على كلمة مشابهة أو قسرية منها.

و في كسل الأحسوال ، فهذا الحيسوان له شكل القسط البري المتوحس و قد وقد مستنداً بقسوائمه الأمسامية على صعورة في الأرض بسيطة ، و متأهبا المقفر في أي وقست ؛ فعسمه المسرن الأرض بمن الزحد في للاقتسراب مسن فريسته ، كمسا أن في وقفت تسلك سا يشير إلى أنه مسن المكسن أن يكون واقفاً ليسمع بأذنيسه المتحركتان مواطن الخطر و قسدوم العدو.

وعلى نفسس الارتفاع على اليمين من القطعة الفسيفسائية ، نجسد صخرة مرتفعة بعض الشيء عليها حيسواناً واقسفاً و قبلها نبسانات عالية عميسزة الشكل ؛ حيث نلاحظ فيها تسدرع الألسوان بمسورة واضحة رعما التغرقة بين الفسروع نفسها و الأوراق الخضراء و فسي هنده النبساتات نفسها نجسد طيسور قسد أتت و حطت على هذه الأوراق رعما لتختبى فيها أو لتستربح عليها - و الله أعلم - و همي كبيرة الحجم و بيضاء اللسون لسدرجة أنسه من المكن أن يعتقد الناظر إليها أنها أزهار تنبشق مسن الشجرة .

نصل إلى الحيوان الموجود فوق الصغرة نفسها و يشبه الكلب المسلم الم

و علي طرف ها الصخرة يجلسس كاتناً حياً يشببه الإنسان و هر ماتح الوحه و لونه خمري و تظهر ساقه عارية ، و لعله " إنسان الغابة " و ذلك لاختلاف منظره العام عن منظر الشخاص اللين صورهم النسيفسائي ، مسواء عند منطقة وادي الأشخاص اللين معداء عالم عند أعالي النهر في النوبة أو السودان . و بحد ها الإنسان - سوف نطلق عليه هذا اللفظ لشبهه ببني آدم - حالساً في وضع عمير ؛ فحسمه مصور بطريقة أمامية أمامية المحداث و منظر بطريقة حائية المحدودة بحواره على السخرة . ومنظر جلوسيه هكذا في هداوء و سكية دون أن يشعر بادني المحدودة بحوف من الخيوان الموجود معه على نفس الصخرة ، يؤكد وف من الحيوان الموجود معه على نفس الصحرة ، يؤكد أن هذا الأخير هدو حيواناً أليناً وليسس شرساً ، لذلك فللم يخسس يشاهده في هدوء و تامل و جدير بالذكر أن هالله على الفاحس يشاهده في هدوء و تامل و جدير بالذكر أن هالم

و ينتهي ها السف مرة الحصولة الحصولة المسام و ينتهي ها النحاة المسحرة النفياً . و هي ها شحرة مدولة الجارع و تشبه النحاة في طول جارعها و ليس في شكلها . و المسلاحظ أن ها الشحرة قي طول جارعها و ليس في شكلها . و المسلاحظ أن ها الشحرة تخسرج من وسط الصخور و هي ليست في وضع وأسمي مستقيم ، و إنما نسراها منحية و تستند في مسلها على تالك الصخور أيضا . و تظهر في نهاية ساقها أوراقها الجافة و هي بطبيعة الحال ، من النسوع الصحراوي فنجاها أيضاً قبل نهاية الجاخزع ، ينبث منها نسرع آخور و يستند بالوره على الصخور . المسخور و يستند بالوره على الصخور . و تختلف ها هذه الشحرة عن تالك الأشحار التي سبق و رأيناها في الجازء السفلي من القطعة الفسيفائية ، فالأخيرة كانت تعييز بالحيوية و الأوراق الكثيفة و الخضرة المهمنة عليها ، بينما في باخرة العلوي من القطعة ، يغلب عليها طابعاً آخري حيث نباتات انه قليلة و متناثرة .

و بالقرب من همة الصخرة ، يطالعنا منظر إحمدي الزواحمة العمالاتة و همي عبرارة عمن ثعبان ضخم و كبير .

بلغ من كبر حجمه و ضخامته حساً عظيماً إلى درجة أن جسمه يستمر من الصف الثاني إلى الصف الثاث في جسمه يستمر من القطعة الفسيفسائية . فبح وار الشحرة نري القسم العلوي من القطعة الفسيفسائية . فبح وار الشحرة نري في البلغة رأسه البيضي الشكل ، و قد فتح فمه لعله يستعد لمن السم ، و على الرغم من صغر حجمه نسبياً في القطعة ، إلا أن ذلك لهم يمنع الفنان من تصوير عينه بوضوح ، ثم نرى بعد ذلك حسمه المرن و حلله الميت وضوطه و شكله الذي حباه به الله . و يستمر حسمه الطويل حتى أنسا نعود لنشاهده مرة أحرى في الصف الثاني "أمام أحد الأسود .

<sup>\*</sup>١- الأسد المعني هو الموجود بالصف الثاني من هذا الجزء من الفسيفساء على اليمين و قد سبق تناوله في نفس هذا المثال .

و أخيراً، نصل إلى المشهد الأخير و الذي يكون مع نفسه وحدة واحدة مستقلة بدأتها . هذا المشهد يتكون من اثنين من المسيادين مرود و مستقلة بداتها . هذا المسهد يتكون من اثنين من المسيادين مرود و معهم اقراسهم و سهامهم ، و حولهم في كدل مكان الطيور و معهم اقراسهم و سهامهم ، و حولهم في كدل مكان الطيور المناف أندواعها ، و يسلو أن المسيادين كانا في اعقاب الخيال و في المورد و المحلول المناف المناف

اسا بالنسبة إلى الغيرال: موموني والمحيط السياع المسافة بيرن قد وائمه الأربع و معنى ذلك أنه يعيد و سيريعاً و لا يكاد يعطى نفسه فرصة للراحة ، أو التلكو في محياولة الهيرب من هيولاء المعيادين . و نيري أمامه مباشيرة طيائر كبير لعله كيان صقراً: به موم أو نسيراً: موموم و يطيير نيرولاً إلى صقراً: به موم أو نسيراً: موموم و يطيير نيرولاً إلى أسيغل ؛ و ربما قصد الفنيان مين ذلك أن يقول أن أحد المسيادين قد نجيح في هدفه و أصياب هيذا الطيائر بسيمه ، فهيوى إلى الجبيل . و بالقيرب مين هيذه المحموعة ، نشاهد بجعتان واحدة بيضاء الليون ، و الأخرى لونها بني ، و قد تكون في الأصيل بجعة واحدة بيضاء الليون ، و الأخرى لونها بني ، و قد تكون في براعته فأضفي لهيا خي الأعلى حددار المحدودة ، فظهر و كيانه بجعة أن المحدودة . و المحدود و كيانه بجعية أن المحدودة . و المحدودة و المحدودة . و المحدود

و ظهرور كل هدنه الطيرور ٥٥٧١٥ و هدي تحليق فدي السيماء οὐρανος في أعلين القطعية الفسيفسائية ، ليسس بالأمسر المستغرب ، فقسد انتشمرت الطيمور ومسلط الزروع الخضماء و الأزهما العلماء أمسا بالنسمية إلىسى الطيسور الجسارحة فكسانت تعيسسش فيمسا بيسن حسماود الصحراء الصحوية و ضمة النيمل - و منهما الصمة الملكي و العقاب \* ، و الصقر κιρκός و الحسداة ، و النسر αίγυπιος و البومة κιρκός و لعيل ظهرو الطيرو الجارحة و هي تحليق فسوق مسيرح الأحداث ، كيان أمراً طبيعياً لكرونها فسي التظرار فريسمة تقتنصها أو بعصض مين بقيايا صيد ينحسح أحسد المسيادون فيه. و جهدي بالذكر ، أن الفنان كسان واعياً إلى درجسة كبيرة إلى نوعيه الطيور الموجودة فسى وادي النيال و دلته و التسمى عساشت مسم المسمرين جنيساً إلى جنيب فسمى حيساتهم ، و ذلك علسى عكيس الطيمسور السي رأيناهما فسي الجسيزء العلسوي مسن الفسيفساء. حـــارحة ، نجــد أن طيــور الوادي و الدلتـا كـانت طيــوراً مسـتأنسة مثــل السط، وطيور الأوز: κυκνός ، وأبي منحل : تَهُرُدُ وغيرها . . . المسرية همي بيه همادئة ، و مسالمة ، و تسمودها السمكينة ، و قسم سمعى فيهما المسري بصفة عمامة و الفسلاح بصفة عاصفة على الانتفاع بالبيئة مسن حسوله وعساولة جعلهسسا فسي خسدمته دائماً و لكن في سيلام و كنان الإنسان المسري مفرماً -علسى مسا يبسدو - بالطيسور على اختسلاف أنواعهسا ، حتسى أنسسا رأينساه يشيد أبراجياً للحمام فظهرت في شيكل مباني ضيحمة مستقلة

<sup>\*</sup>١ – جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٦٧

<sup>\*</sup>٢- العقاب: تتحسد فيه الربة نخبت.

و أخير أبعد ها الوصاف التفصيلي له القطعة الفسيفسائية ، نستشعر معها مدي عظمة نهر النيال العظيم و الدور البارز الذي لعبيه ، ليسس نقط في حياة المصريين وحدهم ، ولكن أيضاً في حياة عناف الفنانين سواء كانوا مصريين أم كانوا أجانب عاشوا على أرض مصر أو خارجها و سمعوا عنها . ون هذه القطعة تعتبر من أكثر الأعمال تعبيراً عن واقعية المحياة و مظاهرها المعتلفة على امتياد العصريين اليوناني ، ثميم

و بالنسبة إلى تاريخ القطعة ، نجد أن العالم رستوفتزف ينسفق مسع العالم التيل و السمك " مسع العالمة الأثرية إم . أي . بلاك \* في اعتقادها أن " فسيفساء النيل و السمك " مسن باليسترينا - كما تطلق عليها - ترجع في أصولها إلى العصر المللينسي و ليسس العصر الروماني . و رعا تكون قد نفذت بعد ذلك في أي وقت بين فترتي حكم كل مسن سولا و هدريان .

أمسا بخصوص الموضوع ، فهسو هلينسيق الروح و الطسابع ، أي أن الأصل يرجع إلى الفترة الأولى من العصر البطلمي ، أما المصورة المحفوظة التي وصلت إلينا فترجع إلى العصر الهلينسيق التأخر .\*\*
و يضيف رستوفتزف أن هناك تشابها ييسن ها القطعة و بيسن مساكتيسه إليسانوس : Aelianus \*\* فسي كتسابه " عسن طبيعسة الحيوانات "

Rostovtzeff. M., "The Social & Economic History of the Hellenistic World" -1\*
(Oxford, 1940), Vol. I. p. 318.

<sup>\*</sup>٢- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ص. ١٨٦ ، جد. ٢ .

<sup>(</sup>۱)" عن طبيعة الحيوانات" - Το Νατιτα Animalium و يتناول عالم الحيوان عن طبيعة الحيوانات" - ποικιλη' ἐστόρια - Varia Historia و تاريخه (۲) " التاريخ المتنوع " - ποικιλη' ἑστόρια - Varia Historia عبارة عن مجموعة من التمارين الذي تتناول الأسلوب في شكل خطابات . راجم : The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 18

و بين القطعة و ذلك الإفسريز مسن المقبسرة الهللينسستية مسن ماريسا ".
و كل ذلك يسوكد أن فسيفساء باليستزينا تسرجع فسي أصولها إلسي العصر الهللينسي ، و لعلها كسانت دراسة مصورة لحسديقة الحيوان .
و استعراضا لبعضض الآراء الأحسرى أيضا ، نحسد الكساتب برتيللي "، يسوكد أنه أغلسب الظسن أن هسذه القطعة النيليسة نفسذت بواسطة فنان سكندري من القسرن الأول ق.م.

اما بالنسبة إلى تقنية العمل في هذه القطعة ، فنحد أن الأشكال المختلفة مسواء كسانت طيروراً، أم نباتسات ، أم أشخاصاً عسديدة ، أم حيرواتات ، فكل ذلك جمسع مسع بعضه على مسا يسمى tegula مسغيرة مسن ٤٦×٤٥سم. و ذلك كمحاولة لتقدير مصورة كسيرة على لوح صغيرة م

لقد د كسان تصسوير الحيسوانات الغريبة و الفسريدة مسن نوعها ، و تسلك ذات " العيسون الزرقساء " ، و التسبي صنعت مسن مسادة " لابيس لازولي " Lapis - Lazuli كسانت تنتشسر في مصر ، و كانت تمسك المنظسر المصسور و تسوكد علسي أفكسار و معتقدات الجغسرافين السكندرين \*\* .

إن نسيفساء باليستزينا ، على الرغسم من كرونها تمشل منظراً طبيعيداً واحداً ، إلا أنها كرات تحتدوي بسدورها داخسل هدا المنظر الواحد على عددة مناظر صغيرة تخدد المنظر العدام،

<sup>\*</sup>ا- كان إفريز الصيد هذا يكون جزءً من التصوير الزخرفي لما يعرف باسم: المبلمي هللنسي، و يقع بالقرب من مدينة ماريسا: Marissa - إحدى مناطق السيطرة و النفوذ البطلمي في إيدوميا: Idumaea - ( سيطرة البطالمة على فلسطين ) . المنظر الرئيسي بالإفريز يعكس بحموعة مختلفة من الحيوانات ، أغلبها إفريقية بعضها حقيقي و البعض الآخر أسطوري . و كمل حيوان موجود بجواره اسمه ، مدون أعلاه راجع: . [ Rostovtzeff , M., op.cit. , Vol. 1., p.520 , pl. LVIII . , Carlo . , " Les Mosaiques " , ( Bordas , 1993 ) , p. 22-3 .

Daszewski, W.A., "Corpus of Mosaics from Egypt I. Hellenistic and early

7\*
Roman period " (Mainz , 1985), p. 137

Bertilli. Carlo., op.cit., p. 22-3.

و كـان الفنان في ظلل المنظر الرئيسي آلا و هيو البيئة النيلية المسرية نحسده و قسد تحسر و بفكسره و فسه و أصبح عمله يشمل كسل مسا يمست لنهسس النيسل بصلة ، سسواء فسي ذلك منظسر النيسسل نفسمه ، و مسسا عليمه من مخلوقسات و حيسوانات ، كذلك طبيعسة الحيساة على جانبي السوادي . و قسد كان وجود تبليطاً فسيفسائياً كبيراً ، يحتوي بدوره علي عسدة منساظر أصغر و مختلفه تكون كلها فسى النهساية وحسدة واحسدة مسم بعضها البعسض ، كسان ذلك سسمةً انتشرت فسي العصرز الهلينستيق . و كسأن الفنسان أراد تقسم مسورة كبيسرة على لسوح صمعير نسسنياً . \*١ و بعسم التعسرف علمي الآراء المعتلفسة ، اعتقم أن هست أنه القطعممة القسيفسائية تسرجع فسي الأصسل إلسي الفتسسرة الأولسيي منسنن العصسنس البطلمين ، إلاّ أنهيا فقيدن ، تسم صينع منها بعيد ذلك لنستنظمة أخررى هري التربي وصرات إليربنا ومحقوظهمة الآن فرخي المتحنيف الوطنسي للآئسسار في باليسسترينا و تمسرجع إلىسى العصسر الهللينسسنين المساخر - كما ذكر برتيلك الذي أرخه القرن الأول ق.م. أي أواخسر العصر الهللينسسين ، و لسم يكسن قسد وصل بعمد إلسى بسداية العصر الإمبراط وري ، و مشله فسي ذلك مشل الزوجسان رامساج "و اللهان ذكررا أنه مشالاً صينع قيم العصر الجمهروري ، و كما سيقت الإشارة إلى قرول بلين أن الأرضان الفسيفسائية كسانت تقسام على شميرف سمولاً ، و أن واحمداً منهما وضمع فمي هما المكان . و لعمل تماريخه بالفترة المتماخرة ممن العصر الجمهري همو المدي دعما البعيض إلى الاعتقداد بأن هداه القطعة من العصر الروماني الإمبراطوري. و تـــوكد الباحثـــة أوجين ســـزونج ٣٠، أتــه ليــس هنــاك مـــن سبب يسدعو إلىسى تساريخ القطعسسة بالعصسر الهسمدرياني ، أو حتى عصسر

-1\*

Daszewski . W. A., op.cit., p. 137.

Ramage . Nancy H., & Ramage . Andrew ., op. cit., p. 84-5

Strong. Eugenie, op.cit., Vol. II. p. 31.

أوغسطس، فالموضوع المصور مصري صرف يتنساول الحيساة علمى ضيفاف نهسر النيسل، و يسؤكد علمى تغلفل البيئة المصرية و عساداتها فسى أواخسر العصر الجمهسوري.

و بالنسبة إلى التقنيسة المتبعسة فسي هسنه القطعسة أيضاً ، فهسي من نوع Lithostrata و التسي تحسيدت عنها بليني المنافي كتابه ، و قسال أنها مصنوعة مسن مكعبات صغيرة. حسداً : tesserae و كانت مسن الحجسر، و الزجساج ، و الفحسار ، و هسنه المسواد بجتمعسة مسع بعضها هسي ما أطلق عليمه الروسان اسم تعادها" مسواد صانع الفسيفساء الرئيسية " \*\*

و قد اصبحت هداه المكعبات شدائعة في إبطاليا في عصد اللكتات و كان هدو نفسه المسعول عن وضع مشل هداه النسيفساء في براينسيق، و هذا هدو السبب الدي دعا بعض الدارسين و العلماء إلى اعتبار الفسيفساء النيلية هي خير مشال للفسيفساء ككر من عصر سولا و بالتالي أرخوها بعام ١٠٠ ق.م. .

و حسدير بالذكسر أنه إذا كسان هنساك بعسض الحيسوانات التسي لسم اعتسر علسى اسسمائها بالقساموس ، فلعسل ذلك مسرده إلسى وجسود بعسض الحيسوانات الأسسطورية فسي الحسرء العلسوي مسن القطعسة ، علسى عكسس الحسرء السيفلي الذي تميسز بالواقعيسة إلسى حسد كبيسر .

و قدد باحساً الفنان إلى عمل فدواصل بواسطة الجدزر النيليسة الصغيرة و ذلك ليعطي عمقاً في المنظور و ذلك على الرغيم مسن فشيله في تحقيقه في واقع الأمر فما صوره في الجيزء الأمامي كان بنفسس حجم الخلفية. و استخدم المنحنيات للتغلب على على هذه المسكلة.

Pliny , op cit., 36. 189 -\\*
Thid = 205

-114-

Ibid p 205.

# ﴿ ٤ ﴾ فسيفساء بيرجي بإتروريا:

مسن أشهر الاتجساهات النسي ظهرت في أواخسر العصر الجمهروي و بسدايات العصر الإمبراط وري ، نوعاً من الفسيفساء تمير الجمهروي و بسدايات العصر الإمبراط ورن ، نوعاً من الفسيفساء تمير بقي البسداية بقد الله المستخدامه للألسوان المتبساينة \* ، فكسان يكتفسي في البسداية بلونيسن فقيط فسي القطعة ، و مع ذلك كسان له رونقاً خساصاً به . و بعد ذلك بفترة ، وحد أن اللونسين المستخدام اللون الأسود على الخلفية البيضاء . متضادين ، و كسانت الغلبة دائماً لاستخدام اللون الأسود على الخلفية البيضاء . و لعسل من أمتم الأمثلة و أبسروها بالنسبة لتسلك الفسيفساء المستخدمة للسونين في أمتم الأمثلة و أبسروها بالنسبة لتسلك الفسيفساء و قد عشر عليها بالقرب من مسدينة " سانتا سيفيرا " Santa Severa أو " بيرجي " و التسي كسانت تعسرف قسديماً باسسم" بيرجوس" Pyrgos أو " بيرجي " و التسروريا \* "

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 40-1.

-/\*

"Y- بيرحوس: تعددت الأسماء السني أطلقت على هذه المدينة ، فمنها: بيروحيا " Perugia " ، بيرجوس: ryrgos" ، بيرجوس " Perusia " و هي في الأصل مدينة قديمة جبلية بيرجي " Pyrgos " ، بيرجوس " Pyrgos " ، بيروزيا " Perusia و هي في الأصل مدينة قديمة جبلية تقع في إيطاليا، و تحتوي علي أسوار و مقابر أتروسكية. في عام ٢٩٥ ق.م.، حاربت بيروجيا ضدروما و لكنها انهزمت و وقعت علي معاهدة للصداقة . و قد ظلت بعد ذلك وفية لهذه المعاهدة . وفي عام ٢١ ق.م. دخلها أو كتافيان ، ثم سميت في عصر أو غسطس باسم : Augusta Perusia

ر في عام ٤١ ق.م. دخلها أو كتافيان ، ثم سميت في عصر أوغسطس باسم : Augusta Perusia للمزيد راجم : 148 Perusia بالمريد راجم :

"" - إتروريا : هي أقليم قديم في إيطاليا ، و تتفق حدوده اليوم -- تقريباً - مع أقليم توسكاني حالياً. و يشمل أقليم إتروريا المنطقة الواقعة غربي السلسلة الرئيسية لجبال الأبنين فيما بسين نهـري الأرنـوس و التبير . و قد سيطر الأتروسكيون علي هذا الأقليم منذ أوائل القرن الشامن ق.م،، و أقاموا الكثير من المدن في أرجاءه ، مثل تاركوينيا : Tarquinii ، قايري : Caere ، و فولقي : Vulci علي الساحل . أما المدن التي أنشئت في اللماحل ، فكانت أحدث عهداً مثل : فييسي : Veil ، و بيروجيا ، و أرتزو : Tusci و كان الرومان يسمونهم الأتروسقي Étrusci التعدد .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.560-1

للمزيد راجع:

### المنظر العام :

كسانت هدفه القطعسة مسن الفسيفساء تصور فسي منتصفها اثنين مسن الملاكمسين : gladiatores و يحمسل الفسائز منهمسا اسم نيلودوروس : Neilodorus و حسول هسلين الملاكمسين ، تظهسر بحمسوعة مسن الأقسزام Pygmies يسزاول كدل منها أمسراً مختلفاً عسن الآخسر . فهناك بحمسوعة مسن الأقسزام مشعولة بعمليسة صيد فسرس النهسر تفهناك بحمسوعة أخسري تصيد العصافير : و بحمسوعة أخسري تصيد العصافير : و محمسوعة أخسري تصيد العصافير : و محمسوعة أخسري تصيد العصافير : منام منافير : منافير : منافير في منافير : منافير في منافير المنافير المناف

التقنيسة:

اعتمد الغنان على طريقة التضاد ؛ بمعنى أنه استخدم قطسع الغسية التنافية التنفية التنفية التنفية التنفية المستخدم قطسع الغسية ذات اللونسين الأبيض و الأسود فقسط دون بقيسية الألوان ، فجعسل الملاكمين مصورين بقطع الأحجسار الفسيفسائية السوداء ، و ذلك على خلفية باللون الأبيض . و مسن هسنا كسان أهسم مسا يميسز هسنا العمسل هسو عنصر الظللا الداكنسة ؛ و ربمسا كسان ذلك عساولة حسادة مسن الفسيفسائي لتقليد مساكسان متعساً فسي فسن التعسوير الحسائطي .

وعلى الرغسم من عدم تمكنى مسن تسوفير صدورة فهدا المنسال ، إلا أننسي لسم استطع إغفساله أو التغساضي عنسه ، و ذلك لأن المعيت تكمسن فسي كسونه يثبت مسدي تساثر الفنسان الرومساني بعسفة عسامة بالبيئة المسرية ، و غسرامهم بعسا و شعفهم بعناصرها المتنوعية كالأقسزام مشلاً ، بخاصة في في المناسبة في المناسبة

## لمحات عن القطعة:

كـــان للمكــان الذي عثـر بـ علـى قطعــة الفسيفساء هـذه، أثـره فــي مساعدتنا علـي فهـم و دراسـة هـنا النمـوذج.

ففي بداية القدول ، فدان فسيفساء بيروجيك صدورت كموضدوع رئيسي اثنان من الملاكمين . و يعتبر ذلك أسراً طبيعياً بخاصة إذا علمنا أن الديانة الأتروسيقية كانت تتسمم بطابيعي القسوة و العنف اللذان ميزاها عن المناهب الدينية الإغسريقية و الإيطالية \*١.

و بتضمح همذا الطابسع فسي عمد كبسير مسن المنساظر المصورة بالألمسوان علمي حمددان المقسابر الأتروسيقية .

فكانت ها النساظر تصور أوجسه من العالم التسي يلقاها المرتبي مسن الأرواح الشريرة في العالم الآخر . و كسباً لود ها الأرواح و إرضاء له المراوح و إرضاء في العام و كالله تكريماً للموتى و ضماناً لاستمتاعهم في العالم الآخر و يعياة راضية يخلوون فيها ، كسان الأتروسيون في العالم الآخر و عليه المرون ضماناً بشرية في مناسبات الوفاة . و كانت العادة الشائعة لقت له المسائعة المسائعة المسائعة المسائعة المسائعة المسائدة المسائدة المسائدة المسائدة المسائدة المرون بعضهم بعضاً . و قد كسانت العادة المرومان عبد المرومان المرو

و على الرغيم من أن الموضوع الرئيسي رومياني ، إلا أن الفنسان ليم يستطع أن يتخلص من تسائير البياسة المسرية عليمه .

فكمسا سببق القسول ، فإن غمسوض و سبحر مصر كسان عنسابة عشيقاً و غراماً تسغلغل في نفوسهم لسدرجة أنهسم كسانوا يتلهفون السي تصوير هيذه الطبيعة في أعمسالهم ، و إنجساد مكسان لهسا على حسوائط منازلهم و قصورهم فتكون جيزة هساماً من حياتهم اليومية .

نجه منظ ليهو في ويت المراه التي جوز دنها جيت منتا هي وول بين ومد منت دني جينا فيدر وما نصا أنتا الله الله الله الله الله الله

<sup>\*</sup>١- إبراهيم نصحي ، " تــاريخ الرومـــان " ، ( مكتبــة الأنجلــو المصريــة ، ١٩٨٣ ) الجــزء الأول ، ص. ٥٤ ه

و إذا وصلنا إلى مساظر البيئة المسرية ، نحسد أن الفنسان هنا ، و قسد اختسار عنصراً واحسداً رئيسياً بالنسبة له و هسو تصرير الأقسزام\* فسى عسدة مشاهد غنافة مسن حياتهم اليوميسة .

فبعضهم كسان منهمكاً فسي عمليسة صديد فسرس النهسس ، و البعسض الآخسر كسان يصطاد العصافير - و لعلهسا طيسور الكسراكي التسي اشتهروا بصديدها - و آخسرون يقسودون حمساراً محمسل بأوانسني الأمفسورا .

لقدد كانت المناظر الطبيعية في النوبة و أعالي النيسل بأقدرامها ، و وحوشها الغربية موضوعاً طريقاً شريعاً شريعة المصورين الكاتورين المولعين بإبراز المفارقة بيسن قسامات الأقدرام القصرة و أحسام الصيادين المشوهة ذات الرؤوس الضحمة و السيقان النحيالة و بيسن الضحامة الرهيسة للحيوانات الضارية \*\*. تصورة 17

\*١- الأقزام: Pygmies، حاء أول ذكر للأقزام في الأسرة السادسة (حوالي سنة ٢٣٧٠ ق.م.) فقد أحضر الرحالة حرخوف قزماً معه عند عودته من رحلته إلي الجنوب، وهو عمل لم يحدث لمه غير مثيل واحد قبل ذلك بقرن، في عهد الملك إسيسي . ذُكر هذا القزم في النصوص المصريسة باسم " دنج "، و يقابلها باللغة الحبشية كلمة بمعني \* قزم \* . و لا شك في أن بحيته إلي مصر كان حدثاً بارزاً ، كما يتضح من خطاب كتبه الملك الصغير " بيبي الثاني " إلي حرخوف ، يقول فيه : " أسرع بالجيء فوراً بالسفينة ، إلي البيت و أحضر معك القزم الذي جئت به من الأرض التي في نهاية الدنيا ، عام و سعيداً و بصحة حيدة ، ليقوم برقصات الإله و يمنع سيدك . و إذا ما ركب السفينة ، لاحظ أن يحيط بمقصورته أناس موثوق فيهم ، و راقبه عشر مرات أثناء الليل ، لأن جلالتي يريد أن يري هذا القزم أكثر من جميع كنوز سيناء و أرض البخور " .

بعد ذلك بوقت طويل ، انتشرت الأسطورة في حوض البحر المتوسط تضور الأقزام يقاتلون الكراكي و يتضح ذلك تماماً من لوحات الفسيفساء الهلينستية و الرومانية و من نماذج التصوير الحائطي .

في عهد الدولة القديمة لم يكن الأقزام سوي واقصين يحيون إله الشمس بألعابهم وقفزاتهم البهلوانية . للمزيد راجع : حورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٣٠

\*٢- ثروت عكاشة، " الفن الروماني "، (الهيشة المصرية العامة للكتباب،١٩٩٣)، حــ ١ ، المجلمة الثاني ، ص. ١٩٩٦)، حــ ١ ، المجلمة الثاني ، ص. ١٩٥٦)،

فأصب بحت عسمادة ، أن تُسرى الأقسرام هسنا و هنسماك علمى شسواطيء نهر النيسل العظيم و فسسى القسوارب ، و هسم يطسماردون التماسم بح κροκοδείλος ، و أفسراس النهسر ἐπποπόταμος بشميماعة ملحسوظة .

و بالنسببة لصيد الطيسور ، فقد اشتهرالأقسزام بصيد طسيور الكسراكي بوجسه خساص ، و هسي طسيور كثيسراً مسا صورها للصرون فسي العصور المبكرة حداً.

و هنساك رسماً ۱۰ على مصطبة " ما نفر " بسمة ارة ۱۰ ، مسن الأسسرة الخامسة ۳، يصورة ٢٥] .

و يتميــــز طـــائر الكركـــى : grus بالســيقان الرفيعـــة و الطـــويلة .

و لقد صار " سهل المومياوات " هذا حافظاً لشعائر العصور القديمة و مزاراً عظيماً للسياح القادمين لزيارة مصر . و تضم هذه المنطقة العديد من الأثار القديمة مثل المقابر الملكية الخاصة بالأسرة الأولي ، و هرم زوسر ، و المصاطب الجنزية . للمزيد ، راجع :

-جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ۱٤٧ .

\*٣- الأسرة الخامسة: (تقريباً من ٢٩٦٠-٢٨٣ق.م.) ملوكها هم: أوسر كاف - ساحورع - نفر إبر كارع - شبسس كارع - ني أوسر رع - منكاوحور - جد كارع اسيسي - أوناس . للمزيد راجم:

- محمد عبد اللطيف محمد على ،" تاريخ مصر الفرعونية" ، الإسكندرية ١٩٨٧ ، ص. ٨٨-٩١ .
- أحمد حسين ،" موسوعة تاريخ مصر" ( مطبوعات الشعب ١٩٨٣ ) حد ١، ص. ٥٠-٥٥ .
- جيمس بيكي ، " الأثار المصرية في وادي النيل " ، ترجمة لبيب حبشي و شخيق فريـد ، ( القـاهرة ١٩٩٣ ) حـ. ١، ص. ١٩ .
  - \*٤ طيور الكراكي : Crane يعرف أيضاً باسم طائر" الغُرْنُوقُ " اسمه اللاتيني : grus . و يتميز هذا الطائر بطول سيقانه إلي حد كبير ، كما أن له عنقاً رفيعاً و عالي .

<sup>\*</sup>١- رسم لطيور الكراكي : هذا المثال محفوظ في متحف برلين ، ألمانيا .راجع كتاب:

<sup>-</sup>جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٦٨ .

<sup>\*</sup>٢- سقارة : تذكر قصص التاريخ العربية أن سقارة هو اسم قبيلة بدوية عاشت بتلك القريبة في العصور الوسطي . و تقع سقارة على مسافة ٢٨ كم. حنوبي القاهرة ، و كانت عبارة عن حبانة فسيحة الأرجاء يبلغ طولها حوالي ٤,٥ من الأميال .

#### دراسة تحليلية للقطعة :

على الرغسم مسن عسدم استطاعتي العثسور علسى صورة لهسذا المثسال، إلا أنسي لسم استطع أن أتغاضسى عنسه ، و مسع ذلك فمسن خسلال المسراجع التسي تنساولته بالوصف ، أو أشسارت إليسه فسي بعسض الأحيان ، إلا أنسا نحسد عسدة عناصسر تميسزه .

أولاً: التأثير المسري، و هسو كمسا سبقت الإشسارة ببسدو واضمحاً تمسام الوضوح في هسذا العمل؛ سواء مسن خسلال ظهسور الأقسزام، أم مسن خسلال تسلك العناصر المسساحبة لهسم كمسيد فسرس النهر، و طيسور الكراكي.

النها : الشعور الروماني ، و يتمشل في وجدود الملاكمين ، و هسو موضوعاً اشتهرالرومان بتصويره نظراً لجبهم للرياضات العنيفة . و كان الفنان حساول أن يجمع يبسن خصاله ، و طباعه ، و يبسن البيئة التسم أغرم بها ، آلا و هم البيئة المصرية السماحرة .

# ﴿ ٥ فسيفساء "معركة السمك":

يساتي هسذا المنسال مسن مسدينة بومبيسي بإيطساليا "، و هسو عبسارة عسن قطعة فسيفساء تصسور مجمسوعة متنوعة من الأسماك ، لذلك أدرجست تحسن مسمى شهير هسو " فسيفساء السمك " . و قسد علسى هسذا النمسوذج فسي منسزل رقسم ( ٨ ) " ، و يرجع إلى القسرن الشساني ق.م. ، و هسو محفوظ حسالياً ممتحسف الآنسار فسي نسابولي . "و القطعة مسربعة الشكل و يبلغ طول ضلعها ٢٢,٠٠٢. م" . و هساك مسن يذكر أن أبعادها هي ٩٠ × ٠٠ هسم. "
و هنساك مسن يذكر أن أبعادها هي ٩٠ × ٠٠ هسم. "
و كمنا سبق القول ، فسإن فسيفساء السمك كسانت أمسراً شسائعاً فسي مسدينة بومبيسي - و سبق و رأينسا شسالاً مشسابهاً مسن منسزل فسي مسدينة بومبيسي - و سبق و رأينسا شالاً مشسابهاً مسن منسزل فسياون - . آصورة ٢٦]

Pollitt, J.J., op.cit., p. 223-4 . ill.239, p.224 .

-/\*

\*٢– منزل ٨ : لم استطع العثور على أي معلومات عن هذا المنزل .

\*٣- نابولي : كان الاسم اللاتيني لهذه المدينة هو Neapolis ، ثم تحولت الآن إلى نابولي .

و قد أسست بواسطة المستعمرة اليونانية القديمة كوماى : ٢٠٥٥ م. و منطقة خصبة . و نظراً لأن الفترة الأولي من تاريخها كانت غامضة ، لذلك فإن بعض الكتاب يزعمون أن اسمها الأصلي هو بارثينوب : Parthenope . و في عام ٤٤٥ ق.م. أصبحت نابولي المركز الثقافي اليوناني في إقليم كمبانيا . أما في العصر الجمهوري ، فقد سيطرت بوتيولي Puteoli على نابولي ، ثم أصبحت في عصر شيشرون بمثابة : municipium ( هو أحد من أشهر المعاهد الرومانية في القانون الإداري ) حيث أزدهر بها فرحيل و آخرون و نهلوا من الثقافة الهللينية . و حتى بعد أن تحولت إلى مستعمرة رومانية ، إلا أنها احتفظت بدور العلم و لفتها اليونانية حتى أواخر العصر الإمبراطوري . للمزيد راجع : -- The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p. 1031-2

Petit Larousse Illustre', 1984, op.cit., p. 1545.

Pollitt., J.J., op.cit., p. 223-4

- £\*

Ramage., & Ramage .op.cit., p. 4

- o\*

و بالنسبة إلى قطع الفسيفساء المسورة للأسسماك و هسي تسبح في ميساه البسرك و البحيسرات المسائية \*١، نجسد أنها قسل انتشرت فسي العصسر الجمهسوري و استمرت فسي فتسرة الحكسم الإمبسراطوري . و قسد كسان الفسرض مسن هسله النماذج هسو تصوير الأسسماك بصورة ثسابتة و دائمة ، فسي بيئتها البحسرية . و قسد علسى نماذج عسديدة فسي شعتى أنحساء إيطاليا سواء فسي مسدنها الساحلية ، أم الداخليسة \*١.

### الوصف التفصيلي للقطعة :

عسرفت هسده القطعة الفسيفسائية باسسم " معركة السمك " و هسي تصور إخطبوطاً ومدتشمون معسومة و الا و هسو جسراد البحسر: homarus ، و يظهر حسولهما بحمسوعة متنوعسة مسن الأسسماك المختلفة الأحجمام و الأشكال ، و تظهر و همي تفسر خالفة قسي شستى الاتجماعات . و رعما كسان لهمذا النسوع مسن الفسيفساء مفرى دينسي ، هسو الذي أدى إلى انتشسار و شسعبية هسده النوعيسة آلا و همي تصوير الأسسماك . و إذا نظرنا إلى القطعة الفسيفسائية ، سوف نحمد بشكل عام وجسود تباين في الأنسواع المصورة ؛ فهنساك ثعبان البحسر : anguilla ، و سسمك الشين البحسر : bass ، و سسمكة ذك ب البحسر : bass ، و سسمكة الفسيفسائية ، سوف البحسر : نهده ، و سسمكة اللسوت : macer ، و سسمكة ذك ب البحسر : محمد ، و العقسر ب المواجعة المسورة ؛ فهنساك الأنسواع الأخسري . و يغسرها مسن الأنسواع الأخسري . و يغسرها مسن الأنسواع الأخسري . و يغسرها مسن الأنسواع الأخسري . و يغسل اسم " الكائنات البحرية" و نفسلت بالفسيفساء أيضاً .

سب کا ایک غایر واد سب کا رس ایپ نیاد سپ بیدا می رساز بنای شیر بیان نسب سپ رک کار آند. شد بست یک بر

Strong. Eugenie, op.cit., Vol. II., p. 31.

Strong. Eugenie ., op.cit., Vol. II., p. 31.

<sup>\*</sup>٣- ثروت عكاشة ، " الفن الروماني" ، حـ(١٠) ، < التصوير > ، ص. ٥٤٥-٥٥٥ .

و تعكسس قطعسة "خسوان ميسرو" نفسس السسمات التي نسراها في قطعسة بومبيسي الم و تعكسس الحيساة الغامضسة التي تسسود أعمساق البحسار الخاضعة لقسانون الغابسة ، فهسلا الإخطبسوط فسي منتصف اللوحة يسلف بساذرعه الرهيبة جسرادة البحسر ، و يعتصسرها بعنسف و ضراوة ، و فسي أدنى اللوحسة نسرى سسمكة كبيسرة تفتسح فمهسا لإلتهسام سردينة صغيرة لا تمسلك اللفاع عسن نفسها .

و لا جسدال فسي أن المسسور قسد وفسق فسي الإيحساء بنبسض الحيساة و الحسركة فسي جميسع أنحساء اللوحسة .

و بنظر رأة متأنيسة ، نسرى أن القطعسة تمنسل عسالماً واسماً و كبيسراً، مستقلاً بسذاته ، هسو عسالم البحسار بأسراره ، و غموضه ، و قسوانينه .

لقدد لعب الإخطب وط الدور الرئيسي في هذا العمل ، حيث ظهر و في منتصف القطعة و كسأنه البطل الذي لا يقهر و هسو يحساول الفروز على عدوه حسرادة البحسر ؛ فيقتنصها لتكرون لمه الغلبة.

و قدد استخدم الفنان القطع الفسيفسائية الدقيقة في إنجاز هدا النموذج ، فظهر حسم الإخطبوط باللون الفائدح ، و قد راعي الفنان أن يصور حسمه بباقة فبدت رأسه المستديرة و كانه يرتدي قبعة دائرية فيوق رأسه ، ثمم ظهرت أرحمله المتعددة و المتشرة حدول حسمه و هي تتحرك بسرعة و سهولة ليلفها حول الضحة ، فالا تجدد منه مهرباً .

و قدد تشابكت أرجسه مسع بعضها البعسض في عمليسة العسيد هسده و قسد يسرع في عمليسان و قسد يسرع في و هسو يحساول اقتنساص الجسرادة ، و نجسد أن الفنسان و قسد يسرع فسي تصوير هدذه الأرجل؛ فصورها بيضاء اللون مع خط بنسي عنسد حسرف كل منها ، حتى أطسرافها لم يغفل أن يعسور في نهايتها الطرف اللوليسي ، و كل ذلك لتظهر في نهايسة الأمسر قسرية الشبه حسلاً من الطبعسة . أيضاً رأينا عينه المستديرتين و كانهما شبكة رادار .

<sup>\*</sup>١- تُروت عكاشة ، المرجع الساتِق ، جـ(١٠) ، المجلد الثاني ، " التصوير " ص. ٥٤٥-٥٥٥ .

و ظهر ور الإخطب وط به أده الطريقة ليسس بالأمر المستغرب، فالإخطب وط \* أو السمك الشيطان، كما يطاق عليه في كثير م من الأحيان، هم كاناً بحرياً ضمة ما و مسرعب \* ٢.

و السبب في شهرته تسلك أنه مفترس جداً و خطب ، الأنه عكرن أن يلف أرجله : wrap أو أطرافه : tentacles حرول فريسته ، ثمم يسحبها إلى أعماق البحسار . و إذا كسان الفنسان قد اهتم بإظهار عيني الإعطيوط بها أنا الشكل و تسلك العنساية في إبرازها واضحة و أساسية في وجهه ، فلعل ذلك يوضح لينا أنه حتى في ذلك الوقت المبكر ، كان الفنسان خبيراً بها الكائن ، و عليما يخصائص حبائه عليس كمل النساس يعلمون أنه مسن العبات فطع أرجل الإخطيوط ، و أنه عوضاً عن ذلك ، فلابسد من طعنه بين عينيه ، و هذه الطريقة من شانها أن تقتله في ومن بيسن أرجسل الإخطيوط و تشابكها صع بعضها ، تغله و من بيسن أرجسل الإخطيوط و تشابكها صع بعضها ، تغله الضحية و هي درادة المحسر .homarus

و بالنظر إلى همذه الأخيرة ، نجد الحتىلاف ألوانها عسن لسون الإخطبوط ، فقد استخدم الفنان ها اللون البني المسائل إلى الذهبي مستعناً بقطع فسيفسائية صفيرة حداً ذات لون أبيط وأسود لتشكيل حسم الجرادة ، حتى ظهر في نهاية الأمر طبيعي في شكله ، و نسري أيضاً أقدنام الجرادة الرفيعية ، و رأسها و ما به من شعيرات تشبه الشوارب .

<sup>\*</sup>١- الإخطبوط: Octopus أو Öκτῶπους كلمة معناها " تمانية أرجل " .

ينتمي الإخطبوط إلى طائفة من قبيلة الرخويات : Mollusca تسمى الرأسقدميات Cephalopoda . وهذه الكلمة الأخيرة تعنى أن الأذرع الجهزة بها هذه الحيوانات ، تقع في حلقة الرأس .

للمزيد راجع:

<sup>- &</sup>quot;كتاب المعرفة " ، البحار و المحيطات، ( شركة إنماء النشر و التســويق ، بــيروت ، ١٩٨٥) ص. ١٠٦ .

<sup>\*</sup>٢- " كتاب المعرفة " ، المرجع السابق ، ص. ١٠٦ - ٧

يطالعنا بعد ذلك ، مشهداً آخر يكاد يكون مستقلاً بناته . هدنا الشهد هدو عبارة عدن سمكة كبيرة تغترة تغد مكة فمها استعداداً لالتهام سمكة أخرى صغيرة تبدو كسمكة السردين . و السمكة الكبيرة هي - كما يبدو من منظرها - سمكة ذئب البحر تعمين في البحر تعمين ، و الزعاني البحر تعمين أو الزعاني القدية ، و الفير الكبير ، و لعله يظهر هكذا مفتروحاً دلالة على القدية ، و الفيران و لعله يظهر هكذا مفتروحاً دلالة على استعدادها لاقتياص سمكة السردين و إلتهامها . و قد أهتم الفنان بتصوير جسم السمكة و القشور التي تغطي جسمها ، كذلك منظر عينها و هي تراقب فريستها .

و اختسلاف لسون قطع الفسيفساء هنا عسن تسلك التسبى استخدمت فسي الإخطب وط و الجسرادة لهسو أبلغ دليال على بسراعة الفنان و تغهمه لأنواع الأسماك المختلفة .

امسا بالنسسبة للفريسة ، فقسد كسان الفنسان موفقاً فسي المحتساره غسساية التسوفيق ، و ذلك عنسلما انتقسى سسمكة السسردين : Sardina Pilchardus

فسمكة البلشار أو السردين\*١ - و هو الاسم الأكثر شيوعاً - كسانت مسن الأسماك العسروفة فسى البحر المتوسط.

و في منتصف اللوحية ، نري أيضا ثعبانا بحريا : anguilla بجلده المميسز و تسدرج الألسوان المستخدمة فيه لتعكسس حسلده الأرقسط . و اعتنى الفسيفسسائي باظهسار حسدقة العيسن المستديرة ، مسع فتحتسى الأنسف ، و يتميسز الثعبسان بكسون لونسه أصفر بنيساً، و حسلده نساعم ، و هسو يظهسر و هسو يسسبح في حسركة متمسوحة و متعسرجة \*\*.

وساة فاحتا خبدو فسنة مهانا سين فاحة سميا مبيان بديان بالبياء ملهم هميه سميه مسيد مبيره مبيان مبيان وبيان وليان فيده مسك واسل وبمياه و

<sup>\*</sup> ١- السردين: Sardina Pilchardus أو البلشار: Pilchard ، تعيش هـذه السمكة في ميـاه المناطق تحت الاستوائية . و هي معروفة في البحر المتوسط و الأحزاء الدافئة من الأطلنطي .

للمزيد راجع: "كتاب المعرفة " ، المرجع السابق ، ص. ١١٠ .

<sup>\*</sup>٢- "كتاب المعرفة " ، المرجع السابق ، ص. ١١٨-١١٩ .

و أعلى الإخطبوط نجد سميكة القرويع الرعداد\* : Torpedinidae : " و أعلى الإخطبوط نجد سمي المسلط و تتميز بالجسم المفلط ح ، و فتحاتها الخيشومية على السلط الأسلط البطني للحسم \* " . و هذه السمكة تختيلف عن منظر الأسلماك الأخرى العادية في كدونها تساخذ شكلاً مستديراً و ليونها بني و بها عيدة نقياط مستديرة ، و سيوداء فوق ظهرها ، هيذا بخيلاف نقطتين صغيرتين أخرين هما عيناها . [صورة ٢٢٧]

و على يسار القطعة الفسيفسائية ، من أعلى بجسوار القسوبع الرعاد ، نحسد سمكة لعلها "سمكة وقار " أو "سمكة التسروت " " و فلاحسظ دقية الفنسان في تصروير زعسانفها الظهسرية و الذيلية و و نسرى التصف العلوي منهسا منقط بينما الجسزء السفلي فونسه فضيى سيادة .

و بصفة عامة ، صور الفنان بحموعة متنوعة مسن الأسماك المتعلم الم

<sup>\*</sup>١- القويع الرعاد: سميت هذه السمكة بهذا الاسم لأنها تحمل شوكة مسننة على الذيل مملوءة بسم ، و قد تحدث حرحاً خطيراً مؤلماً للغاية ، و للقويع الرعاد عضو خاص يحدث رعشة قويسة عند لمسه لأي شيء . للمزيد راجع :

<sup>- &</sup>quot; كتاب المعرفة " ، المرجع السابق ، ص. ٩٤

<sup>\*</sup>٢- "كتاب المعرفة " ، المرجع السابق ، ص. ٩٤

<sup>\*</sup>٣- سمكة النزوت: Salmo Trutta ، تعتبر من الأسماك المحببة لهواة صيد السمك .و بعضها يعيس في البحار فنسمى " النزوت البحري " و يعيش بعضها الآخر في المياه العذبة حيث توجد بحاري المباه الرائقة و الأنهار سريعة الجريان .

للمزيد راجع:

<sup>- &</sup>quot;كتاب المعرفة " ، المرجع السابق ، ص. ١١٠

و إذا حساولنا المقسارنة بيسن تسلك الفسسيفساء ، و فسسيفساء منسزل فساون [ المثال الأول رقم ( ب ) من هذا الفصل ] ، سسوف نسلاحظ تشسابه المشالين إلى حسادٍ كبيسر ، فهمسا يكسادا يكسونان متطابقسان . و مسع ذلك فصسانع الفسسيفساء فسي " معسركة السسمك " كسان يتميسز بحيسوية متدفقسة أكثسر مسن المشال السابق .

### دراسة تحليلية للعمل:

أولاً: أول مسايلفست الانتباه فسي هسذا النمسوذج ككسل، أن صانع الفسيفاء يكساد لا يتسرك مسساحة علسى القطعسة ، إلا و حساول شخلها بنسوع مسن الكسائنات البحريسة . لقسد عمسل الفنسان جساهداً علسى أن يمسلاً المسساحة الكليسة بالأسسماك المختلفة ، مستعبناً فسي ذلك بأحجسام شستى ، وظفها فسي ملسيء الفسراغات التسي قسد تظهسر علسى القطعسة ، ولكسن دون تداخسل بيسن هسله الأسسماك فيمسا عسدا اقتنساص ولكسن دون تداخس و وجسودها بيسن أرجلسه المتشسابكة .

النياً: يسيطر كيل مسن عنصر الحيوية و الحركة على النظر؛ فتبدو الأسماك و كانها تسابع عن كليم ما يحدث في معركة الحياة بين الإخطبوط و الجسرادة البحرية، و نظراً لكون الإخطبوط ينقض أمامهم على جرادة البحر، الذلك نسستشعر أن حسركة الأسماك الأخرى يسيطر عليها الخوف و الفزع مما يحدث من حولهم، و مسن هسنا كسانت الأسماك تتحرك هسنا و هناك فسي وجسل، فلا تعسرف إلى أيسن الفرار و النجاة ؟ فالبعض يسبح يميناً و البعض الآخر يتجه يساراً دور جدوى.

حسو الحياة و الحركسة ملى العمل.

الله : أن الفنسان في هسيده القطعة الفسسيفسائية ، نحسده ليم يسلل أيسة محساولة لتطبيسق المنظسور: perspective ؛ بمعنسسي أنسمه لسم ييسسن للسا مسا هسو فسمي أمسامية اللوحسة ، و مسا هسسو فسمي مسؤخرتها . و مسن هسنا بسمدت اللوحسة و كسأنها كلهسما تُمسري مسن علمسيّ. \*١

رابعاً: نظرراً لأن شكل هداه القطعة وطريقة تنفيد الأسماك بها تبدو في صدورة أنضل من فسيفساء فساون ، لذلك أعتقب أنها أحسدت منها تاريخياً . و لمساكسان منسال منسزل قساون يرجسم بتساريخه إلىسمى القسرن الشسالث أو النساني ق.م. ، و الأغلسب هسو القسرن النساني لأن المنسزل نفسم بسدء فسى تشسيده فسى القسرن النسالث ، فمعنسى ذلك أن فسيفساء " معسركة السمك " تسرجع إلسى منتصف القسون الشساني ق. م. أو أواخىـــرە .

<sup>\*</sup>١- ثروت عكاشة ، المرجع السابق ، جـ. ١٠ ، المجلد الثاني ، ص. ٥٥٤

## ﴿٦﴾ فسيفساء ميناء السفن من أوستيا:

المراجعة والمراجعة والمراجعة

Wheeler, Mortimer., op.cit., p. 35,38., Ill.17.

-1\*

" - مكان النقابات : أو يسمى " مكان التجمع " أو " مكان الجمعيات " - Place of the corporations

" - أوستيا : Ostia : هي ميناء قديم أقيم عند مصب نهر التير ، و كانت تبعد عن روما بستة عشر ميلاً . و قدكانت لها أهمية كبرى بالنسبة إلى مدينة روما ، نظراً لكونها المنفذ الخاص بها . من أقدم الآنار التي عثر عليها بأوستيا ، حائط بنى من مادة التوفسا و يـورخ بحـوالي عـام ، ٣٥٠ . ٣٥٠ . كانت أسوار المدينة المربعة الشكل ، تحتوي بدورها على أربع بوابات ، كل منها مزودة بأبراج حصينة و من هنا كانت أوستيا بمثابة مستعمرة بحرية تقوم بحماية الشواطئ الغربية لإيطاليا . أثناء الحروب البونية الثانية ( ٢١٨ - ٢٠ ٢ ق.م. ) أصبحت أوستيا قاعدة بحرية هامة ، و سرعان ما خرجت من نطاق أسوارها ، و تحولت إلي مركز بحاري مزدهر و واسع النشاط ؛ فكانت البضائع تأتي إليها من أسبانيا و الغرب . و كان القصح يتدفق إليها فيصل إلى مصب نهر التير ثم ينقل بالقوارب في النهر حتى يصل إلى روما . و نظراً لموقعها الجغرافي بالنسبة إلى إيطاليا بعامة ، و لروما بخاصة ، كل ذلك جعل لها مركزاً هاماً في الصراع الذي نشأ بين كل من ماريوس بنهب المدينة ، نجد أن سولا - بعد ذلك - قام بيناء أسوار جديدة لها . و في الوقت الذي قام فيه ماريوس بنهب المدينة ، نجد أن سولا - بعد ذلك - قام جديدة مع عصر أوغسطس، أدت إلى ازدهار معماري جديد ، فقد شيد أوغسطس مسرحاً خلفه جديدة مع عصر أوغسطس، أدت إلى المتعار عال لهم فيه .

أما في عهد الإمبراطور كلاوديوس ، فبنى هذا الأخير ميناءً جديداً تماماً على بعد ثلاثة أميال شمال الميناء القديم ، و أقيم رصيفان و منارة و تم عمل قناة تربط بينه و بين نهر التيبر . و للمزيد من الحماية ، أضاف تراجان حوض داخلي سداسي الشكل ، و توسمعت المدينة توسعاً كبيراً في عهد هدريان . للمزيد راجع :

The Oxford Classical Dictionary , op. cit. , p.1081.

و قسد كسان المحسل الذي عنسر فيسمه علسى هسذه نقطعسة الفسيفسائية و هسي تغطسي أرضسيته، عبسارة عسن أحسد محسال السمفن ؛ بمعنسى أنسه مكساناً يختسص بشسئون المسراكب ، مسن شسعن و تفسريغ ، و تخليسص البضسائع المسوجودة علسى السمفن و مسايع التحسارية \*١.

و تكداد القطعدة تنقدم إلى تسلاقة مستويات أفقيدة ، يمسل و تكل منها شكل ما . فسأول ما نسرى من أسفل هدو منظر النسين مدن الدراقيل بسبح كسل منهما فسي مسواجهة الآخدر، و بينهما إنساءً صنغيراً في الوسط .

ثـــم تعكـــس القطعــة فـــي الوســط منظــر ســنينين πλοῖον \*\* راســيتان فــي الينــاء، و قــد كتــب باليونـانية أســفلهما اســم المينـاء الذي يقــومون بالتحـارة معــه و يحضــرون منــه البضـائع.

و في المستوى النسالث أي في خلفيسة الصورة، نجسد منسارة خاصية بإرشاد السفن .

#### الوصف العام للقطعة :

أول ما يلفت الإنتباه في هيد القطعية الفسيفسائية ، هيدو الأسياوب الهندسي الذي يخيدم عليها بصيفة عدامة .

فالخطيوط حيادة تتسيم بالخشونة و الاستقامة ؛ و ربما كيان السبب فلي ذلك هيو طيريقة opus vermiculatum التبي يبدو أنها أتبعت في ذلك هيو طيريقة المنصوذج ، فعما يسلو ، نسرى أن المشال نُفيلة بالمكعيات صيغيرة الحجيم ، و لكينها ليست عصدة الشيكل تحياماً .

و يشيغل مركز اللوحة ، سيفينتان راسييتان في الميناء ، و يبدو أنها كيان سيفناً قيوية ، و كيانت تجدوب ميوانيء البحر المتوسط

Wheeler ., Mortimer ., op.cit., p. 35,38 .

Donaldson, W.L., "A First Greek Course", (Cambridge, 1964), p. 120

و لحال كانت العسروف أن البضائع و السلع التحارية كانت العسروف أن البضائع و السلع التحارية كانت المسلع التحارية السبانيا ، فلا عجب أنه يمكن القرول أن هاتين المسفيتان رعا كانتا تعالان في إبحارهما حتى شرواطئ أسبانيا ، ففي الوقت الذي كانت روما تستورد فيه كميات كبيرة من المقمح ، كان أيضا أغلب إنتاج المناجم الأسبانية من اللهب والمفضة يُعسدر هو كالك إلى روما ، و من ها كانت المالما المحاجة ضرورية إلى وجدود سفن ضخمة قرية لتمخر عباب المحاجة ضرورية إلى وجدود سفن ضخمة قرية لتمخر عباب المحر فتنقل القمح ، و النهب ، و الفضة من موانى أسبانيا و كان ميناء أوستيا ها يلهب دوره البارزكحلقة وسابنا إلى إيطاليا ، و كان ميناء أوستيا ها المهاب دوره البارزكحلقة واسبانيا ، لذلك استخدم التحار سفناً قرية ، تستطيع مواجهة و أسبانيا ، لذلك استخدم التحار سفناً قرية ، تستطيع مواجهة الرياح العاتية ، و الأمواج المتقلبة بسهولة و آمان بواسطة أشرعتها المنتحم \*\*.

و لعسل الفنان قد أراد أن ينقسل إلينا هذه المعلومة ؛ و هذا هدو السبب في المتسامه بتصوير السفينتين مفرودتا الشراع على الرغسم مسن وقدوفهما في الميناء ، هذا بالإضافة إلى ظهرور الجداف . اما بالنسبة إلى أمامية القطعة ، آلا و هي القسم الأول منها و الذي تشغله الدرافيل \* delphinus ؛ فنحد أنهما عبارة عن درفيلين محمد كمل منهما في مواجهة الآخسر .

<sup>\*</sup>١- إبراهيم نصحي ، " تاريخ الرومان " ، ح.. ١ ، ص. ٤٠٦ .

<sup>\*</sup>٢- إبراهيم نصحي ، المرجع السابق ، حد. ١، ص. ٢٠٤٠ .

<sup>&</sup>quot;" - الدرفيل: δελφίς - delphinus: تنتمي الدرافيل إلي الثديبات، فهي تحمل صغارها في اثني عشرة شهراً، و ترضعهما . من أشهر أنواع الدرافيل نوع: Delphinus delphis . و ترضعهما . من أشهر أنواع الدرافيل نوع: Delphinus . و الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسنان صغيرة، تنتمي لرتبة الحوتية . Delphinidae . و الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسنان صغيرة ، تنتمي لرتبة الحوتية . المرجع السابق ، ص. ١٣١-١٣٠ .

و تقلهسر الدر فيسل فسي شمكن تسابت غيسر متحسرك و ذلك للدلالسة علسى رسسو السمة فسي أحسد المسواني . و اعتقسد أن الفنسان قسد أراد مسن تصسويره للدرايسل أن يخبسرنا أن هستين المسمينتين المسروتان هسنا هسي عبسارة عسن سمنيتين بحسريتين ؛ حيست أن الدر فيسل لا تتسواجد إلا فسي ميساه البحسار و ليسس فسي الأنهسار .

أمراً آخر كذك لعل الفنان قد قصده من ظهر و هذه اللرافيل ، و هدو أن يكفل السلامة لحدة السفن في رحداتها الطرويلة ؛ فالمعروف أن الدرفيل صديق للإنسان و المراكب ، فقد كسانت هذه الكائنات مولعة بمصاحبة المسفن في البحدار و كسانت دائماً ما تنقد المسلمة المحسرقي بدفعهم فرق المساء ، حتمي يتسنى لهميم تنفيس الهدواء\* .

و إذا نظرنا إلى الدرفيليسن ، سوف نلاحظ تفهر الفسيفسائي لطبيعسة هندة و طبيعسة بدء لطبيعسة هند أخيروانين ، فقسد صور حسمهما بدقة و طبيعسة بدء مسن شكل العيسن ، ثم المنخسار ، ثم فمسه الذي يشبه المنقسار ، و لسم يغفل الفنسان عسن تصوير زعنفسة واحسدة ظهرية ، بالإضمافة إلى ذنب مكون من شعبتين مستعرضتين \*\*.

و يلتقسي اللرفيسلان عنسد شكل غيسر معسروف تمساماً ، و إن كسان أغلب المظسن أنه إنساءً أو لعلسه رمسزاً لأحد المسواني ، قسد قصد منسه أنسه تلتقسي عنسده السفن فسي سلام . و لا نتعجب مسن ظهسور الرمسوز عنسد الرومسان أبسداً . السيس هسم مسن كسانوا يعتقدون فسي أسطورة نشسأة رومسا و قصسة الذئبسة التي أرضعت ريموس ، و رومولوس ؟ رصورة ٢٩ س.\*

فسوق هسنذا الإنساء و الدرفيسلين ، نلاحسط كتسابة باليونسانية ، تبسدو جملسة لعلها تشسير إلى اسم المنساء الذي تبحسر إليسه هسذه السفن فسي أثنساء رحلاتها التحسارية . فنسري : ME IVIAPIS YHEOI و ليست كل هسذه الحسروف أكيسدة ، فبعضها واضسح و البعض الآخسر غيسر مسؤكد فلم تفهسم.

Schmidt, Joel, op.cit., p.272-3

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- "كتاب المعرفة " ، المرجع السابق ، ص. ١٣١-١٣٠ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه .

<sup>&</sup>quot;٣- عن هذه الأسطورة ، راجع :

و مسن الدلائسل الدامغسة أيضاً على أنها مسفناً بحسرية و ليسست نهسرية ، و علسى رسسوها فسي ميناء ، وحسود منسارة فسي القسسم النسالث و الأخيسر مسن أرضية الفسيفساء آلا و هسو خلفيسة العمسل . لسذلك كسان مسن الطبيعسي ظهسور المنسارة فسي خلفيسة المنظسر و كانها مقسامة هسنا كسي ترشسد السفن إلسى الميناء ، و هسي تشسبه فسي شكلها و طسرازها المعمساري الواضست ، شسكل فنسار الإسكندرية \*1: محمده على المناسات ، و هسي المسكندرية \*1: محمده على المنساد السكندرية \*1: محمده على المنساد المسكندرية \*1: مسكل فنسار الإسكندرية \*1:

هم المراجعة والمراجعة المراجعة أنجل بحد منته أنبق وبحد نبات لبدن بحد بحد بحد نبية وبدل وبدل وبدل وبدل وبدل بعدا

\*١- فنار الإسكندرية : Pharos يعتبر فنار الإسكندرية ثالث عجائب الدنيـــا السبع القديمــة ، و قــد اقيمت المنارة فوق حزيرة فاروس Φαρός ، و من هنا أخذت تسميتها . و قد بدأ تشييدها في عصر الملك بطلميوس الأول على يد المهندس سوستراتوس من كنيدوس : Sostratus of Knidus .

و تم بناؤها في بداية عصر بطلميوس الثاني حوالي عام ٢٨٠-٢٧٨ ق.م.

كانت المنارة مكونة من أربعة طوابسق ، الطابق الأرضي يبلغ إرتفاعه ، ٦٥، ، به منافذ عديدة ، و حجرات خاصة لوضع الآلات و سكن العمال . أما الطابق الثاني ، فهو ثماني الأصلاع و ارتفاعه ، ٣٥، ، أما بالنسبة إلى الطابق الثالث ، فهو مستدير الشكل ، يعلوه مصباح مقام على ثمانية أعمدة ، و تحمل فوقها قبة يعلوها بدورها تمشال ارتفاعه حوالي ، ٧٥. و يرجم أن هذا التمشال كان لإله البحار بوسيدون : Ποσειδων . للمزيد راجع كل من :-

- " تاريخ الإسكندرية و حضارتها منذ أقدم العصور " ، لفيف من الأساتذة ، ( محافظة الإسكندرية ١٩٦٣ ) ، ص. ١٣٦-١٣٨ .
  - Khatchadourian . M., "Ancient Alexandria", (Alex., 1985), p. 20-3.
  - Forster, E.M., "Alexandria: A History & a Guide", (London, 1982),p.145-6.
  - Forster, E.M., "Pharos & Pharillon", (London, 1983), 3rd. edit., p.15-24.
    - " تاريخ العلم " ، جورج سارتون ، ( القاهرة ١٩٧٨ ) ، جـ. ٤ ، ص. ١٥-٦١ .
- Fedden, Robin., "Egypt: Land of the valley", (London, 1986), p.82-6. " خاروس: أضفى اليونانيون على كلمة " فاروس " معنى المنارة، و استخدموها للدلالة على أية منارة. ثم انتقلت الكلمة إلى كثير من اللغات الأخرى كالفرنسية، و الإيطالية، و الإسبانية .... حيث اشتق اللفظ الدال على المنارة من كلمة فاروس.

و إذا قسارنا بيسن هسذه المتسارة المسوحودة فسي قطعسة الفسسيفساء، و بيسن فنسار الإسكندرية ، فسسوف نحسد أنهمسا يتشسابهان كثيسراً فسي عسدة الشمياء .

فسي بداية القسول ، نجسد أن كلاهمسا له جسزة سيفياً مسربع الشكل و ارتفساعه يفسوق ارتفساع الأجزاء الأحسرى ، و مثله فسي ذلك مشل فنسار الإسكندرية تمساماً \*!. و يعلسو هسئذا الجسزء جسزة آخسر أقسل حجماً و ارتفاعاً ، إلا أنسا لا نعسرف إن كسان مثمسن الأضلاع كفنسار الإسكندرية أم لا . و نصل في النهساية إلى الجسزء الأحيسر و الذي يسدو أنسه كسان مستديراً و رعسا كسانت هنساك قبسة تغطيسه .

و تشرير همذه القطعمة الفريفسائية إلى المكانة البحمرية التسبي ميسزت ميسانة البحمانة البناء .

و ظهرور المتارة بهدا الشكل المعراري الميز ، ليسس بالأمر المستغرب بخساصة عندما نعرف مدى ما تعكسه مدينة أوسيتيا من تقدم و تسورة في بحسال العمرارة الروميانية \*١.

فمسن أهسم مساكسان بميسز هسله المسدينة هسو مساعسرف باسسم: insulae و هسي عبسارة عسن مسساكن مستطيلة ، فسي شسكل بلوكسات تبنسى حسول فنساء واسسع ، و لهسا عسال تلتسف كواجهسة حسول هسله الفنساء . و يظسلل مسلك هسله الحسال المسوجودة بالدور الأرضسي صسف مسن الشسرفات المتصلة التسبي كسانت فسي الأصسل تمشل شسرفات الطسابق الأول . و بعسض هسله الحسال كسان يستخدم كمحسازن شسرفات الطسابق الأول . و بعسض هسله الحسال كسان يستخدم كمحسازن ، horrea ، و غيسرها كأماكسن للتسسويق و البيسع \*\*.

Henig, Martin., op.cit., p. 40-1, 120.

Ibid, p. 40-1 -v\*

<sup>\*</sup>۱- الجزء السفلي من فنار الإسكندرية ، كان ارتفاعه يبلغ حوالي ۲۰م. ، ثم يعلوه مثمن الأضلاع و ارتفاعه ۲۰م. معنى ذلك أن الجرء السفلي ضعف ما فوقه و هكذا . . . . [صورة ۲۰۰]

وقد انتشر هدا النسوع مسن البساني فدي بسداية القسرن النساني الميسلادي ، و مسن أشهر الأمثلسة على ذلك ؛ فنساء المخسازن الخساس الميسلادي ، و مسن أشهر الأمثلسة على ذلك ؛ فنساء المخسازن الخساس الميسلادي : Epaphroditus : Eπαγαθίος و كالله إيبافروديتوس : Επαγαθίος الميسلون الميسل

و هناك سبب آخر ، يوكد اعتقدادي بدأن القطمة تروخ عنتصف القدرن الثاني المسلادي أيضاً ، و همو أنه قد تبين أن الفسيفساء مسن نسوع " الأبيض و الأسود "\* ، و المستخدمة في هذا العمل ، كسانت قد لاقدت قبدولاً و استحساناً و انتشاراً فسي إيطساليا ، بدل و سيطرت على الفسيفساء الإيطالية مناذ بسدايات القدرن الأول و حتى أواحسر القدرن الأول و حتى أواحسر القدرن الأول و المسالث المسالث المسالث المسالة مناد بالمسالث المسالث المسالث

و كسانت هسذا النسوع مسن الفسسيفساء ، فسي البسداية يساخذ أشسكالاً و خطسوطاً هندسسية بطسريقة صسرفة فسي أوسستيا ، ثسم تطسور قليسلاً قليسلاً مسع الوقست ، و ذلك قبسل عصسر هسدريان مباشسرةً \* . و علسى الرغسم مسن التغيسرات و التطسورات التسي طسرات علسى هسذا النسوع مسن الفسيفساء ، إلا أن الخطسوط الهندسية لسم تختسف تمساء .

المدامية عنى بينة المدعمة من بعد فني بين بين بني من عبد بانت كنت عبن بينة المد عند بين كان ليبة عند لبدة العد العدامية

Henig, Martin., op.cit., p. 40-1.

Black & White Mosaic in Italy . -Y\*

Henig, Martin., op.cit., p. 120.

\*٤- هدريان : فيما بين ١١٧-١٣٨م. راجع ملاحظة ٣ ، بصفحة ٤ من هذا البحث .

و هكسندا يتضمح أن نسميفساء السفن مسن مينساء أوسستيا ، تسرجع إلسى عصمر هسدريان أو السمنوات اللاحقمة لسه بقليسل حسى تصل إلسى منتصف القمرن الثماني المسلادي .

و لكسي تستطيع أن تنهسم الأمسر الذي دعسا صانع الهسسية المسروع ، واختيسار مشل هسذا الموضوع ، واختيسار مشل هسذا الموضوع ، يجسب أن نعسرف أن التجسارة الإقليميسة المتبادلة بيسن الولايسات كسانت المسورد الأكبسر الذي يسدر النسروة علسى المسدن الكبسرى ، السساحلية كسانت أم النهسرية في شستّي أرجساء الإمبسراطورية الرومسانية ، بسل أن هسذه التحسارة كسادت تقتصر علسى مسواد و سلع لها ضرورتها القصوى . ولسدينا مسن القسون الشاني المسلادي متسات مسن النقسوش التي تعكسس لنساطراً و حسرنا كمانت سسائدة بيسن رحسال ذلك العصر .

و كثير من هنده النقروش يندكر أسنماء تجسار: negotiatores ، mercatores . بسل و تعسرض أيضاً منا يتساجرون فينه علسي وجنه الخصوص .

و كان أكثر التحرار يتعراملون في المرود الغرائية ، و بخاصة القمر و كران أكثر التحرار يتعراملون في المعرون ، و الأخشراب ، و الملابس ، و المنجران و الأخشران ، و المنجران القمر عمر عمر عمر و الفخران ، و بخاصة مسن محرد و أفريقيا ، و سردينا ، و صرفاية .

و الفحص الدقيق للمصادر ، يصدل على أن أعظهم مستهلك للمصواد الفدائية ، و غيسرها ، همو التموين الإمبراطوري و أكثر التحار الذيسن كانوا في أغلب الأحسان هم أصحاب السفن و المالكين لمحازن الاستيداع في نفس الوقست و كانوا يعملون في خصدمة الإمبراطور أي سكان مدينة روما و الجيش .

<sup>\*</sup> ١ - م.رستوفتزف ، " تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصادي " ، ترجمة زكي علي ، و محمد سليم سالم ، ( مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٧ ) ، ص. ٢٢٢-٢٢٢ ح.. ١

يعسر فون باسم : navicularii ، و البحسارة : nautae فسي مياه الأنهسار "'. و أكثسر هسذه الجمعيسات كسان معتسرفاً بهسا ، بسل و كسانت أيضساً محسن رعساية الدولسة ، لأنهسا كسانت ذات فسائدة أو بالأحسرى لا غنسى عنهسا بالنسبة إلى الدولسة .

و ممسا لا ريسب فيسه أن الرحسال الذيسن اتخسسلوا حسرفة واحسدة ، كسان مسن الطبيعسي أن شسعروا بالرغبسة فسي الاجتمساع و التعساون مسع نظسرائهم ، و العمسل علسى مسا فيسه صالح حسرفتهم المشستركة و تقسلمها . و كانت أول هسله الجمعيسات التسي أولتهسا حكسومة الإمبسراطورية حمسايتها ، و وعايتها ، كسانت جمعيسات التحسار و أصسحاب السسفن .

و فسي عهد الإمبراطور كسلاوديوس \*\*، تسم تنظيم حسركة التحسار و أصحاب السفن ، و يسدل علسى ذلك البناء الفخسم القسائم فسي أوسستيا حيث كسان لمختلف النقسابات الإقليميسة و المحليسة التسبي كسان عملهسا يتصل بتمويسن رومسا ، و الإدارات التسبي تتعلق بهاذه الأمسور \*\*.

و مسع قيسام نهضمة تجسارية عظيمسة فسي الولايسات ، و ظهسور طبقسة مسمن التحسار فيهسا ، تسدهورت التحسارة الإيطسالية و بخاصمة فسي حنسوب إيطساليا،

The Oxford Classical Dictionary, 3rd.edit., p.337

للمزيد راجع:

Petit Larousse Illustre', (Paris 1984), p.1238.

<sup>\*</sup>١- م.رستونتزف ، المرجع السابق ، ص. ٢٢١-٢٢١ .

<sup>\*</sup>٢- كلاوديوس: Tiberius Claudius Nero Germanicus ، ولد في عام ١٠ ق.م. و توفى عام ١٥ عم. و توفى عام ١٥ عم. و قد ولد هذا الإمبراطور الروماني في مدينة ليونز " Lyons ، و قد أصبح إمبراطوراً بمحض الصدفة في عام ٢١ م. ، و قد شارك بنفسه في غزو بريطانيا عام ٤٣م.

و تلقي في حياته سبعة و عشرون وساماً إمبراطورياً : Salutationes . و قد كان كلاوديوس عليماً بالتاريخ الروماني و يحمل احتراماً كبيراً للديانة و العقائد الرومانية .

و قد كتب كتباً عن تاريخ الأتروسكيين و القرطاجيين . كذلك كتب قصة حياته ، إلاّ أن كل ذلك قد فقد مع الأسف .

<sup>\*</sup>٣- م.رستوفتزف ، المرجع السابق ، جـ. ٢ ، ص. ٤٧٥ ، ملاحظة رقم ٢٢ .

و في الوقيت الذي كسانت فيه بوتيولي \*أعظهم ميناء في العصر الجمه سوري ، نجسد أنه قسد طراً عليها الانجسلال\* ، و سساعد علسى هسذا التسدهور بنساء المرفساً الصسناعي في أوسستيا في عهد الإمسراطور كسلاوديوس ، و هدو المسرفا الذي قسام الإمبراطور نيسرون \* العد ذلك بتوسيعه ، ثسم أعداد تسراحان \* بنساءه .

\*١- بوتيولي : Puteoli و تعرف اليوم باسم Pozzuoli ، هي مدينة إيطالبة تقع بالقرب من نابولي . و في حوالي عام ٥١١ ق.م. قام المستعمرون الساميون من مدينة كرماي Cumae بتأسيس مدينة ديكايرشيا : Dicaearchia في نفس مكان بوتيولي . و ليس من المعروف متى تحولت تلك المدينة إلى اسم بوتيولي . و أغلب الظن أن بوتيولي قد تحولت إلى ولاية رومانية في نفس الوقت مع مدينة كابوا : Capua في عام ٣٦٨ق.م. و في أثناء حروب هانيبال ، كانت المدينة عبارة عن ميناء حربي و تجاري هام . و في البداية كانت روما تعتمد عليها في كل صادراتها و وارداتها .

The Oxford Classical Dictionary, p. 1280

للمزيد راجع :

و قد جعل الخوف و المبالغة في التعبير و الحساس بمالقوة كمل ذلك جعمل منه شنخصية ليس لهما . معبيتها ، و كان مساعديه و مستشاريه من طبقات و نفوس دنيا . و اشتهر في التاريخ بحريق روما . The Oxford Classical Dictionary , p. 1037.

\*٤- تراحان : Marcus Ulpius Traianus هو إميراطور روماني تولي الحكم من عام ٩٨-١١٧م. و قد ولد من أم أسبانية في عام ٥٣م.

و تدرج في الرتب العسكرية بالجيش أولاً: quaestor و قد حصن حدود الإمبراطورية الرومانية عند نهر الدانوب عند طريق حروبه مع الداكيين ( ١٠١-٧-١٠) و وصلت حدود الإمبراطورية في عهده إلي أرض بتراء العربية ، أرمينيا ،و ميزوبوتاميا (أرض العراق القديم) . للمزيد راجع: The Oxford Classical Dictionary ,. p. 1543

<sup>\*</sup>٢– م.رستوفتزف ، المرجع السابق ، ص. ٢٢١-٢٢١ .

<sup>\*\*-</sup> نيرون : Nero Claudius Caesar هو إميراطور روماني تولي الحكم في الفترة ما بين ٢٥٠ م. ٢٥ في الفترة ما بين ٢٥٠ م. ٢٥ فد ولد عام ٣٧م. كان هذا الإميراطور مغرساً بالفنون و ابتكار الألعاب الجديدة مثل : Juvenalia عام ٢٥٩. و قبد افتتمح صالبة جمنسيزيوم Gymnasium

و يعتقد رسستوفتزف " أن وسستيا كسانت أعفد ميند فسي إيطساليا بخلسب المسؤن: Amona و التسي كسانت الدولسة تحسرص على جلبها غالبا مسن الولايسات الغسربية إلسى إيطساليا ، و مسن تسم السي رومسا . فكسانت السسفن الآتيسة مسن أسبانيا ، و بسلاد الغسال ، و مسردينيا و إفريقيسا ، تلقسى حسسن الاسستقبال و حيسر معسونة فسي مسرفا أوسستيا . و يسدل علمى ذلك أيضا وجسود البهسو الخساص بانعقاد ألجمساعات و الهيسات و تسلك المخسازن الرحبسة للابسلاع ، و كسان ذلك فسي أوائسل عصسر الإمبراطورية ، و كسل ذلك ينسهد على الهيلادي .

و هك أن نتفه ما الفسيفسائي المسائي المسلم الفسيفسائي الذي قسام بعمل هسنده القطعة ، و نستطيع تاريخها بأواحسر القسرن الأول المسلادي ، و بسدايات القسرن الشاني المسلادي .

## دراسة تحليلية للقطعة :

اولاً: تصوير ميناء ، تعتبر خيلال فين الفسيفساء ، تعتبر تحرياً مين خيلال فين الفسيفساء ، تعتبر تحرية تتمييز ببعيض الصعوبات نظيراً للأحجيام المختلفة مين قطيع السيفساء التيبي يستخدمها الفسيفسائي ، أميا عين طيريق فين التحكيم التحكيم الفرشاة علي التحكيم فهي أسيهل حيث تساعده الفرشاة علي التحكيم في الأليوان و تهدرجاتها بسيهولة ، و انسيابية . [صورة ٢٦] .

ثانياً: التأثيب رالسكندري المتمسل في تقسارب شكل هده المنسارة مسع شكل منسارة الإسكندرية العظيمة ، ممسا يدل علسى مكسانة الإسكندرية آن ذاك ، و تأثيب رها علسى مختلف الأماكسن .

و هكــــذا تظهـــر الخلفيــة التحــارية ، و الاقتصــادية لللك المينــاء مــن خـــلال الفــن .

١٣٠٠ ومتوفتوف م. ، المرجع لساق ، ص. ٢٢٥ ، ج. ١ .

## ﴿٧﴾ فسيفساء فيلا هدريان بتيفولي:

تعتبر في الا الإمبراط و هداريان ( ١١٧ - ١٣٧ م.) من أعظ الفيد النياب التعليق التمهيا الرومان على الإطلاق النياب النياب النياب التعلق التمينة تيفولسي المنحد على مسافة ميسل بيسن المنحد الرات أسافل مدينة تيفولسي أو تعدد هدان الفيد عن روما بحوالسي ١٥ ميسلاً.
و تعدد هدان الفيسلا دليسلا شياغاً على عبقرية الرومان و هندستهم و عمارتهم الفيان التي تميزوا بها، كما توضح كيف استطاع الفنسان أن يمسزج بين روح الخيال و أرض الواقد ع أ.
و على الرغم من أن الفنسان الذي شيد هذه الفيد كان بحهول الاسم و لسم يستدل عليه أو مسع ذلك فقد عرف بحدارة أن يجمع بين عدة تقاسيم معمارية مختلفة مثل الحجرات و الأفنية ، و الحمامات ، و الأروقة ، و المعابد و المكبات ، و أحسواض السباحة و الحدائق . و لعالم هاذا هدو السبب الدي جعدل الباحيد و الكتاب ، أمشال هانج أن يكرون أن في لا هدريان تمثيل مدريكاً رومانياً وحماري الفريد الذي حالة المهند الماسي المعماري الفريد الذي حالة المهند المناس المعماري الفريد الذي حالة المهند المناس المعماري المعاري الفريد الذي حالة المهند المناس المعماري الفريد الذي حالة المهند المعماري المعماري الفريد الذي حالة المهند المناس المعماري المعماري الفريد الذي حالة المهند المناس المعماري المعماري الفريد الذي حالة المهند المنات المعماري المعماري الفريد الذي حالة المهند المناس المعماري المعمارية المعماري ال

Wheeler, Mortimer, op.cit., p. 137.

-/\*

\*٢- مدينة تيفولي : اسمها القديم Tibur و تشتهر بآثارها ، و بالفاكهة و أحجار البناء مثل الرافرتين : Travertine و ديانات مثل ديانة هرقل و فستا ، و قد تم تأسيسها قبل مدينة روما ، ربما بواسطة الصقليين . كما كانت عضواً قوياً في الحلف اللاتيني . و في القرن الرابع ق.م. حاربت روما حتى فقدت أراضيها عام ٣٣٨ ق.م. و قد كان لكاتوللوس ، هوراس ، أغسطس و هدريان فيلات بهذه المدينة .

للمزيد راجع: The Oxford Classical Dictionary, op.cit., 1524-5.

Wheeler, Mortimer, op.cit., p. 138.

Henig, Martin., op.cit., p. 36.

Ibid. −o\*

و نعسان "سسماء الأسماكن" منسس ما Poikik و نعسان Poikik و لايدنيسوم. Pale of Tempe ('anopus كسانوب Prytaneum '\* Piazza d'Oro Ayceum

كسن هسذه الأسسماء نتسير بشسكل قساضع بسي هيمنسة التقسفة المنييسة على فيسلا هسذا الإمبر صسور"، والا عجس فسي ذلك ، فقسد اشتهر هسدريان بتسمعفه باخضارة الهللينسة و سسيطة هذه التقسافة علسي تسخصيته و مبانيسه ، و مسع ذلك فطراز البنساء نفسه يعبسر عن شسخصية المهنسلس لفنسان الرومساني الأصليلة "أ.

و كمسا مسبقت لإشارة مسمن قبسل ، فقسد انتسسر عنصسر تصسوير الطبيعسة فسي عصسر الإمبراطورية الرومسانية بطسريقة مسريعة . ""

و كانت الفسيفساء من نوع: emblemata أو الموسات الفسيفسائية المسركزية العالية الجسودة ، تصنع بواسطة فنسائين مهرة في عال متخصصة بسلك ، ويتبه ندوها بشكل واسمع حيث تستعمل فسي زحرمة الأرضيات المحلية ، وقد تكسون لوحات كالسجاد مشل هسده القطع التسي عتسر عيها بفيسلا هدريان و المحفوظة ، متحسف لفساتيكان \*\*.

Wheeler, Mortimer, op cit., p. 138

٣٠- للمزيد راجع :-

- 1 \*

Boardmann, John, and others, "The Oxford History of the Classical World", "The Roman World", (New York, 1988), p. 389-90

Henig, Martin . op cit.. p.36

Ibid −£<sup>+</sup>

Wheeler, Mortimer, op cit., p. 182

Ibid --\(\tau^\pi\)

Henig, Martin, op.cit., p.117

و كثيراً ما كمان تصروير الطبيعة من خسلال الفسيفساء ، يزخر بمشاهد العبادات الدينية ، أو مناظر الصديد ، أو مناظر مختلفة لأنسواع الصراع المتعددة \*١.

و بالنسبة إلى فيلا الإمبراطور هدريان أو التدي تضم ستة قطم جيلة إنلاحظ تنرع الموضوعات المصورة على هذه النماذج الفسيفسائية، حيث نجد قطعة تصور معركة القنطور ضد النمور - و هذه هدي المحفوظة متحف برليسن بألمانيا - و أخرى تصور مهاجة الأسد لأحد الثيران، و تسالتة تعكسس منظراً طبيعياً هادئاً هدو رعب المساعز أمام تمثال واقف لإلحدة، و الرابعة رعبي الماعز أيضاً و لكن أمام تمثال حالى للإلحدة . أما القطعة الخامسة و السادسة فتعكس كيل منهما منظر قداع أمام عدون يشبه ابو المحلول مرة أخرى و هذه الأمثلة الأخيرة ، عفوظة متحدف الفاتيكان .

## [ أ ] معركة القنطور مع النمر :

عشر على هسنه القطعسة مسن الفسسيفساء بفيسلا الإمبراطور هسلريان بمسلينة تيفولسي ، حيث كسانت تسزين إحسدى الأرضسيات بالفيسلا . و تصور معسركة بيسن أحمد القناطيسر و الحيوانات المتوحشة . و تبلسغ أبعساد القطعسة حسوالي ٩١,٤ × ٩١,٤ سم. \*\* و القطعة محفسوظة في متحف برايسن للسمى : Antikensammlung Staatliche Museen \*.

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 93.

41 ...

-1\*

\*٢- للمزيد عن فيلا هدريان ؛ راجع :

Ward-Perkins, "Rom. Arch.", p. 158-74

Boardman, John., and others, "The Oxford History of the Classical World:

" The Roman World", (Oxford, New York, 1988) p. 389-90

Strong, Eugenie., op.cit., Vol.II. p. 94.

Werner, Klaus., "Mosaiken aus Rom.", (Deutschland, 1994) pp. 108-115 - "

" Polychrome Mosaikpavimente und Emblemata aus Rom und Umgebung"

Ramage., & Ramage, op.cit., p. 185.

و قبسس التعسيرض هسده القصعسة بالدر سسة ، و التحبيسل ، و الوصيف التفصيمية ، و التحبيب التفصيمية همسما آلا التفصيمية ، و القطعسمة همسما آلا و همسو الفكسم " .

و لقنطور هو فصيئة من المحلوق ات المتوحشة الخوافية "أو قل تسمى بحازاً" اخيوانات الشريرة " ". و هي عبارة عدن خليد من الإنسان و اخيوان ؛ فالجوز العنوي بمشل جسما بشرياً ، بينما الجوز السفلي ، فهو جسم حيوان هو اخصان . و ظهرو القنطور في الفين ، ليسس بالأمر المستغرب ؛ أليم نيرهم من قبيل و هم يزينون الأفياريز في معبد زيدوس"؛

-------

Schmidt, Joel., op.cit., p. 69.

\*١- للمزيد عن القنطور ، راجع :

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p 179.

"٢- القنطور حيوان خرافي ، نسجت حوله الأساطير منذ قديم الزمن . فقد ظهر لدى هوميروس في كتاباته ، و أواخر العصر الميكيني ، و في بدايات فنون الشرق .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 179. : المزيد راجع:

"۳- بعض القناطير كان لها أساصير فردية خاصة بشخصهم ، فهناك من كان شريراً مشل القنطور نيسوس : Nessus الذي خطف ديانير : Deianira زوجة هرقل و حاول اغتصابها ، و انتهى به الأمر بأد قتله زوجها هرقل بحربته . و هناك أيضاً القنصور الحكيم الطيب و العالم في الطب و كان يسمى خيرون : Xeîpbv و كان من أصل إلهي فهو ابن كرونوس و فيليرا .

Schmidt , Joel ., op.cit. , p. 69 . : المزيد راجع

\* ٤ - زيوس : هو كبير آلهة الإغريق فوق حبل الأوليمب ، و هو يماتل الإله حوبيتر لدي الرومان . و زيوس هو زوج هيرا و والد العديد من الألهة و الألهات ، و هو إله السماء ، الصاعقة ، و السرق، و الرعد ، أي باختصار هو إله الضواهر الجغرافية .

للمزيد راجع : Schmidt , Joel .. op cit. . p. 317-9

The Oxford Classical Dictionary, op cit. p.1636-8

\*ه- للمزيد راحم: Richter, Gisela M.A. op.cit , p. 108

حيت ظهرت القناطير و هي تنقاتل مع اللابيس و ذلك الأنبه عندمنا دع، مدك الملابيس: بمبريثوس انقناطير إلى حفل زفافه ، حاول أن ذك عند س لتدطير العتصاف و اغتصاب زوجة اللابيس. و تعكس القط المستعدة موضوعاً درايياً المستعل الخيسوان القنطور القنطور القنطية و هي الدفاعية السيم السيم المستعل نجيس التنافية المنتسولة القيسولة القليمة المنتسولة المنتسولة الكاتبية المنتسولة المنتسولة المنتسولة الكاتبية المنتسولة المنتسية المنتسولة النافية المنتسية المنتسية المنتسية المنتسية المنتسية المنتسية المنتسية المنتسية النافية النافية النافية النافية المنتسبة المنتسبة

#### الوصف التفصيلي:

نبدا أولاً بمحساولة معسرفة التسوقيت الذي أراد الفنسان الفسسيفسائي أن يصسوره قسي هسنا العسمل ، و أول مسا تلاحظه هسو عسدم ظهسور الظسلال فسي القطعسة ؛ مسواءً أمسام الشسخوص أم مسن خلفهسم .

Strong, Eugenie., op.cit., Vol.II, p. 96., fig. 380.

\*٢- اشتهرت القناطير بالعيش في الغابات و التلال في أليس، و أركيديا ، و ثبساليا .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 179. : المزيد راجع

Strong, Eugenie., op.cit., Vol.II, p. 96., fig. 380.

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 179.

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 93

و معنى ذلك أن الوقىت الذي جررت فيه أحدث الواقعة ، كان فسي فترة الظهيرة عندما تصل الشمس إلى كبد السماء ، و تكرون عمودية فسوق الشعوص . كانك هناك أمراً آخر يسوك أنها النهار لأن القطعة تظهر منيرة و ليست مظلمة .

أما بالنسبة إلى البيئسة التسبي أراد الفنان أن يصورها ، فها بيئسة التسبي بيئسة التسلال التسبي اعتسادت القنساطير على العيسش فيها ، فسرأبنا هسنا التسلال و الهضاب الصغيرة ، كسذلك الرمال الذهبيسة و التسبي تميسز بطبيعسة الحسال هسذه البيئسة ، أيضا و حسانا بعسض النباتات الخضراء و الشجيرات القصيرة المتناثرة هنا و هنساك بحسرية و بعناية ، و دون أن تكسون دخيلة على المنظر ، بسل على العكس كانت يمثابة عساملاً مساعلاً لها هميته و شأنه ليكسل الحسو و يستكمل الناسق البيئسي الذي حساول الفنان أن يخلقسه بعنايسة .

نصل الآن إلى بطل العمل و هو ذكر القنطور: مدخ و أول ما يسترعي انتباهنا فيه هو مالامح القوة الشديدة و التي و أول ما يسترعي انتباهنا فيه هو مالات صدره النافرة و البارزة و التي تظهر واضحة ؛ بداية من عضلات صدره النافرة المدفونة داخر مكنون نسدل على عظم غضبه و الشورة العارمة المدفونة داخر مكنون نفسه ، ثم منظر عضلات ساعديه المرفوعتان إلى أعلى بقوة و شموخ و ثبات ، دون أن يهتز له جفن على الرغم من ثقل و شموخ و ثبات ، دون أن يهتز له جفن على الرغم من ثقل المستورة التي يحملها بين يسديه ، و يرفعها بمنتهى المستورة التي يحملها بين يسديه ، و يرفعها بمنتهى و ولعته على أنشاه ، و ما أصابها من مكروه .

وقد كان الفنان هنا متمكناً من نفسه للغايسة ؛ فصور الجسزء العلوي من القنطور و الذي يماثل الجسم البشري بعناية و تفهم واضحين . و ظهر شعر الرأس غزيراً و تنسلل خصالاته على جبهته بنعسومة و هوجاء في آن واحد ، لتسزيد من شكله الهمجي العنيف ، ثم نرى مالامح وجهه الذي يتميز - على الرغسم من كل شيء - بالوسامة و ربما كان ذلك نابعاً من تعاطف الفنان

نسع موضوعه ، فسأراد أن يجعسل مسلاعه وسسيمة و جميلسة ليزيسد مسن اكتسسابه لتعاطيف المشساهد مسع حكسايته تسلك . و يسأتي بعسد ذلك منظر لحيته و شساربه ليعيسا إلسى الأذهان شكل القوة ، و العنفسوان الله أن يجعسل لسبون الله أن يجعسل لسبون كل من شسعر الرأس ، و اللحيسة بلسون واحد ، هسو البنسي الداكسن القسريب من الأسود ، و ذلك كسي يتسلام مبع اللسون المختسار هنا لحسنا الجسم و هسو البنسي سواء بالنسبة إلسى الجسزء العلسوي البنسان .

و عند دما نصل إلى هذا الجزء الأخيسر السفلي ، نلاحظ عنايسة الفتان بجسسم الحصان و تفهمسه له ، فنجد البطن ، و الصهوة و القسوائم كلهما منفذة بعنايسة و دقسة منقطعسة النظيسر . و قسد رفسع قسوائمه الأمسامية و ظهرت حسوافره واضحة حتى نفهسم أنسه لسن يتسورع عن الوثب فسوق عدوه و عاولة القضاء عليه بكل وسيلة مكتسة و لسو كانت أقدامه . و لسم ينسس الفنان تصوير ذنب فو الشعر المتهدل و المتطاير في الحواء دلالة على أنه يركس ، و قبل أن نترك القنطور ، نسراه و قد وضع على كتفه الأيسر جلد غير لعل ذلك دلالة على كتفه الأيسر حلد في المسال الفائر في هذه المعركة .

و من ناحية أخرى ، نجد أنثى القنطور : و من ناحية أخرى ، نجد أنثى القنطور : و مد تمي لا تقلل براعية و جمالاً في التصوير عن زوجها . و قد تمي نته هما همذه الأخيرة باللون الفاتح في الجسيم سيواء الجيزء البشيري ، أم الجيزء الجيواني منيه . و كالاهما لا يقالان جميالاً عن بعضها البعض . و يأخيذنا الإعجاب فعيلاً بجميال سيقطتها ، ففيميا بيدو ، لقد وقعت على الأميام و ارتمي حسيمها في وهين على الجيانب و قدد امتدت ذراعيها أمامها ، لعلها كانت تحياول أن تقيل مين المين المناس المناس المناس المناس المناس مين مهاجمية النمي و الكين للأسيف ليم يسيعها الحيظ لمنات المناس مين مهاجمية النمي و المينات ألمامها ، المامها ، المامها ، المامها ، المامها ، المناس مين مهاجمية المناس المناس مين مهاجمية النمي و المينات .

و يثير منظرهما هما الله عليه عليه المساعر الحرز و الشفقة عليهما تعمل المساعر الحرز و الشفقة عليهما تعمل المساد ال

و قدد ساعد على تعاظيم إحساسنا بالعطف عليها منظر قدوائمها الأماميتين المنثنيتين بخاصة القدم اليمندي و التي جعلتها السقطة القدوية تنثني أسفلها حتى أنه مسن الممكن الاعتقداد أنها قد انكسرت من تحتها . أيضاً برع الفنان في تصوير الجزء الخلفي من حسم الفرس أي مؤخرتها ، فظهر مرفوعاً إلى أعلى قليلاً في شمكل يطيبان الواقيع . أمنا شمعرها الأسدود بخصلاته المتهللة و النسللة بحسرية و استكانة على أكتافها ، فيسزيد من ملاسح الوهن و الفسيطران عليها ، على العكس تماماً من منظر زوجها .

نتقسل الآن إلى نوعية أخري من الحيسوانات ، و هي جيسوانات على حقيقية متوحشة ، و على الرغسم من أن المسراجع المختلفة القسدة أقسد تحسد ثت عنهم دوما باعتبارهم غيسوراً فقسط ، إلا أننسي اعتقسد أن كل واحد من هولاء الثسلانة هو حيسواناً غتلفاً تماماً في نسوعه عن الآخر. كمسا أن دورهم في القطعة لا يقسل في أهميته و براعته عن منظسر المبطل في همذا العمل آلا و هو القنطور ، أي أنهم لا يقلون عنه بطولة . و سوف أبسلا أولاً بذلك النمسر الأرقط ، و المسوجود فسوق تسل مسغير على الجانب الأبسر من القطعة ، و هو الأقسل من حيث الأهمية ، لأصل في النهابة إلى أهم حيسوان فسي الثلاثة .

و بالنظر إلى هدا النمر الأرقط ؛ أي الفهد، فسروف تلاحيظ جمال حسال حسله ذو اللسون الذهبين و المنقط بالبقيع السروداء الصغيرة .

وقد برع الفنسان في استخدامه لهد الألسوان و نفد جد لده بطريقة رائعة الجمسال ، حستى أنه قد يغسري المشاهد فيتغيسل نفسه أمام فهد حقيقي ، له جدلد بديع ، فيمد يده ليتحسس هدذا الجدلد الناعم الملمس . و لكنه يمتنع في آخر لحظة ، عسن تسلك الفعلة عند دما يسرى وقفة الفهد هكذا متحفزاً للوئب و المجدوم على خصمه ، و مكشراً عدن أنيابه ، فيشعر المشاهد

والمراجعة الكافرية والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة

Strong , Eugenie ., op.cit. , Vol.II , p. 96 ., fig. 380 . Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 93 . بالخيوف يتغلف في نفسه ، و في نفس الوقيت بعسود فيتذكر أنه أمسام صدورة صسماء لا حسول لها و لا قسوة ، و لكسن تحسول بسبب براعية الفنسان إلى شبعلة مسن الحيساة .

نعسرف الفهد أنسه سيكون هسالكاً هسو الآخسر لا محسالة ، و ذلك بعسد مسوت الحيسوان الأول و تسراه ملقسي ينسزف مسن رأسسه علسي اليميسن ، بينما الحيسوان الثاني و القسريب مسن القنطسورة يسستعد لتلقسي الضسربة القاضية عندما يقذفه زوجها بتسلك الصنحرة الضنحمة .

و في هيذه الحسالة سيصبح الفهسد في مسواجهة القنطور وحسده ، و لن يستطيع بقوته المعهسودة أن يتغلب أو حتى أن يصمد أمام هيذا البركان الغاضب المتشل في القنطور المتألم لزوجه .

أمسا الحيسوان الثساني ، و الذي نسراه مسسحي علسى يميسن القنطسسور ، فهسو فسي رأيسسي ليسس بنمسر ، و إنمسا هسو أسسد : Aewv .

و نسراه هنسا بشسعوه الأشسقر الجميسل و السونه الفاتسع البسديع ، و قسد سعط أرضاً و ينسزف السدم مسن رأسمه ، و مسن شكله هسدًا نعسرف أن القنطسور قد أصنابه قسي رأسسه إصسابة أنضست إلى موتسه قسي الحسال ، فسسقط هكدذا علسى قسائمتيه الأمساميتين ، إلا أنهمسا لسم يتحمسلا ثقلمه مسن عسزم الإصسابة ، فمسال إلى حسانية قسليلاً .

و سقطته تلك لا تقسل - فسي رأيسي - جمالاً عن سقطة القنط ورة ، فقسد حساز علسي إعجسابنا بساية من منظر الدمساء التي انسبابت من . رأسسه و نسزلت أيضساً علسي شسعره الغسزير ، بسل و نسراها و قفد وصلت بعسض النقسط منها إلسي قائمتيسه الأماميتين أيضاً .

وعلى ما يدو، نستطع أن تتغيال كما تخيال الفنان من قبلنا أن القنطور، وقد أعماه الغضب، قد نزل التال منافعاً في أن القنطور، وقد أعماه الغضب، قد نزل التال منافعاً في هجوه، فوطاً بقائمتيه الأماميتين فوق رأس الأسد ولعال الأخيار كسان لاه وهو يسير متمهالاً نحو الفريسة ليشارك صديقه فيها، فلسم ينتبه إلى القنطور الذي جاء من خلفه ، ولسم يكتف فو القنطور بالك ، بال أتبع ذلك بقوائمه الخلفية التي نزلت على جسم الأسد فطرحه أرضاً بما لسم يتسرك له فرصه لالتقاط والفاسه أو النجاة من المدوت المحقق ويرجع اعتقادي في أن القنطور قد أتمي من خلف الأسد فحاة ، إلى أننا نرى الأسد بوجهه على المعامناه أنه كان معطياً فلهده للمهاجم .

و لابسد مسن القسول ، أن الفنسان قسد تقسوق علسي نفسه عنسدما بسرع هسكذا فسي تصسوير الأسد و لا روح فيسه ، و هسو ملقسي بهسذا المنظسر الأيسم علسي الأرض ، حتسى أنسا قسد نشسعر ببعسض الشسفقة تنسساب فسي قلوبنا عليسه ، و لا يوقسف تسدفقها سوى شسكل القنطور الحسزين علسى زوجته ، و شسكل هسذه الأخيسرة و قسد ارتحست علسى الأرض فسي ضسعف ، و وهسن .

و نصل الآن إلى الحيسوان الشاك و الأخيسر و هر السوجود المسوار القنطرورة ، و هر فسي الأسلس سبب هدفه المأساة ، أي أنسه هر المحسر الأول و الأخيسر ، أنسه النمسر : 
عرم الأول و الأخيسر ، أنسه النمسر : 
عرم الأول و الأخيسر ، أنسه النمسر : عرب و المحسر المحسر الأول و الأخيسر ، أنسه النمسر : عرب و المحسر المحس

وهسوهنا ليسس مرقطاً كالنمر الأول ، و إنما هدو نمراً من نروع آخر ، و لعمل الفنان قد قد قدم هذه الأنواع المعتلفة ليلفت نظرنا إلى بسراعته و تمكنه من عمله . و ها النمر الأخير هدو - كما سبق القول - المحسرم الأول ، فقد فرضطه التنظور بحدوار زوجته وحده ، ينشب مخاله في حسدها المسحى على الأرض فتدافعت الدماء المخزيرة منه ، و انسابت فوق بطنها من يين مخاله .

و لـــم يكتــفو النمــر بــذلك ، بــل قبــض بقـــائمته الخلفيــة اليســرى فــوق القــائم الأيســر الأمـامي للقنطــورة ، و ذلك حتـــي يحكــم مــن سيطرته عليهـا ، و هــو يقــوم بافتراســها بمخالبــه .

وقد ظهر عنصر الباغتة والبحاء السرى و المسافة والبحاء مساده الناسر، وهسو ولسم يهسب النمر، ولكنه يفاجأ بأنه الحسان الدني جساء من الخلف ولسم يهسب النمر، ولكنه يفاجأ بأنه الفاحية وشلت تفكيره فلسم وليس بجرد حصاناً عادياً، فتملكته المفاحية وشلت تفكيره فلسم يعسد يعرف ماذا يفعل . بسل أن منظر الخوف من القنطور والصخرة النبي يحملها فوق رأسه قد ظهر جلياً على وجهه. وقد ظهر حلياً على وجهه، وقد ظهرت براعية المفنيان في اختياره للألسوان المنتقاة وأنساه، أم تسلك النبي استخدمها في جسم القنط ور الزوج وأثمانه، أم تسلك النبي نسراها في جسم النمر العادي، أم النمر المسائرة هي الرمال المهيدة والوان النباتات . و الملاحظ أن الألسوان الغالبة هي النبيج بدرجاته، ثما النبي و الأصفر، و أخيراً الأخضر . و كلها السوان النبائل المسورة في المنظر .

و ربحا كانت هذه القطعة مستوحاة من عسل مشابه "اللفنان المنان المنان القطعة مستوحاة من عسل مشابه "المفنان القطعة ويكسيس: Zewis "بلغ من اعجابها بها بها القطعة البيانة النها تتساءل من هو ذلك الفنان الذي يفتخر بهائه القطعة البيانية المنان تصوير الطبيعة وحده بأنواره المنكسرة و أسلوبه الناعم "المنان الايعرف هذا الموضوع لابيد أنه اقتبس من تصوير حائطي ، و لكن لا يعرف أين هو ؟ . و على الرغم من أن التقاليد و العادات تحدثنا عن صورة قطور مع أناه من يد الفنان زيوكسيس أي من القرن الرابع ق.م.، إلا أنها لمن تسرقي أبياً إلى هذا العمل .

والمراجعة فيها والمراجعة و

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 93.

Ibid

-5\*

Strong, Eugenie, op.cit., p. 96.

<sup>-1\*</sup> 

<sup>\*</sup>٢- زويكسيس: Zeuxis هو مصور من هيراقليا: Heraclea في لوقينيا، و قـد ذكـر بليـني أنـه يرجع إلى عام ٣٩٧ق.م. في حين أن كوينتيليان قال أنه كان إبان الحروب البيلوبونيسية .و قد مـدح لوكيانوس عمله الذي كان يصور أسرة القنطور خاصة تدرج لون الجسد من الانسان إلى الحيوان .

و يحدثنها الكاتبهان رامهاج ١٠عمن أن الزخموفة فمي مهماني فيسلا هـــدربان ، ســواء الأرضــيات ، أم الحــوائط ، أم القبـاب ، كـانت كلهـا تتميز بالثراء فسي الألسوان المستخلعة .و أن الفنانسين بدلاً مسن اللحية إلى التصوير الحسائطي و الستكرو ، فقد اتجهروا في هداه الفيلا المرز وخرفة مبانيها بسواسطة تطعيسم الحسوائط و الأرضيات بقطم من الرحسام اللسونة ، فيمساعس عسرف باسسم : opus sectile و كسلك استخدام ليوحات الفسيفساء . و كيان يتسم استجلاب الأحجار النادرة من كسافة أنحساء الإمراط ورية . و تعتبر هذه القطعة السالغة الدراسية من أروع الأرضيات الفسيفسائية الموجودة بالفيلك. و نحسد أن رامساج أيضساً ٣٠، يذكرون أن هسنه القطعسة مسين المكسن ربطها بقصة صورها الفنان الإغريقي زيوكسيس، و الذي عاش في بـــدايات القــــرن الرابــع ق.م. و كــــانت تصــــور قنطــــوراً يحـــاول أن يــــداعب أطفاله عسن طريق حمل قدح بشكل أسد إلى أعلى أعلى أعلى ا أما في مثانا هاذا والذي يصرور معسركة القنطرور ضاد الحسوانات المتوحشية ، فنحسد أن مشاعر الشفقة لسدينا و قسد تحسولت مسع القنطور ضدد الحيدوانات الأحدري ، بخاصة مدع القنطرورة التسي قتلست علي يسد النمسر

# [ ب ] منظر رعي الماعز :

يتضمح عنصر الجمال في قطعه من الفسيفساء تصمور "الطبيعة الرعسوية و المماعز ، و ذلك مسن خمال تبليسط فسميفسائي كسان يسزين الرعسوية بفيما لا همدريان حيث عشر عليه ، و هو محفوظ الآن ممتحف الفاتيكان .

Ibid -Y\*

Strong, Eugenie., op.cit., Vol II., p. 97

Ramage Nancy H. & Ramage Andrew., op.cit., p.186 (fig. 7.7).

و تبلغ أبعداد القطعة ٢٥,٠ × ٢٢,٠ م. و يعكسس هداً النمسوذج مشسهداً غساية في الرقسة و الهدوء أن و ذلك من خدلال منظر ريفسي حيث انشغل عدداً من الماعز بالرعسي وسط أحضان الطبيعة ، ينما وقسف واعسي هداه الأغنام يراقبها عن بعد ، و كدلا الطرفين ؛ الراعسي و المساعز قدد اندجما معا ليكرونا جزءً مسن جمال هذه الطبيعة الجبلية التي تحييط بهسم .

و بصفة عامة ، فإنسا نسرى فسي القطعة لحمسة مسن المساعز \* ، التسان ترقسدان ترعيسان التتسان ترقسدان ترعيسان ترعيسان ترعيسان ترعيسان الكسلان مسن الكسلا و العنسب المتناتسر هنسا و هنساك ، بينمسا العنسزة الخامسة و الأخيسرة نسراها تعبسر مسن فسوق غسدير مسائي صسغير ، و كسان الكوبسري الذي عبسرت فوقسه عبسارة عسن بحسرد قطعسة لسوح خشسية - حسيما أعتقد - إلا أنسها تصلح للفسرض منسها ككوبسري أو معبسر يسؤدي إلى الجسان الآخير مسن الغابة .

و فسي الوقت الذي كسان فيسه الكساتب ويلر \*\* يعتقد أن هسده المساعز يظهسر معها فسي الصسورة راعيها ، و هنو الواقف على الجسانب الآخر مسن القنطرة ، نجسد علسى العكس منسه الكساتية سرونج\* تتحدث عسن أن مسانسراه فسي القطعة هسو بحرد تمثسال برونسزي لإلهة ريفيسة ، و ذلك بحسوار المستطيلة المشكل ، و يسواققها فسي هذا الرأي أيضاً فيونو\*\* .

### وصف القطعة:

أول مسا يلفست انتباهسي فسسي هسنه القطعسة الفسسيفسائية هسسو انهسا فسي رأيسي تنقسسم إلى ثسلانة محساور رئيسسية ؟ هسبي أولاً المساعز

Wheeler, Mortimer., op.cit., p. 188 (photo 174).

Strong, Eugenie., op.cit., Vol.II., p.97.

Wheeler, Mortimer., op.cit., p. 188 (photo 174).

Strong, Eugenie., op.cit., Vol.II., p.97.

Werner, Klaus., op.cit., p. 109.

أي البطل الأسساسي فسي المنظسر، ثانياً الشخص الواقف أمسامنا سواء كسان تمثياً للغنسم، و الحيسرا نصل إلسى الحسور النسالا فعسلا ، أم كسان راعسياً للغنسم، و الحيسرا نصسل إلسى المحسور النسالا و الأحيسر آلا و هسو الطبيعسة نفسها، و التسي لا يقسل دورها هنا عسن أي مسن المحساور الأحسرى . [صورة ٢٥]

في إذا بدأنا بالمحور الأول و هو المساعز: سوف نلاحظ براعة الفنيان المنفيذ لهدذا العمل ؛ فقيد قيدم لينا قطيعاً صعفيراً مين المساعز: αἰγικόρευς في نشياطات متنوعية ، و جيدير بالذكر أنها ماعز جبلية ظهرت بأشكال و أنواع مختلفة .

و تعتبر كل واحدة من هذه المساعز: بالتماع عصراً مستقلاً بسناته ؛ و نبدأ اولاً بالعنزت بن اللتسان ترقد دان علمي الأرض . و قد فله سرت بسراعة الفنسان فسي تصوير كل واحدة منهما بصوف يختلف لسونه عسن الآخر . فظه سرت الأولى المسوجودة فسي مقدمة القطعة بلسون بنسي داكسن ، بينما كسانت العنزة الثانية الجسالسة فسوق تل صغيرة ، إلى الوراء قليلاً ، كسان صوفها باللسون الرمادي المطعم بشعيرات بنية اللسون . أيضاً كسان له في العنزة الأخيرة الأحيام قسروناً ، بينما العنزة الأولى ليم يكن لها قسرون ، عما يدل على على عمل المساعز . وعاولته التنويع في أشكال المساعز . و بعد فة عامة ، يخيم على منظر هاتين العنزتين الهندوء و السكينة و الآمسان و الراحة ، دونما خساع حسن الدفء و الآمسان و الراحة ، دونما خسوف من أي عسدو قسد يأتسي فيهدد و الآمسان و الراحة ، دونما خسوف من أي عسدو قسد يأتسي فيهدد عرفهما ، و قد حله حسن الاثنتيان تنفرجان على مساجتها .

أما بالنسبة إلى العنزتين اللتان ترعيان ، فواحدة منهما مسوحودة في أمامية القطعة الفسيفسائية ، بينما الأخسرى إلى السوراء تظهر من خطف الأشجار المصورة . و تشرك الائتسان في أن كلتاهنا في أمامية القطعة الأولى المسوحودة في أمامية القطعة للسونها بني مسائل إلى الأحمد ، أما التسي تسرعى في الخلفية فلونها بنيج فاتح بديع .

و نجسد أسام كسل واحسة حشسائش قصسيرة تسأكلان منهسا ، ويسدو ان كسل منه مشخولة فيصا تفعلسه ، فلا تلتفست إلى شسسيء آخسر . و هنساك نقطسة هسامة لابسد مسن ذكسرها ، و هسي أن تسلك العنسزة النسي تسرعي فسي أمسامية المنظسر ، نسلاحظ عليهسا بوضوح أمسراً هساماً و هسو أن الفتسان قسد صسور لهسا ضرعاً ؛ و معنسي ذلك أسه ملسيء باللبسن ، و أن لهسا وليسد ترضسعه - سوف نتطرق إليسه لاحقساً - . و تتميسز العنز تسان اللتسان تسرعيان بسلقة التنفيسذ بخاصسة فسي طسريقة الوقفة و هسسي تنحسي إلسي الأرض برأسسها كسي تصل إلسي العشب، ، فتأكلسه بفكهسا القسوي ، أمسا قسوائمها فظهسرت بصسورة واقعيسة جيلسة و هسي منفسرجة عسن بعضها البعسض .

نصل أنيرراً إلى العنسزة الخامسة و همي التسي تعبسر فسوق الكروري. فنسلاحظ مشيتها الهسادئة و همي تمسر فسوق لوح مستطيل، الخلسب الظمن أتسه لسوح خشيبي، لعسل أحسد الرعساة قسد وضيعه يومساً مساكسي يعسسطيع المسرور مسن فسوقه هسو و أغنسامه، فيصسل إلى الجانب الآخر مسن الغسابة . و هسله العنسزة الأخيرة لونها بنسي و لسيس لهسا قسرون ، و قسد ظهسر ذنبها القصير واتغاً . و انتسساءة قائمهسا الأيمسن الخلفسي بهسله الطسريقة ، يسدل على أنها تسنير و ليست واتقة قسي مكانها .

و الآن ، و بعد تنساول كل عنسزة علسى حددة ، أود أن أنسوه عسن نقطه هسامة و هسى أن ظهسور تسلك العنسزة الأمسامية ذات الفسرع ، يدفعنا إلى الاعتقدد بسأن العزنسان اللتسان ظهسرنا فسى القطعة و لسم يكسن فمسا قسرون ، قسد يكسونا أولادهسا ، فالمعسروف أن العنسزة لا يظهسر لهسا قسرنان إلا بعد أن تكمسل أنسي عشسر شهراً من عمرها . يظهسر لحا قسوق الله أن العنسزة ذات اللون البنسي الداكسن ، و كذلك تلك التي تعسس فسوق اللسوح قسد يكسون عمرهما لسم يتعدد بعسد العسام . و لكسن حدير بالذكر أيضاً ، أن بعسض أنسواع المساعز لا تظهر لها قسرون إذا كسان الأب مسن فصيلة لا قسرون لهسا ، و إن كنست أرجسح السرأي الأول و هسي أنها صسغيرة السسن بعسد و إلا ما احتساح الغنسان إلى تصدير عنسزة بضسرع .

نصـــل أخيـــراً إلـــي الحـــور الثــاني فــي القطعـــة و هــو الشــكل البشمري المصوحود ، و الذي اعتقد بعصض الكتساب ١٠ أنسه راعسي الغنسم : μηλοβοτήρ ، ينمسا ذكر البعض الآخرو العصن الآخرو السام عنسال لاله ويفيد . و فسي جميسع الأحسوال فهسو تشميخيص نسمائي لسميدة تمسرتدي رداءً ، يتمير و بالثنايا العدديدة و نجدد أنه ينقسم إلى قسمين: تنصوره و فصوقها رداء للصحدر . و بالنسجة للصدريه ، نحصه تسميم باستدارة الصدر و التنسايا الغرزة التسى تُضم عند الخصر ، ربما بواسطة حزام داخلي ، تيم تعدود فتتهدل فروق الأرداف ، و تظهر مـــــــن تحتهــــــــا التنــــوره المنســــللة بحــــرية و انســـــيابية فــــــــوق الســــيقان . و الرداء يتميسز بكسونه لا أكمسام لسه ؛ فتظهسر الأذرع عسسارية ، بينمسا نجسد شال أو خمار يتدلى فرق الكتف الأيسر. و قد تلتفت الفتاه برأسيها قليسلاً نساحية اليميسين بطهريقة تسدل علسي الرقية و الحنسو و السكينة ، و كسأنها سروف ترولي من يقيف أمسامها ببعيض من الاهتمام . ويظهر شعم ها قصيراً لا يكاد يصل إلى الأكتاف ، و يردو أنها قدد صففته بحيث يكون له فارقاً في المتصف بينما يترك بجعداً من الجانبين و من الخياف .و تمسك هنده الفتاه فسي يسدها اليمني بشريء قد يكون إنساءً أو رمزاً ما ، أما في اليد اليسري، فتحمل فيها عصا غاية في الطول، حسى أن طرولا يفوق طـــول الفتـــاه حـــوالي مـــرة و نصـف . و تقـــف الفتــاه فــوق قــاعدة تــراية ، أو تـــل صـــغير الحجـم ، و كــانه مصمم كـــي يتناسب مـع حجمهـا . و بالنسبة لسي ، فأننسي أرجسح السرأي القسائل أنسها عبسارة عسن تمثسال لإلهـــة ريفيـــة ، و ذلك لعـــدة نقـــاط :-

أولاً: إن ظهـور راعيـة للغنـم تـرتدي مـلابس بهـنا الشكل الأنيـن ، ذو التنيـات الغـزيرة ليـس بالأمـر المـالوف أو العـادي ، و كـان الأحـرى بهـا أن تلبـس ثـوباً بسـيطاً يسـاعدها علـى سـهولة الحـركة .

Wheeler, Mortimer., op.cit., p. 188 (photo 174).

Strong, Eugenie., op.cit., Vol.II., p.97.

فافياً: إن هدذه الفتاة تنميز بلون البشرة البروني مثلها في ذلك مشال لون ثيابها تماماً، و هذا معناه أنها تمشال صعنع من مادة البرونز مشاها تمساماً، و هذا معناه أنها بالحياة، إذ لا معنا المناه البرونا و مشالاً و لا يعقل أن الفنان ها و هو المتمكن من فنه، و المسرهف الحيس، أن تبخل عليه قريحته فيصور راعية الغنم ثيابها بنفسس لون وجهها. في فالما أن وقون راعية للغنم بهدذ الطريقة أمراً غير مقبول ؛ فالأجدر بها أن تتواجد بين قطيعها لتظلل عنها منتبهة مقبول ؛ فالأجدر بها أن تتواجد بين قطيعها لتظلل عنها منتبهة في تحركاتهم و سكناهم، فلا يشرد منها واحداً أبداً، و لكن على العكس وجداناها تقف شاعلي مقاسيها، و هذا و كيكد أنها تمشال و ليست بشر. كذاك وجدود لوحة مستطيلة،

وابعاً: تمسك هذه الفتاة في يسدها البسرى ما يشبه العصا، وإن كنت اعتقد أنها ليست بالعصا العصادية ، و ذلك لطسول حجمها الملحوظ من ناحية ، و مسن ناحية أخرى أنه يسوجد شكل ما في نهايتها يشبه تمسرة ما ؛ و لعل ذلك معناه أنها ليست عصا وإنما هسي رمزاً من رموز ها الإلها الريفية . أما الراعية فالأنضل لها أن تمسك بعصا قصرة تساعدها في التحكم في المساعز و تحديد طريقهم وسلط الغابة ، على عكس تالك العصا التي ناداها و التي قدد تاوي إلى المستعين بها في رعيه .

و صفيرة أمامها يجعلنا نعتقد أن هذه اللوحة ربما كانت تقددمة

أو قسرباناً قسدم إلسى هسنه الإلهسة و وضع أمسام مسزارها .

أمسا بالنسبة إلى المحسور الشائ و الأخيسر ، فهسو الطبيعة . و الطبيعة التسي تسرعى فيها و الطبيعة التسي تسرعى فيها هسنا هسي الطبيعة الجبلية ، التسي تسرعى فيها هسناه المساعز بحسرية ، فنسرى التسلال المسغيرة و مسا بهسا مسن رمسال ذهبية ، و حشائش تتناشر علسى مسافات متباعسدة ، و ذلك الجسدول السني يسسري فيسه المساء عسنباً ، رقسراقاً . ثسم تطالعنا بعسض الأشحار القليلة الأوراق ، بمسا يتناسب مسع الطبيعة الجبليسة .

فسسإذا بسدأنا بشسيء بسيط كالرمسال ، فسسوف نجسد اختسلاف اللسون المستخدم لها ، سواء الذهبسي ، أم البنسي ، أم اللسون الأصفر الفاتح . و نسسلاحظ أن الأفسسق ، أو مسا يشسير إلسى السماء كسان هسو أيضاً بسذلك اللسون المائل إلسى الرمسادي أو البيسج و كسل ذلك فسى تناغسم و تناسسق بسديع مسع الصسور ذات اللون البنسي .

أمسا عسن ذلك الجسدول المسائي الصسغير، فقسم كسانت لسم أهميتمه بالنسمية إلى الحيماة من حسوله ؛ ففيسه يسمعقي المساعز ، و يعطسي لمسوناً للحيساة . و قسد اسمتخدم فيسه الفنسان قطسع الفسميفساء ذات اللون الأزرق المسائل إلى الأخضر ، و قسد زوده أيضر أ باللون الأبيسض دلالة على تسدفق المياه فيه و أنها ليست راكسة ، فيوحسي بسان بسمه أمسواج ، أو أن هنساك تسمنقاً مسمتمراً مسن شملك أو نبيع معيد ن و وجدود هددا الغدير هدو الذي أدى إلى ي نشدا بعصض الحشائش المتناثرة ، و ظهرور بعض الأشمار في خلفية التمثيال . و بالنسبة إلى الشحرة الواقعية خيلف التمثيال عليي اليمين ، نتعجب عندما نرى أن فروعها تضم فروعها أورافا إبرية ، و كــــذلك فـــرعان آخــران بـــاوراق شــريطية ، كـــل ذلك معالً في نفسس الشميجرة ؛ بينما العسادة في الطبيعات أن كسل شميحرة يكسون لحسا نسوعاً واحداً فقسط مسن الأوراق فسى فسسروعها . أمسا الشميجرة الأخرى المروجودة علمي يسمار التمشال من خلفه ، فنلاحسظ أن أوراقها و فروعها منكمشة على نفسها بسكل غريب ا لعلمه كان نوعاً يشه شحرة السرو: cupressus

وقد وضع الفنان في الجسانب الآخسر مسن القطعة ، شهرة أخسرى لا تقسل غرابة عهن الأشهار سالفة الذكر ؛ و مسع ذلك فلابد مسن التعجب مسن ها النقطة و همي عدم تمكنه مسن تصوير الأشهار بدقة و براعة . و لكسن هل يعقبل أن ها الفنان الذي بهرنا هنا بدقة تصويره للماعز و همي منخرطة فسي حياتها بسلاسة ، و يسسر حتى أن الرائسي ليعتقد أنها حقيقيسة و ليسست حيرة مسن لحوحة فسيفسائية

و أعير راً ، تظهر براعة الفنان بحسق في تناغم الألسوان البسديعة \*١ ، كالسماء الرمادية ، و الأرض بنيسة اللسون ، أمسا الصحور المنف ذة باللسون البنسي المسائل إلسى السوردي ، كسل ذلك فسي تضاد مسمع السوان المساعز ؛ سمواء الأشسهب ، أم العنسزة البنسية اللسون ، أم ذلك البنسي المسائل إلسى الحمرة : أي الطسوبي \*٢.

دليا آخر على براعة الفنان هرو سعيطرة " نظررية التضاؤل النسبي " - التري ظهرت في إلنصف النصائي من القررن الخامس ق.م. النسبي " - التري ظهرت في النصف النصائي النصف القلرية النظرية حملي القطعية \*\*. فما إن فطرن الفنان الروساني إلى هذه النظرية حتى مضري يطبقها في منجزاته خولال العصر الروساني كليه . و على غرار فناني العصر المتأغرة في تصويرهم الأشياء متضائلة كلما زادت بعدداً \*\*، تبعهم الفنانون الروسان ، و كانت هذه اللهوجة الفسيفسائية البديعة ، و التري تمثل هذا المنظر الرعوي ، كانت خور شاهداً على ذلك ؛ فصورت الترك المسخرية ، و قطعان الماعز على مستويات متعددة ، فنري الحرودة المسخرية ، فضي مسؤخرة المسوحة المسخرية ، فضي مسؤخرة المسوحة المسخرية ، فضي مسؤخرة المسوحة مصورة بأحجام أصغر من تالك المسوحودة فضي مسؤخرة المسوحة مصورة بأحجام أصغر من تالك المسوحودة فضي مسؤخرة المستمها جميعاً وحدة تثير الإعجاب .

و قبل أن أترك همله الشال ، كسان لابد من الإشادة بها الفسادة بها الفسان الذي صور لسنا منظراً طبيعياً جميلاً ، أسبغ عليه من روحه ففاض رقة و عملوبة ، و نقسلنا من عشونة الحياة في الغابة ، و صراحاتها المستمرة إلى حسو آحر لا يقل فتنه و روعه عن الفساته الفردوس ، فكان الحدوء هو أهم عميزاته ، و الواقعية هي أجمل صفاته .

مسر مسر مسر بعد بعد رجاد بناء الله ويترا فيد ويترا ويه ويته بنيه بيه بيه بيه ويه بيه ويه رجاد ويه ويه ويه ويه ويه ويه

Strong , Eugenie ., op.cit. , Vol. II . , p. 97 . -۱\*
-۱\* مناك منظر أ طبعباً ، عوباً منسانه ، عثم عليه بفيلا أدريانا ، م يحق م ظرا الآن في

<sup>\*</sup>٣- ثروت عكاشة ، " الفن الروماني " ، الجزء العاشر، ص. ٥٤٨ .

<sup>\*</sup>٤- ثروت عكاشة ، المرجع السابق ، ص. ٥٥٤ ، ( لوحة ٤٧٠ ) .

# [ جـ ] منظر مهاجمة الأسد لثورٍ :

عشر علم عسدا المشال بفي الامبراطور همدريان بتيفسولي ، و همدو محفوظ حمالياً بمتحصف الفاتيك ان فسمي إيطاليا .

و هــو عبـارة عــن قطعـة فسيفساء نفـــنت بطــريقة مصــورة رائعـــة و بسيطة و تصــورة رائعــة و بسيطة فــي آن واحــد \*١. [صورة ٢٣٦].

و يسؤرخ الكساتب ويلر \*\* فسي كتسابه هسذه القطعة بحسوالي عسام ١٣٠ ق.م. ، و يصفف فيهسا حسركة الأسسد الذي يهساجم التسور ، بالحيسوية ، و النشاط .

#### الوصف التفصيلي للقطعة:

تــــدور أحـــداث هـــذه القطعــة حــول مهـاجمة احــد الأســود للتــور ، بينمـا تقــف بقــرة مـن بعــد ، و هــي وحلــة تشـاهد المنظــر . و ســوف نتطــرق فــي هــذا العمــل إلــي ثــدلاتة عناصــر هــامة : منظــر البقــرة المتفرحــة ، و الأســد للثــور ، ثــم منظــر البقــرة المتفرحــة ، و الحيـراً عنصــر الطبيعــة نفســها .

أولاً: منظر الأسد و التسور ؛ يطالعنا هنا أسد: ٤٥٣٨ قسوي ، و متوحس ، قسد هجرم على تسور و جعسل بأنيابه فسي ظهر التسور ، يحساول أن ينهسش فيسه بأنيابه القسوية ، و قسد استعان فسي ذلك بقسوائمه و ذنبه أيضاً . فاإذا تناولنا أولاً شكل الأسد ، نلاحظ ضعامة جسمه و قسوته المعهدودة ، و التسي تجلست واضحة مسن خسلال عساولته أن يحكم سيطرته على فريسته .

الله المراجع على الله الله الله الله على يعبر بين على يؤل على يوب في يؤل عنه على الله الله الله الله الله الله

Henig, Martin., op.cit., p. 125. (note no": 76)

Wheeler, Mortimer., op.cit., p. 188. (photo 173).

و عليه الرغيم من أن التسور لينس بالفريسة السيهلة أبيداً ، إلا أن قسية هـــذا الأســد قسد قضبت على آمـال الشور فسي الهسرب و الإفلات مسن برائسن العسدو . و أبلسغ دليسل علسي صسعوبة تنسسص هدا النسسور هـــو اســـتعانة الأســـد بكــل قـــوائمه و كــذلك بذنبـــه فـــي هـذه العمليـــة . و في الوقيت الذي وضيع فيه الأسيد قائمه الأيسر الأمسامي فيوق ظهير الشيور، نحسده و قيد نشيب حيوافر القسائم الأيمسين الأمسامي أيضاً فسمى الفخسف الأيسسر للنسور مسن الخلسف، و زيسادة فمسمى محمساولة إحكمام المسميطرة ، حتى لا يصمسبح أممسام الفريسمة وقمستاً للمحسماولة ليسمس مسمن أجسل النحساة و لكسن فقسط لإطسالة العمسر لخطسمات أخررى ، نجرد الليث يردك بقريمه الخلفي الأيسر فرق القرائم الخلفيين الأيسر للشور ليشيل حسركته تماماً ، و أصبح الأسيد هكيذا يستند على قسدمه اليمنسي فقسط ، يسساعده كذلك ذنبسه الذي يحفسظ المع تسموازنه ، فيحميد مدن السعوط ، لذلك رأينسا الذيسل منتصباً فسسى شكل أفقى و كانه دفية أو شراع السفينة الذي يحدد مسارها . و قسد ظهررت أولسي قطسرات الدمساء ، و هسي تسسيل مسن خسالب الأسسد دلالسة على أنهسا سروف تتمدنق بعسمد ذلك مسن الحسرح الذي نشب في حسم الضحية إيداناً بعدادة النصر للأسد من ناحيــة ، و مـن ناحيــة أحـــرى ميشــرة بأن الهــزيمة قــد لحقــت بالثــور و قربت نهسايته . و نقطه أخيروة بالنسبة للأسد ، همي منظر رأسه و بخاصمة وجهمه حيست نسري فكمه القسوي و همو قابيضاً على لحمم الشور ، نسم شكل أذنيه و الشعر الذي يغطي رأسه و بدايات ظهره. نصل الآن إلى الضحية ، آلا و هي النبور ، و هي ليست بالضحية

الهينسة أو السمهلة . و قدد ظهر حسم الثمور القروي ذو اللهون النسبي الداكسن ، و القسرون البسارزة فسي رأسه.

و قسد بسات نهساية النسور عنسدما التوى قسسائمه الأيسسر الأمسامي تحتسبه ، فسادى بسدوره إلسبى انتنساء القسائم الأيسن الأمسامي و بالتسالي أذن بقسرب النهساية و لحظية السيقوط التسام.

و لا ننسيسي منظير قطيرات الدمياء و هي تتسياقط مين قائمه الخلفيي.

المنظم البقسرة و همي تنفسرج على مشهد الصراع أمامها . و علمى مشهد الصراع أمامها . و علمى الرغسم مسن أن المشهد العسادي قد يعتقد أنهسا لرست ذات أهميسة ، بخاصسة بعد منظر هجوم الأسد علمى الثرور ، إلا أنسى اعتقد أنسه كسان لهما همي أيضاً دوراً كبيراً ، يتضمح مسن . مدى عنساية الفنسان بتصوريرها ، و مسن شم تنفيسلها .

إن هسله البقسرة يسدل جسمها علسى القسوة و الضسخامة ، و لسونها ينسي فساتح يميسل إلسى البيسج ، و قسد ظهسرت قسرونها التسبي تسنود بهسا أمسام الأعسداء ، كسلك نسرى عيسونها الواسسعة و التسبي تحدق بهسا فيسما يحسدث أمسامها مسن صسراع مسرير .

و أغلب الظنن ، أن البقسرة كسانت مشعولة بالشرب من هسذا النهر أو ميساه البحيدة التسبي أمسامها ، و ذلك عند دما فاجتها هجرو الأسد على الثمور فحساة ، فلسم تتمالك نفسها من الفرع و محساولة الفرار و النجاة بحياتها .

و مسن هسنا رأينسا قسوائمها الأمسامية مسرفوعة و خسسارج اليساه ، ينمسا مسازالت القسوائم الخلفيسة فسي البحيسرة ، و قسسد انتصسب ذنبهسا فسي وضمع أفقسي مستقيم دلالسة علسي التنبسه و دنسو الخطسر ، فلسو كسانت تشسرب و تتمخسر بحسرية لظهسر ذنبهسا ، و هسو يتسدلي علسي مسوخرتها .

و يستدل علي التفسير ، أن البقرة كسانت موجودة في المسوقع قبي المسوقع قبي المسوقع قبي المسود الأسيد ، هيو ارتفياع القسوائم الأمسامية عين ميساه البحيرة دلالية علي محساولتها الفسرار - كمسا سيق القسول و أنها المستدة المسراع ، فلو كانت آتيسة مين وراء التسل الصخري المسوجود علي اليسار ، لكنا وجدنا القسوائم الأمسامية في الميساء ، بينما الخلفيسة ميرفوعة .

النسبة الطبيعة عامل الطبيعة عامل الوقت المصوف نتعرض له بالنسبة إلى الطبيعة عامل الوقت المصور في القطعة إلى الله المنافقة المساور في القطعة إلى الله المنافقة المنافق

الشمس إلى أسفل و كانه سياته بياته بياته البحسار ، أو مسع رمسال الأرض الذهبيسة ، ليعسود مسرة أحسرى مسن جسديد فسي يسوم جسديد . و قد رأينا هنا أن لسون السماء المسور هسو الليون البرتقالسي المسائل إلى البني ، عما يسدل علي أن الوقسة هسو وقست الغسروب .

كما نلاحط أيضاً أن هتاك بعض الظللال الخفيفة التسبي تظهر في القطعة ، بخاصة ظهرور عيال بسيط على الأرض بحصوار النسور ، كالمختلك خيال للقرة فسوق صفحة مياه البحيرة . أصا بالنسبة إلى الطبيعة المصورة نفسها ، فنحد أنها طبيعة مجلسة ، و صفحية ، و صفحية ، حيث نسري التسلال الصفية ذات اللونيان البيسج و البنسي الداكن المائل إلى الأسود . و قد اختلطت درجات الليون البنسي فها فظهرت بشكل جميل ، و واقعى .

و مسن ناحيه أخسرى ، تتناقسر بعض النباتات الخضسراء ، و الأشسحار الصفيرة و قسد تميزت هسده الأشسحار باللسون الأخضر الداكسن ، و عسده و عسد قسليل مسن الأفسرع ، و كسذلك قسلة الأوراق بها .

نصل أخير أ إلى البحيرة ، و صفحة مياهها العنبة الرقرواقة ، ذات اللسون الأزرق المسائل إلى الأخضر بسدرجة بسديعة ، و جميلة .

و قسد أسسبغ هسذا اللسون علسى النظسر ، حيسوية متسدنقة ، و جمسالاً منقطسع النظيسسر .

و هسأ المنظر إذا قارناه بمنظر المساعز - فسي النموذج السسابق من نفس الفيسلا - و هسي ترعي ، فسروف نشر بالتناقر ف الواضنج بيسن المشالين ؛ فالأول ( منظر الماعز ) يتمير بالرقود و الحسدوء ، و يوحي بالانسيابية و التناغر ، أما المنظر الشاني فيتمير بالحبوية المتدفقة و النشراط و الحركة العيفرة .

و مسع ذلك فقسد أحساد كسل فنسان منهمسا فيمسا صسوره مسن منظسر طبيعسي يعكسس فكره و روحه الحسرة ، و قسد ذهبست إلسى الاعتقباد أنهمسا ليسسا بيسد فنسان واحسد اعتمساداً علسى الاختسلاف الواضسح فسي اسلوب كسل منهما بيسن الرقسة و العنسف .

و أخيراً، فهراً الأعمال - و أقصد بها الأمثلة الثلاثية مسن فيراً وهيدان - ، و إن كرانت تتمير بالأسطوب الجيد المنان مرائمة ، و هي تعكر مدى الاهتمام الخياص بنزير الله المعالم المنان مرائمة ، و هي تعكر الله المعالم المنان بنزير الطعام : triclinum الشيالة بغير الإمراط و المحدريان ، و المسؤكد أنها قد وضعت في هذه الفيلا بعد وقد طوويل مرن صنعها ، و الأكبيد أنها في الأصل كانت قد مسنعت في بسلاد الإغريق ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى أماكر المناز و المعروف أن مباني الأقبل الموضوع هو الذي انتقبل . و المعروف أن مباني الفيلا نفسها ، امتدان عملية البناء فيها إلى الفترة فيمنا بين ١٢٥-١٣٥ م. "، و من هنا أعتقد أنها ترجع إلى نفس هذه الفترة .

و قدد اكتفيت من هذه الفيلا بشلائة أمثلة فسيفسائية فقسط هي منظر القنطرور ، نظراً لموضوعه الشيق المؤثر ، و منظر البيئة مسن حدوله . ثما مثال رعسي المساعز أمام تمثال واقد في لافية ويفيدة ، لما يضفيه في نفس المشاهد مسن هدوء و رقسة بسبب الطبيعة المسورة ، و لسم أتنساول نفسس الموضوع مع تمثال حالس للإلهة حتى لا يكون ذلك تكراراً فقط ، و لعدم عشوري على صورة واضحة له .

أما المتال النالث الذي تناولتمه فه و منظر الأسمد و هو يهما المتال النالث الذي تناولتمه فه و منظر الأسمد و هو يها النالث النيف . و قد النالث النيف . و قد تغاضي عن المثالث الأعيرين من ها ه الفيلا و كانا يصورا أقنع أعام فها مرة ، و أمام حيوان يشبه ابي الحول مرة أخرى ، لعدم أهميتهما بالنسبة لموضوع البحث ، بخاصة أنهما يسلوان أقل في الجدودة و الجمال عن الأمثلة الأحرى .

------

-1\*

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 93.

Strong, Eugenie., op.cit., Vol. II., p. 94.

و هكدنا تعدرننا بعد هداه الأمثلة المتنوعة على عناصدر الطبيعة آن ذاك سدواءً في إيطاليا نفسها عندما صدورها الفنانون الرومان ، أم طبيعة أمساكن أحدرى ، و لكسن بعيدون الفنانيدن الرومان .

# الباب الثاني:

فسيفساء المناظر الطبيعية من مصر .

الفصل الأول:

مقدمة عن مصر.

الفصل الثاني:

نماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء



و الفصل الأول :

مقـــدمة عن مصــر



فسي البحدة كسانت مصحور. قب الزمسان ولسدت ، و قب ل التساريخ بزغست ، هنا بسلاً كسل شهيء ؛ الزراعسة ، و العمسارة ، و الكتسابة ، و السورق ، و المندسة ، و القسانون ، و النظسام ، . . . قسروناً تجسري في أتسر قسرون ، عسواللاً تسولا تسم تمسوت ، و مصسر هنا في مكانها ، تبني ، و تنشي ، و تعمر ، و تكسب ، و تنشي ، و تنسي ، و تنسي ، و تنوسي ، و تناسي ، و تنوسي ، و تناسي ، و تنوسي ، و تناسي ، و تناسي ، و تنوسي ، و تناسي ، و تنا

لسم تبدأ معسرفة مصسر برومسا ، و بسلاد الرومسان فسي عسام ٣٠ ق.م. أي بتحسول مصسر إلسى ولايسة رومسانية فحسب، كمسا قسد يعتقد للبعسض ، و لكسن بسلات العسلاقة بيسس الاثنيسن قبسل ذلك بقسرون عسديدة \*١.

Edwards-Rees, Desiree', "The House of History" (London, 1936)

Bevan, Edwyn, "Egypt under the Ptolemaic Dynasty", (London, 1914). -و عن تاريخ مصر في العصر الروماني ، راجع كل من :

- Milne, J. Grafton., "A history of Egypt under Roman Rule", (London, 1924).
  - محمد عبد الغني ، تاريخ مصر تحت حكم الرومان ، ( الاسكندرية ١٩٩٢ ) .
    - سهير زكى ، دراسات في تاريخ مصر الرومانية ، ( الاسكندرية ١٩٨٩ ) .
  - أحمد حسين ، موسوعة تاريخ مصر ، ( القاهرة ١٩٨٣ ) ، جـ. ١ ، ص. ٢١٩.
- نفتالي لويس ، مصر الرومانية ، ترجمة د. فوزي مكاوي ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤)
  - حسين الشيخ ، دراسات في تاريخ حضارة اليونان و الرومان ،( دار المعرفة الجامعية ١٩٨٧ ).
    - لطفى عبد الوهاب يحيى ، تاريخ مصر في العصر الروماني ، ( الإسكندرية ) .

<sup>\*</sup>١- حسين مؤنس ، مصر و رسالتها ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٩ ) ، ص. ٧-٨ .

<sup>\*</sup>٢- عن تاريخ مصر في العصر البطلمي أولاً ، راجع كل من :

فعل الرغسات الرغسات الرغسات المسبحة إحسادي والإيسات الإمبراط ورية الرومسانية بسدة مسن عسام ٣٠ ق.م. ، و ذلك عقسب التصسار القسائد الرومساني أو كتافيسان - الذي سسمي فيمسا بعسد بأوغسطس - على غسريمه القسائد الرومساني الآخسر منارك أنطونيسو \*، و حليفته الملكسة كليوباتسرا السسابعة \* آخسر ملكسات الأسسرة البطلميسة فسي مصسر، و ذلك فسي موقعسة أكتيسوم البحسرية عسام ٣١ ق.م. ثسم انتحسار كليوباتسرا فسي عسام ٣٠ ق.م. ، و دخسول أوغسطس مصسر فاتحساً منتصراً ، و ضسمها إلى أمسلاك الشعب الرومساني \*\* .

\* ا – مارك أنطونيو : Antonius Marcus كان قائداً و رجل سياسة روماني ، إلا أن شهرته تعتمــد بشكل كبير على قصة غرامه الرومانسية لكليوباترا الســابعة . مــارك أنطونيــو هــو الابــن الأكــــــر لـــ. M.Antonius (Creticus) ولد عام ٨٣ ق.م. و كانت فترة شبابه غامضة بعض الشيئ .

تولى أنطونيو منصب فارس تحت قيادة A.Gabinius في فلسطين و مصر عام ٥٤-٥٥ ق.م. ، شم التحق بقيصر في بلاد الغالة عام ٥٢-٥٦ ق.م. و في عام ٥١ ق.م. أصبح بريوناً: aquaestor دانع عن اهتمامات قيصر في بحلس السناتو ، و تولى قيادة ويماليا أثناء حملة قيصر على أسبانيا . و ظل يلعب دوراً بارزاً في الأحداث السياسية .

و مع ازدياد قوته ، تضاربت مصالحه مع أوكتانيان ، و بعد أعوام من الصراع على السلطة و القوة ، انتهى الأمر بانتصار أوكتانيان عليه و انتحار مارك أنطونيو في نهاية الأمر . و قد ظلت شهرته على مر القرون العديدة باقية ، ليس بسبب براعته السياسية - إذ يوجد من هو أبرع منه و أقل شهرة - و لكن بسبب قصة غرامه لكليوباترا ، و عشقهما لبعض و انتهاء حبهما بالانتحار .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 115-6

و على الرغم مسن كل ذلك، إلا أن العلاقة بين مصر و روما بسدأت قبيل ذلك بقرون طهويلة ، و يشهد على هذا عسداً مسن الأحسدات السياسية .

الاحسان السياسية .
الولاً في عسام ٢٧٣ ق.م. ، قسام المسلك بطلبوس فيلادلفيسوس الإرسسال بعثة دبلوماسية إلى رومسا ؛ لكسي يسؤكد علسى عسلاقات الصداقة بين مصر و رومسا اثنساء الحسرب الدائسرة بيسن كل مسن رومسا و المسلك بيسروس \* ، و لكسن دون أن ينضم لأي طسرفي منهما \* .

و فسي القسرن الثاني ق.م. توسعت رومسا شرقاً ، و اشتبكت و فسي القسرن الثالم المليتستية ، و انتصرت عليها .

أمسا مملكة البطالمة فسي مصر ، و التسي ارتبطت بصداقة معها قبسل وقت طسويل ، فقد كسانت بمنسآى عسن هسلة العداوات مسع رومسا بسل و كسانت تتمتسع بحمساية رومسا فسي بعسض المناسسبات كلمسا دعست الضرورة . و علسى ذلك فإنسه يمكسن القسول بأنسه على الرغم مسن أن مملكة البطالمسة كسانت تتمتسع بالسيقلال شيال على علي علي علي علي الرغم مسن أن مملكة البطالمسة كسانت تتمتسع بالسيقلال شيال على علي علي المناسيات الفسيان \* ،

و إذا كان بطلميوس الأول قد وضع نواة المكتبة الكبرى في الحي الملكي بما جمعه من الكتب ، فإن بطلميوس الثاني هو الذي نظمها و أعطاها صورتها الحقيقية . و مع ذلك فقد اشتهر بولعه للنفوات و النساء و كان له العديد من الفضائح ، كذلك تميز طبعه بالحدة و الغضب السريع .

للمزيد راجع : إبراهيم نصحي ، تاريخ مصر في عصر البطالمة ،( القاهرة ١٩٨٤) حـ. ١، ص١٠١٠. \*٢- بيروس : هو ملك مملكة أبيروس الواقعة في غرب بلاد اليونان .

<sup>\*</sup>۱- بطلميوس فيلادلفوس: Птолеµойос Флабелфос ، هو بطلميوس الشاني Птолеµойос في الميوس الشاني Птолеµойос ، له يكن لهذا الملك نشاطاً حربياً المرش عام ۲۸۲ ق.م. بعد وفاة بطلميوس الأول (ابوه). لم يكن لهذا الملك نشاطاً حربياً مثل أبيه ، و قد كان تلميذاً للفيلسوف استراتون ، و الشاعر فيلتاس فكانت ثقافته واسعة ،و له ولع شديد بالجغرافيا و التساريخ الطبيعي ، كذلك شغف بالبحث عن أنواع الحيوان النادرة لحدائقه بالإسكندرية عاصمة دولته آن ذاك .

<sup>\*</sup>٣- محمد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص. ١١ .

<sup>\*</sup>٤- نفسه ، ص. ١٢ .

(بعدد وقدة المسلك البطلمسي الرابسع "١) ، فإنهسا كسانت مسن الناحيسة الفعليسة دولسة تابعسة للنفسوذ الرومساني و تتمتسع بممايسة المرومسان "٢٠ و بعسد ذلك بفتسرة و بالتحليد فسي صسيف ١٦٨ ق.م. كسانت مصسر يحكمها بطلميسوس السيادس"، و كسانت رومسا مشعولة بحربها مسع المسلك بيرسسيوس"، فغسزا أنتيوخسوس الرابسع " مسلك السسليوقين مصسر و أسسر المسلك البطلمسي السيادس ، و أعلسن نفسه ملكساً على مصر و عسكر بحيشه قسرب مسلية الإسسكندرية .

ستن جين جين جين سن سن سند سيد ويان بينه لين سن جين بين جين جين جين الهي بين بين بين بين دين سن بين سن سن سن سن

The Oxford Classical Dictionary op.cit., p.1272.

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 108.

<sup>\*</sup> ١- بطلميوس الرابع: Ptolemaios IV اشتهر باسم فيلوباتور: Φιλοπατόρ أي المحب لأبيه . بعد أن بلغت دولة البطالمة أوج بحدها ، آل عرشها عام ٢٢١ ق.م. إلى شاب عابث في الثانية و العشرين من عمره ، فانحدر الحال بالمملكة إلى الضعف و المهانة . و كان بطلميوس الرابع كسلاً متراخياً في عمله ، شديد الاهتمام بمظاهر العظمة ، قليل الاكتراث بشئون الدولة ، و كان من أشد المتحمسين لعبادة الإله ديونيسوس ، و لعل ذلك بسبب ميله إلى المحون . له قصيدة شعرية اسمها : " أدونيس " Adonis أنيوخوس عام ٢١٧ ق.م.على مصر حتى تخطى رفح ، فهب بطلميوس الرابع من بحونه و نهض يدافع عن مصر ، حتى انتهى الأمر بطرد الأعداء . للمزيد راجع : إبراهيم نصحي ، تاريخ مصر في عصر البطالمة ، ( القاهرة ١٩٨٤) ح. ١ ، ص. ١٤٦ - ١٥٧ .

<sup>\*</sup>٢- محمد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص. ١٢ .

<sup>\*</sup>۳- بطلميوس السادس: Ptolemaios VI اشتهر باسم فيلوميتور Φιλομητόρ أي المحب لأمه. هو ابن بطلميوس الخامس و كليوبماترا الأولى ، تـزوج مـن اخته كليوبماترا الثانية عـمام ١٧٦ ق.م. و تميز عهده بالمشاحنات و المشاكل :

<sup>\*</sup>٥- أنتيوخوس الرابع: ( ٢١٥-١٦٤ ق.م. ) تولى الحكم عمام ١٧٥ ق.م. حماول إحيماء مملكة السليوقيين ، و كانت محاولته لضم كلٍ من مصر و قبرص قد باءت بالفشل .

فه الكسان مسن روما إلا أن أرسلت رسولاً مسن طسرفها و معه مرسوماً مسن بخلسس السناتو إلى المسلك أنتيوخسوس الرابسع يأمسره بإسهاء الحسرب فسوراً و سحب جيشه إلى سسوريا \*١، و انتهسى الأمر بطرد أنتيوخسوس الرابع مسن مصر. و بعد ذلك نشسب نسزاعاً على العسرش البطلمسي بيسن كسل مسن بطلميسوس السسادس و أخيه الأصغر يطلميسوس يوارجيتيسس الثساني أ، و قسد قسامت رومسسا بسوية النسزاع بينهمسا بسان أسسندت العسرش فسي مصر للأخ بنهما قورينسة إلى الأخ الأصغر كمملكة منفصلة.

و ظـــل ملـــوك البطالـــة علـــى هـــذه الحــال ألعوبـــة قـــي أبـــدې القــادة الرومـان فتــرة طـــوية . ثــم فــي عهـد قيصــر ، قــام بتســوية الخــلاف بيــن كليوباتــرا السـابعة و أخيهــا علـــى العــرش ، و انتهـــى الأمـر لصــالح كليوباتــرا \*٢.

و أخيسراً في عسام ٣١ ق.م. بينمسا كسانت كليوباتسرا السابعة ملكسة على مصر ، لقيست هسزيمة ساحقة هسي و حليفهسا مسارك الطونيسو فسي موقعسة " أكتيسوم " البحرية فسي غسرب بسلاد الإغسريق ، و عقب الهسزيمة فسي حسل كسار أللونيسو و كليوباتسرا إلى مصر حيث كانت نهايتهما الحريقة ؟ الانتحسار .

كسانت هسذه نبسيدة عسسن تطسورات العسلاقة بيسن مصسر و رومسا، و مسراحل و خطسوات تسدخل رومسا فسي شمون مصسر حتسي عصسر كليوباتسموا السسابعة .

ے کے جدا کیا جدودی بھی جدا جد بھی بھی بھی ہوں ہوں جدودی ہے۔ اور جدا بھی بھی ہیں ہے۔

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1272.

<sup>\*</sup>١- محمد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص. ١٣ .

<sup>\*</sup>٢- يوارجيتيس الشاني : هـ و بطلميوس الشامن أي يوارجيتيس الشاني : Euergetes II ) هو الأخ الأصغر لبطلميوس السادس و كليوباترا الثانية . عاش في قورينة بليبيا فيما بين ١٢ اق.م. ) هو الأخ الأصغر لبطلميوس السادس و كليوباترا الثانية . عام ١٤٥ حيث كان ملكاً هناك ، إلا أنه خلف أخاه على العرش بعد وفاته ، و تـزوج من أرملته كليوباترا الثالثة زوجة ثانية له .

<sup>&</sup>quot;٣- محمد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص. ١٤-١٥ .

و هكذا أصبحت مصر بعد الحربيمة بحرد ولايسة وومسانية ، و مسن هنسا و انتهسى حكم أسرة البطالحة في مصر عسام ٣٠ ق.م. و مسن هنسا غيسن أوغسطس حساكماً رومانياً علسى مصرر ، و أقسام بهسا إدارة رومانيسة ، و جيسش احتسلال رومساني ليضمن الحسدوء و الأمسن العسام فسي البسلاد ١٠٠.

كانت هذه نحسات سريعة تتعلسق بالنبواحي السياسية لمصر، و كيسف تحسول إلى اتعسرض و كيسف تحسولت إلى ولايسة رومانيسة . و قبسل أن أتعسرض للنماذج الفسيفسائية النسي أتقيتها ، و كان قد عنسر عليها بمصر ، يجسب أولاً أن نتعسرف على أنشطة المحتمسع المختلفة في مصر ، ليسس للراسة فئاته الإجتماعية بعسفة خاصة ، و لكن نحساولة التعسرف على أسباب اختيسار الفنان لموضوع ما دون غيسره . وفسي يسلاية القسول ، تحسدر الإشارة إلى أن أكثر سكان مصر وفسي يسلية القسول ، تحسدر الإشارة إلى أن أكثر سكان مصر الحياة في عصر الرومان في القسم القسري بطرقها التقليدية القسليمة ، و استمرت الحياة في عصر الرومان في الإفساءة بفيضائه السنوي الذي يهسب الأرض خصوبة ، و يرتفسع هنا النيضان في يعسض الأعسوام ، و ينخفسض خصوبة ، و يرتفسع هنا النيضان في يعسف الأعسوام ، و ينخفسض خيسد و وفيسره .

أمـــا بخصـوص التنظيم و الممارسات الإداريسة المحليسة ، و المركسزية فإنها هي التسي أكسبت مصر مند بسداية حكسم أوغسطس طسط الولايسة الرومانية . و كسان على مصر - فسي ظلل التنظيم الإمبراطبوري الكبير - أن تسزود روما بشك احتياجاتها السنوية مسن الحبوب اللازمــة لاطعام الشعب الرومانيي .

فلت القيامية جين فلك زميا وبأن التم فلم جهوبي متعارف الأم يعيد في إنسانها أخد السائمة عبيد الساسية بالأساس الم

<sup>\*</sup>١- محمد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص. ١٦ .

<sup>\*</sup>٢- عن فيضان النيل في مصر ، راجع :

د. سليمان حزين ، حضارة مصر ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٥ ) ، ص. ٥٧-٦٨.

<sup>\*</sup>٣- محمد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص. ١٧ .

و لكيبي يضيمن أوغسيطس عيدم تميزق مصير ، فقيد جعيل منهيا ولايسة أشيبه ميا تكيون بضيعة خاصية بالامسراطور .

و قدد اسدند حکرم مصرر إلى موظفيسن يطلق عليهم لقبب الوالسي : Praefectus Aegypti ، و كران يعتبر " قائما الأعمال " يعبنه الامبراطور كممشل شدحصى له الد

أمسا بالنسبة إلسى السلطات العسكرية ، فقسد كسانت فسي يسد الضباط العسكرين فقسط المسوجودين فسي خسدمة القسوات المسلحة الرومانيسة\*\* .

فسياذا انتقابا الآن إلى حسانب آخر من الحياة فسي مصر أخي العصر الروماني، لابسد لنيا مسن وقفة طسويلة مسع أوجه الحياة الاقتصادية آن ذاك و تسأتي فسي المقام الأول ؛ الزراعة . كسانت مصر تنتج العديد من المحاصيل الزراعية أو كان القمع هي أرض هسو أهيم هي أده الحاصلات ، و أحود الأنواع كان مصدرها هي أرض مصر العليا أف المناسبي القميع مسن حيث كميات الأراضي التي التي تسزرع بهم محصول الشيعير ، ثيم الخضروات و البرسيم ، و يقال أن القطن قد زرع بمصر في العصر الروماني، و نبات القنب الذي يستخلص منه الكتان على نطاق واسع ، بالإضافة إلى الزيتون أن أن القيوم ، و كذلك الكروم ، و النباتات الزيتية . و أخيراً الزهود ، و النباتات الرياتة ، و أخيات المستنقعات و النباتات الرياتة المستنقعات المستنقعات المستنقعات الرياتة المسات المسات المستنقعات المستنقعات المستنقعات المسات المسات المسور ي الشهير الذي تصنع منه الأوراق .

<sup>\*</sup>١- محمد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص. ١٨ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه ، ص. ۲۰ .

<sup>\*</sup>۳- نفسه ، ص. ۱ ٤٥ .

<sup>\*</sup>ؤ – فقد كانت طبيعة أرض الدلتـــا المليئـة بالمستنقعات في ذلـك الحـين ، لم تكـن مواتيـة و ملائمـة . لزراعة و انتاج القمح .

للمزيد راجع : محمد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص. ١٤٥ .

<sup>\*</sup>٥- بدأت زراعة الزيتون في مصر في عصر الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية .

راجع : حورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٤٠ .

النقطية النسانية التي نتساولها هي أبسراج الحمسام و مصايد الأسسماك ؛ فقد كانت تربيسة الحمسام للتحسارة من الأنشطة الاقتصادية التي استهوت المواطنيسن الرومسان و ظهرت فعالاً في الأعمال الفنيسة . أمسا بالنسبة إلى مصايد الأسسماك فقد كسان للصيادين منساطقاً عاصة للصيد ، فمسن وقعت أمسلاكه على إحدى مناطق الصيد ، أمسيحت بالتسالي ملكاً له ، و لا يسمح لغيتره بالصيد فيها .

النقط قال النقط الشائلة همي الصناعة ؛ فقي العصر الروماني مارست الحكومة نظرام الاحتكار على بعض المنتحات ، كما شبحت كثيراً الصناعة ، و أصبحت الإسكندرية أكبر مسركز صناعي و تحساري في الإمبراط ورية الرومانية ، و مسن أهسم الصناعات كانت صناعات النسيج ، و البردي ، و الزجاج ، و الخمور ، و الصناعات الفنية الصناعات التساعات الفنية الصناعات التساعات التعالية التع

كانت هانه مقادمة بسيطة تناول مصر في العصر الموساني ، سواءً مسان الناحية السياسية ، أم الإدارية ، أم الاقتصادية . و هام معروضة بصورة مبسطة على سيبيل الإشارة ، و ليسس التفصيل لكافية حسوانب الحياة آن ذاك .

و قدد قصدت مدن ورائها أن أقددم للقداريء خلفية سدريعة عدن الحيداة التدي انعكست بعدض وجدوهها علدى القطع الفسيفسائية المختلفة ، حتى يتسنى لده أن يلهم ببعدض جدوانبها ، و أن يتفهدم أسباب اختيدار الفنان لموضوع ما دون غيدره ، و اختياره لعناصد صدفيرة و بسيطة قد لا تكدون لها أهمية ملحوظة ، إذا تكدرت الحياة فدى ذلك العصد.

و مسن هنا حساولت أن تكسون الأمثلسة التسي اختسرتها ، معبرة عسن الطبيعسة المصرية الأصيلة آن ذاك ، فتصبح هدة الأمثلسة مسرآة لمذلك العصر و تسلك الأرض الطبيسة .

<sup>\*</sup>١- سهير زكي بسيوني ، المرجع السابق ، ص. ١١٨ .

<sup>-</sup>۲+ نفسه ، ص. ۱۵۹ .

و نظراً لكانة مصر الميزة عبر العصور ، لذك فسوف اتنالول في هسلا الفصل بعض التقاط الإضافية ، التي رايست أنسه لاغنى عسن تنساولها كمحاولة لتقليم عمالاً متكاملاً قدر المستطاع . بسداية القسول ، فإنسه تجدو الإشارة إلى أن هناك تسلاتة نصوص أدبيسة قديمة تتحددت عن الفسيفساء في مصر في الفترة مسن بسدايات العصر البطلمي ، و أوائسل العصر الروماني أ. همذه النصوص البلائة معروفة لدى الباحثين ، و الدارسين ، و لكل مسلم مبهسم طبيعته المختلفة عسن غيره . فواحد يتناول طريقة عمل و صاعاته الفسيفساء ، و آخو مر يتحدث عسن الفسيفساء عمل و مسنعة في ورش أحبيسة أي خوارج مصر ، أما النصص الأخيس فيتناول بعض منتجات الفسيفساء التي صاعت عمدية الإسكندية .

### النص الأول:-

-\\*

نائر بن کا خاط ہے جو جو بہت کے دی جہ بہت ہے۔

Daszewski, W.A., op.cit., p. 6.

<sup>&</sup>quot; - زينون: كتب هذه البردية حوالي عام ٢٥٦-٢٤ ق.م. و كان آن ذاك مسئولاً عن: " Daszewski, W.A., op.cit., p. 6" للمزيد راجع: " The dorea of Apollonios" (مدينة التمساح) " Κροκοδείλοπολίς (مدينة التمساح) على عاصمة الفيوم و ذلك لانتشار عبادة التمساح سوبك بها. و في عصر بطلميوس الأول جعلها على عاصمة الفيوم و ذلك لانتشار عبادة التمساح سوبك بها. و في عصر بطلميوس الأول جعلها مدينة أرسينوي على اسم زوجته ، و استقر بها قدامي جنود الإغريق و المقدونين و عملوا بالفلاحة. 
The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1158

<sup>~</sup> جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ۲۰۲-۲۰۲

```
و يتنساول النسص * المسما كسان مخصصا لخسدمة الأغسراض الملكيسة ، و كسان علسى المقسلول أن ينفسذ التصسميم الذي يعهسد بسه إليسه دون أي تغيير ، أو تعسديل * الم
```

و يتحددث النصص بعدد ذلك عدن تصديم أرضية حمدام 60060 الخداص بالسيدات ، و كدان لابدد أن يكون الرسم على مسافة

\* ١ ~ نص بردية زينون :

FΩ

[...] γραφικον ἄνθος πηχ[[ω]]ς πάντοθεν · δοθη]σεται δὲ τωι ἐργολάβωι ει·α· [...]ει δὲ ἔγ βασιλικοῦ παράδειγμα

αεῖ γενέσθαι
[καθ] δ [[ἄν ποιήσει ο ἔργολάβος]]· τὸ δ[ε]
[λοι]πὸν πλήσει εξαχοινικῆι ψήφω [ι].
[τοῦ] δὲ γυναικείου θόλου τὸ ἔδαφος
[ποι]ήσει θετὸν ἄπέχων ἄπὸ των

ν ένα ων
[πυ]έλων πηχυ[[σ είς]] καὶ παλαιστ[[ας]]
[δύο] καὶ περιθήσει ταινίαν μέλαινα[ν]
[έχ]ων πλάτος δακτύλων δύο ,
[θήσ]ει δὲ καὶ κόχλον ναυτικὸν
[έχ]ων πλάτος δακτύλων δέκα

η ζηι [καὶ τ]αινίαν μίαν [[ηι]] ἀν ἄρμό [[σει]] [καὶ ε]ν τωι μέσωι μήκονα πάντηι

ν ένα
[πη]χυ [[σ εἶς]]· το δε λοιπον ψήφωι
[εξ] αχοινικῶι πλήσει · θήσει δε καὶ
[εν] τηι προσ[άδι] την προς τωι
[αν]δρείωι [θόλω]ι τῆι αὐτηι λέ[ξ] ει ·

τὰ] δὲ λοι[πὰ ἔδ]άφ [[ ει ]] καταπλ [αστὰ] [ὄν] τα κα [θομο] λογήσει π·[ ] · απ·· [

Daszewski, W.A., op.cit., p. 6.

ورد نص بردية زينون هذا في كتاب :

و الذي نقله بدوره عن :

C.C. Edgar, Zenon Papyri IV (Cat. General du Caire, Nos. 59532-59800) (1931) 102 ff, No. 59665.

Daszewski, W.A., op.cit., p. 6.

-4\*

تسزيد قليسلاً عسن الذراع . يلسي ذلك وصفاً للبحسر المتمسوج ، و شي الوسط تظهير زهرة الخشيخاش. و قسي الوسط تظهير زهرة الخشيخاش. و قسد ظهير اختسلاف رأي الأثيرين في تفسير كلمة وكلمية وقيد ظهير اختسلاف رأي الأثيرين في تفسير كلمية المائي حسول مسادة هيذه الفسيفساء ، هنيل كسانت مسن الخصي المسغير : النبوع المسمى : tessellatum ، أم كسانت مصنوعة مسن الحصي المسغير : و أغلب الظين أن هذه القطع قد نفيلها فنان سيكندري الأصل ، فهنياك أدلية قليلية جيداً تشيير إلى المسانع و العمال النبين اشتغلوا في حرفة صيناعة الفسيفساء في الفيوم ، و مع ذلك فكيل هيذا لا يمنع مين القيول أن الفنيان المسكندري كيان مين أصل يونياني كميا يتضح مين شكل الزحراف التي انتقياها \*\*.

#### النص الثاني :-

يأتي هيذا النصص مين ميدينة أباتيسرا (تيسرا) عند وادي كايستروس بيسارض إيفيسوس \*١. و هيو عبارة عين تسلاك قطع مين ليوحة مين الرخيام الأزرق تعكيس جيزة مين نقيش على "هيرون" . و قيد نقشت الكتيابة بعنايسة ، و تسؤرخ بأواخير القيرن الأول الميلادي ، و هيذا هيو رأي كيل مين جيي . كيال : J. Keil ، و أ. فون بريموشياين و هيذا هيو رأي كيل مين جيي . كيال : J. Keil ، و أ. فون بريموشياين .

ے میں میں میں سے سے سے سے بہتر سے سے دعد سے نہیں نہیں چین رہے سے بیپیا کی کہ کی جس میں بیٹ ڈندر

Daszewski, W.A., op.cit., p.6-14.

\*١- للمزيد راجع:

، النص "ا عن اتحاد ἦρωσταί التسبي أقامهسا ببلسوس Peplos صاحب أقامهسا ببلسوس Peplos صاحب ألمارسسة العقيدة الخاصة بالمتوفسي المدفون بهسله المقبسرة "٢".

: نقلاً عن Daszewski , W.A. op.cit. , p.15 ، نقلاً عن النص اليوناني كما ورد بكتاب: Daszewski , W.A. op.cit. , p.15 ، نقلاً عن الله J.Keil , A.von Premerstein , Bericht uber eine dritte Reise in Lydien , (Wien, 188-90 , No"117

Zenon : • انى :

····· ε]αν δε τις επιβά[λλη], τὸ μεν υπενα[ντίον τούτοις τεθειμένον πτωμα εκκομισθήτω , το δε ?/ ψήφισ?] μα ὑπαρχέτω ἄκ [υπον], καὶ ἀποτεισάτω [δ τούτων τι τολμήσας ε]ίς προσκόσ[μησιν ναοῦ/ Άρτέμι ]δος καὶ των Σεβαστ [ων δ]ηνάρια μύρια κα [ὶ ομοίως είς διανομήν τοῖς πρεσβ [υτέροις/(4) δηνάρι ] α μύρια , α καὶ πραξάσ [θωσ] αν οἱ μετ' ἔκείνο [υ του ήρωου μετέ]χοντες και δ πα [ρα τού-/τω? φύλ]αξ έὰν δε μὴ πράξωσι [ν] , αὐτοί δφειλέτωσ [άν καῖ πραχθήτ] ωσαν υπό παντ[ος του / βουλο] μένου , πολείτου τε καὶ ξ [έ] νου , έχοντος φιλάν [ θρωπον τοῦ εκ]δικαιωσαμε'[νου τὸ / ήμισ]υ τοῦ εἶσπραχθησομε'ν [ ο ] υ χρηματος. Έστιν [δε των εν τούτω τ ] ω ήρώω προσκο [σμη-/(8) ματω]ν καὶ σκευων των είς τὴν υπηρεσίαν του [περιδείπνου ? υ ] πογεγραμμένη [ ή περι -/γραφ] (ή), ήτις καὶ ἐν τω ἡρώω ἐ[ν] στηλλη λιθίνη κεχ [άρακται· Εικόν] ες γραπται Νονη'- / ας Π?] αύλης δεκατρείς, ζώδια Αφροδεισιακά δεκ[ατέσσαρα ?, ερμαί μ]αρμάρινοι τετρ[άγω-/νοι ε ]χοντες πρόσωπα χάλκ [ιν] α δύο , άλλα ερμάδια [μαρμάρινα τετ] ράγωνα δύο, ζώ[δια/(12) δύο θηβαικόν , Αλεξανδρειν[ό]ν, λουτήρες μαρμάρ[ινοι... .....] μ[αρ]μ[άριν..... / ...α Αλεξανδρεινα ψηφωτὰ δεκαεννέα , Αλεξα[νδρειν---/ ...τα τρειάκοντα έξ , λεοντίδες έπὶ τω ἡρώω μαρμ[άρινοι --- / ...οι μαρμάρινοι δύο , δρολόγιον , στηλλαι επιγεγραμ[μέναι --- / (16) δια?] φα νεῖς δύο, ακοντιστῆρες μόλυβοι δύο, σείφω[νες--...τρισκελήν σιδηρούν , βάθρα ξύλινα έπτα [... ...... Εάν δε τις των προ -/ γεγ] ραμμένων Πέπλου φίλων , οίς το φιλάνθρω[πον δέδοται καὶ ή επιμέλεια του ήρωου προσ-/τέτ]ακται , ζωντος Πεπλου άτεκνος τελευτή[ση , ούτος έκ των προσηκόντων έτερον τινα ...είς / (20) τον] εκείνου τόπον ηρωστην άντικατα [ στήσει .

Daszewski, W.A., op.cit., p.15.

و بالنسبة إلى قسانون هسأنا الاتحساد فهسو غيسر مسوجود ، و إن كسان قسد على غساذج متنوعسة فسي أماكسن أخسرى تقسسر كيسف كسانت تصاغ تسلك القسوانين ، و النصوص . و يتنساول النقسش عسدة نقساط منهسا بعسض الامتيسازات و النصائح الخاصة بعمليات الدفن ، كذلك بعض البورتسريهات : گندونة عالم المورة مناهورة مناهورة مناهورة مناهورة افروديست المعلمة المورة المورة على أنها : گهوه المالات المعلمة الأحيرة على أن المقصود بها أن الرخسام مسن مدينة أفروديسياس أن بينمسا يسلكر عسلاً آخسر أن المقصود بها هسو المنتجات التي صنعت فسي ورش هذه المدينة ، و يحتسوي النسص على عسدة كلمسات تشير إلى مواطن الرخسام المستخدم . و حدير بالذكر أن ناشري هذا النسوم يعتقسدان أن المسود الذي حسلب كلمة مسن طيسة أن المسود الذي حسلب كلمة المستخدم . و ممسا يثيسر المهشسة أن هذا النسوع من الرخسام المستود الذي حسلب مسن طيسة أن هدا النسوع من الرخسام المستودة أن مستوردة ألمسسر – أشتهرت مصر بالبسازلت و الجسرانين – و معنسي كلن متواجداً بمصر – أشتهرت مصر بالبسازلت و الجسرانين – و معنسي ذلك أن أغلسب الفلسن ، أن فسيفساء حجسرة الدفسن كانت مستوردة ألم

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 120.

\*- افروديسياس Αφροδεισίας ( هي مدينة حايري الحديثة Geyre ) هي مدينة قارية آدرديسياسين . انشئت غالباً في القرن الثاني ق.م. كمركز سياسي لكلٍ من البلارازيين و الأفروديساسيين . و قد سميت على اسم الإلهة أفروديت منذ القرن الثالث ق.م. للمزيد راجع :

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 119.

"٣- طبية : تقع طبية القديمة في مصر العليا ، تحتوي على أماكن أثرية غاية في الأهمية مثل : معبد الأقصر ، و معبد الكرنك ، و مدينة هابو ، و الرامسيوم ، و الديــر البحـري ، بــذا عصــر بحــد هــذه المدينة في عهد الدولة الوسطى و تدهورت عام ٢٦٤ق.م.

للمزيد راجع : حورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٦٦ .

Daszewski, W.A., op.cit., p.15.

<sup>\*</sup>۱- أفروديت :  $^*A\phi po\delta i \pi \eta^{\circ}$  هي إلهة الحسب ابنة زيـوس و ديـون ( حسب روايـة هومـيروس ) ، و اشتهرت بحماية الزواج و تشجيعه ، تفضل المحبة بين العشاق ، و تحرص على أطفال الحب ، كمسا أنها تعمل أيضاً على خصوبة الزراعات . و قد انتشرت عبادتها في أنحاء شتى من العالم اليوناني . 
Schmidt , Joel , op.cit. , p. 42-3 .

و يــــذكر الكــاتب ســـويتونيوس \* أن عمليــة اســتيراد الفســـيفساء كـــانت تتــــم خيلل حملات قيصر ، و قيد عشر عليي أدلية تؤكيد استخدام قطيعاً فسيفسائية دقيقة الحجم: emblemata داخسل القسابر، وكذلك المنسازل. و بالنسبة إلى مدينة الإسكندرية بصفة خاصمة ، و مصر بصفة . عامسة فقسد عثسر بهسا علسى عسدد مسن النمساذج مسن الفسيفساء التسي نفيذت بطريقة emblemata و قيد عشر على غياذج مصورة للطبيعية الناسة و غيرها ، و يسدو أن كثرة صناعتها تؤكد أنها كانت تعسدر الي خارج مصر . و الأمثلة التي عثر عليها للاحظ عليها عدم تأثيرها بالفين المصري ، باستثناء الطبيعة الصرية علي ضيفاف النيار . أما القسيفساء نقسها فكان يغلب عليها الطابع اليوناني الروماني ، محسا زاد مسن صعوبة التعرف على أصل القطع . كمسا أن هناك مشكلة أخرى أيضاً؛ و هي أن كثير من النماذج التي وحدت خارج مصر نفها فناتون سكندريو الأصل ، انتقاروا إلى بدلاد الإغربيق و استقروا بها ، و منع ذلك لسم ينسبوا طبيعة مصر الساحرة \*٣. و حدير بالذكر أن قطع فسيفساء منزل فساون قسد استجابت مرز الإسكندرية مما يفسر طرازها السكندري ، و يقال أن صانعها كان فناناً سكندرياً ماهراً دعاه سولا من الاسكندرية إلى إيطالها ، في أواحسر العصر البطلمين تتبحية تسدهور الأحسوال آن ذاك ، ممسا أدى إلسبى هحسرة الغنانسين إلسبي رومسا ليمارسسوا فيهسسا فنهسم العظيم بحرية ، و استمتاع \* أ.

والواقية بالدارسة ميد ميدر ميدر بيد سنة منت بعث سنة للبار بليان وبية لهلواقية البوادات البوادات البراء البراء المراسب ميدر بس

<sup>\*</sup>١- سويتونيوس : هو Gaius Suetonius Tranquillus مؤرخ لاتيني ، ولد في أوستيا أو في هيبون ( ٢٩ م.- ١٢٥ م. ) كتب عن حياة الفياصرة الاثني عشر . راجع :

Petit Larousse Illustre', op.cit., p. 1710.

<sup>\* 1 -</sup> راجع وصف قيصر عن أهل الإسكندرية أثناء " حرب الإسكندرية ". Caesar, " De bellum Alexandrinum ", (Loeb Classical Library, 1964) III.

#### النص الثالث :--

هسذا النص الثساك و الأخيسر هسو عبسارة عسن فقسرة نقلهسا لنسا الكساتب أثينايسوس \* Athenaeus مسن وصف موسسخيون لسفينة اسمها الكسات أثيباء و التسبي أعسلها المسلك السيراكوزي هيسرون الثساني ، تسم قسلمها للمسلك بطلميسوس الثساك ، و كسانت السفينة عملسة بالقمسح المرسسل إلى مصسر ربمسا بسبب بحساعة حسدت بمصسر فيمسا بيسن عامسي ٢٤٦ - ٢٢٨ ق.م. كمسا يحسلنا هسذا النسص الحسام .

و يسذكر أن السبب في تسلك الجساعة كسان لعسدم فيضان نهسر النيسل العظيسم بصورة كسافية للزراعسة . كسذلك يتساول النسص الحسديث عسن سسفناً أخسرى جساءت مسسن سسوريا ، و فينيقيسسا ، و قبسرص ، و بسلاد عسديدة لنفسس الغسرض .

و قسد أطسلق بعسد ذلك على السفينة Συρακοῦσαι اسم عمد أطساق بعسد ذلك على السفينة عملية تزيينها \*\*.

و بالنسسبة إلى الجسزء الصفير مسن النسص الإغريقسي "و المذي يتنساول الفسسيفساء ، فنجسد العالم الأثسري : ش.ب. جوليك : Ch. B. Gulick " و قسد قسام برجمتسه إلى الإنجيزيسة متحسداتاً عسن الحجسرات التسي زينست أرضسياتها بالفسيفساء مختلفسة الأحجسار ، و كأنهسا تكتسب أحسدات قصسة الإليساذة بأكملهسا .

\_\_\_\_\_

-4\*

<sup>\*</sup>١- أثينايوس : كماتب يونماني ، ولمد في نقراطيس بمصر (حوالي القرن الشالث الميلادي ) عن شذرات أعماله ، راجع : Petit Larousse Illustre', op.cit., p. 1132.

Daszewski, W.A., op.cit., p.23.

<sup>\*</sup>T - حزء من النص اليوناني الخاص بالفسيفساء ، نقلاً عن . Daszewski , W.A. , op.cit. , p.23. و فيما يلي بيانه :-

ταθτα δε πάντα δάπεδον είχεν εν άβακίσκοις συγκείμενον εκ παντοίων λίθων, εν οἶς ἦν κατεσκευασμένος πᾶς ὁ περι' τὴν Ἰλιάδα μθθος θαυμασίως.

Ch.B.Gulick "all these rooms had a tessellated flooring made of a variety of -1" stones, in the pattern of which was wonderfully wrought the entire story of the Iliad".

و يسدو أن بسداية استخدام الفسسيفساء كسانت بسسيطة ، و تطسورت حسى وصلت إلسى مساه هسي عليسه " فسيفساء سروفيلوس " ، بالإضافة إلسى " قطعسة تمسويس " ، فظهسرت طفسرة كبيسرة فسي الأشكال \*١.

أمسا بالنسبة إلى طسريقة تسوزيع موضوعات الفسيفساء ، فتحدير بالذكر أن حسالة الفسيفساء فضي مصر تجعل مسن الصعب دراستها ، و على الرغسم مسن ذلك فهنساك عسدة أمثلسة هسامة استطاعت البقساء لظروفها الجيدة ، كما أن بعض القطع و الأجزاء المتبقيسة كانت تسمح بعمل تصور كسامل للسوحة الأصلية . و لا ننسى أيضاً تساثير الكسابات الأدبيسة التسي كنيسراً ما ساعدت فسى هسلا الموضوع .

ر بصــــــفة عــــــامة فــــــإن الأرضـــــيات التـــي غطــــيت بالفســـيفساء فــــي مصــــر كـــانت تنقســــم مـــــن حيـــــث الموضـــوع composition إلـــــى مــــا يلـــــى :-

۱- عـــدم مــركزية اللوحــة: " <u>Non - centralized composition</u> "، أي عــدم وجـــود مــركز فــي وســط القطعــة ، فنجــد الرســومات موزعـــة علـــى اللوحــة دون تفضـــيل جــانب علـــى آخــر .

٧- شكل السحادة: " <u>Carpet composition</u>" و فيسه تنقسم اللوحسة السعادة : " معنسى أن السعادات ، أو منساطق مسركزية ذات أهميسة مختلفسة . يمعنسى أن القطعسة تنقسم إلى مستطيلات أو دوائسر كسل منها مصور بداخلسه موضوع مسا . و يكون الموضوع الرئيسي متمركسزاً في الوسط .

٣- الموضوع ذو الأجراء الشلائة: " <u>Tripartite composition</u> " هرو تطرور عرن النوع السلاق ، و كمثرال عليمه قطعة فسيفساء القبراري ، و تتكرون مرن اشكال متتابعة ، و فسى الوسط رأس الميدوزا "١.

-1\*

من چیا در قدر ندا سر بیاد دن مها ها سر دی خواهد می بید و می بید از در می بید و بید زیاد ها بید دن می دن م

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.23-5 .

<sup>\*</sup>٢- للمزيد عن ماهية موضوعات الفسيفساء في مصر ، و طريقة توزيع هذه الموضوعات على Daszewski, W.A., op.cit., p.28-33.

نصل الآن إلى آخر نقطة تنساولها قبسل التعسرض للنماذج الفسيفسائية المختارة ، و هي الأشكال الزخرونية المتسوعة التسي ظهرت على قطيع الفسيفساء المختلفة \*١. [صورة ٣٧]

# : Decorative motifs of the borders أولاً : زخرفة الكنارات

ظهـــرت الكنـــارات إمــا سـادة أي خـالية مـن الزخــارف ، و إمـا تـــزينها الأشــكال المختلفـــة ، و التــي تنحصــر بــدورها فــي تــلاتة أنــواع .

(١) الأشكال المندسية: Geometric borders و تنسوع فيمسا بيسن وخسرفة الأسسنان "Dentils"، أو بحرد شريط بسيط ملون "Dentils"، أو بحرد شريط بسيط ملون "Dentils"، أو زخسرفة الأسسنان "Checkerboard"، أو زخسرفة الشسطرنج " Wave-crest "، أصورة ١٣٨٨ أو زخسرفة البيضة و السهم " Egg & tongue "، أو زخسرفة البيضة و اللسان " Egg & tongue "، زخسرفة الأبراج المسغيرة " Turreted - border "، زخسرفة الأبراج المسغيرة " Dead & Reel "، وهسذه الأنسواع السالغة الذكر على سبيل المنسال ، و ليسس الحصر "".

( ٢ ) الزخراوف الداتية: Vegetal borders و تنحصر فري نبرات اللبلاب " Ivy " و هرو الزخروفة النباتية الوحيدة التربي ظهرت فري الفسيفساء المصرية فري العصر اليوناني و الروماني "٢٠.

(٣) الموجمود الزخرفية: Figurative borders و تعكس أشكال الحيسوانات سواء كانت حقيقيدة ، أم أسطورية مشل الأيسل ، و القنطرور ، و الأسد ، و الدرفيسل ، و النسطورية كالأمازونات ، و الدرفيسل ، و النسطورية كالأمازونات ، و غيسرها \*أ .

شارة الحد الحدة الحدة الحيد عبدة الحيد عبدة الحدد عبدة ومن جرية بيسة ويود طاح است. سنة عري بينها الكور طارة الله سنت سنة بريج سنة

Daszewski, W.A., op.cit., p.34-53.

Ibid, p.54-5.

Ibid, p.56-62.

<sup>\*</sup> ۱- مرفق طيه صورة ۱۳۷ لبعض نماذج هذه الزخارف المتنوعة و هي مرسومة باليد نقلاً عن كتاب: Honour, John Fleming Hugh, and Pevsner, Nikolaus., "The Penguin dictionary of Architecture", (Great Britain, 1980).

: Decorative motifs of the fields ثانياً : زخرفة ساحة اللوحة

قسد تكسون زخسرفة لسوحة الفسسيفساء نسوعاً مسسن هسذين النسوعين :

(١) <u>الزيد الوف المنحصية</u>: سواء كانت فردية ، أم أشكالاً تتكرر ، و تتبتابع ، و كسان النسوع الأخيسر هسو الأكثسر انتشساراً فسي مصسر ، هسذا بالإضافة إلى وخرفة المكتبسات بطريقة المنظسور \*١.

(۲) <u>العجوم الزخرفية</u>: سرواء كانت صروراً لروجوه فردية ، أم جراعات ، بعند الصياد ، المحسود عملية الصيد ، بحد الصياد ، و الغريسة ، كذلك كان الوضع بالنسبة إلى مشاهد الحرب\* .

## ثالثاً : زخرفة اللوحات المركزية Decoration of central panels :

عادةً ما تكون اللوحات المركزية منفذة بطريقة emblemata و مزخوفة إسا بالزخارف النباتيسة التسبي تعرفنا عليها من خالال الكتابات الأدبية : و إما الوجوه الزخسونية ، و التسبي تعكسس الرؤوس الأسطورية كالمياوزا "Muses "، أو رؤوس حقيقية كربات الحكسة Muses ".

كسذلك ظهسرت الطيسور و كسانت مسن أحسب المناظر إلسى نفسس المصري منسذ القدم . و هنساك أيضاً الموضوعات الأسطورية مثل الإلسه ديسونيسوس \*\* . و أخيسراً المشاهد النيليسة و هسى موضوعنا الرئيسسى \*\* .

Daszewski, W.A., op.cit., p.63-6.

-/\*

Ibid, p.66-7.

\*٣- الميدوزا: شخصية أسطورية كانت تشيع الرعب و الموت لمن ينظر إليها حيث يتحجر في الحال، و ظلت هكذا حتى استطاع برسيوس أن يقضي على شرورها و ذلك بقتلها دون النظر إليها. Schmidt, Joel., op.cit., p. 195.

\* 3- ربات الحكمة: تبعاً لهوميروس ، كانت ربات الحكمة 'Mvoat هن اللاتي يلهمن بالأغاني . Schmidt, Joel., op.cit., p. 209 . . للمزيد راجع : . . 190 . . عرف عنه أنه إله \* 0- ديونيسوس : هو واحد من أهم آلهة جبل الأوليمب ، ابن زيوس و سيميلي . عرف عنه أنه إله الخمر و الجون . للمزيد راجع : . . Schmidt, Joel., op.cit., p. 99 .

Daszewski, W.A., op.cit., p.68-70.

-7\*

زابعاً : زخرفة لوحات العتب Decoration of threshold panels .

ظهسرت زخسرفة أعتساب المسداخل و الأبسواب بمصسر و التي تسرجع إلسى تسلك الحقبسة مسن خسلال قطعتسين مسن الفسسيفساء ؛ الأولسى مسن منطقة الشساطي ، و الأخسري مسن القبساري \*١.

كسانت تسلك مقسدمة سسريعة تنساولت فيهسا بعض النقساط الفنيسة حسول الفسيفساء التسبي عثسرت عليهسا بمصر بصورة عامة ، و التسبي شسعرت أنسمه لابسمد مسن التطرق إليهسا قبسل التعسرض للأمثلمة الفسيفسائية المعتسارة مسن ذلك البلد .

و كسل ذلك ، كسان الغسرض منسه أن يُلسم القساريء ببعسض المعلسومات عسن هسد ذلك أن يتفهسم الموضوعات المختسارة مسن قبسل الفنسان مسن خسلال الأمثلسة وطريقة تنفيسذه لهسا.

و قدد اخترت من مصر مثالین فقط لیسسا علی سبیل الحصر ، و إنحا علی سبیل الحصر ، و إنحا علی سبیل المتال ، و قد رأیست ان هدنین المتالین آلا و همسا فسیفساء ابسی قیدر ، و فسیفساء تحصویس یعکسان مناظراً طبیعیة بطریقة و اضحة و صریحة ، و فسی تفسس الوقت یعتبر کیل مشال منهمسا شداملاً لکافیة العناصر المصورة للبیشة ، لذلك فقد اكتفیدت بهمسا .

Daszewski, W.A., op.cit., p.71-2.

# الفصل الثاني

نماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء:

١– فسيفساء ابي قير .

٢- نسيفساء تمويس .



## ﴿ ١ ﴾ فسيفساء ابي قير:

هدذه الفسيفساء عثر عليها عمد دينة الإسكندرية \* العظيمة ، تسلك المدينة التسي سدوف يتذكرها التساريخ دائما ، اليس مؤسسها هدو الاسكندر الأكبر ؛ رجالاً من أعظم الرجال ؟\* .

اسر منتا شد بعد چدر جد چدر سب جدر سال این این شده دارد بین الیه سب منت نمد بعب مید دید بیاد چدر مای پیها شده سب

\*١- الإسكندرية: شيدت مدينة الإسكندرية - هذه المدينة العظيمة - على يـد الإسكندر الشاك الشهير باسم " الإسكندر الأكبر " في عام ٣٣١ ق.م. و ذلك عندما دخل مصر و أخذها من الفرس عام ٣٣٢ ق.م. و قد تطورت المدينة على يد ملوك البطالمـة الأوائـل، و بخاصـة بطلميـوس الأول، و الثاني، و اللذان جعلا منها عاصمة لملكهما، و الميناء الرئيسي لمصر على البحر المتوسط.

و قد شيدت المدينة على الطراز اليوناني للمدن :  $\pio\lambda i g$  ، و كانت تتمتع بمواطنة بميزة و لها جمعية :  $\tilde{\epsilon} \kappa \kappa \kappa \lambda \eta \sigma t \alpha$  ، و بحلس بولي :  $\tilde{\rho}o \partial \lambda \eta$  ، و يتم اختيار حاكماً سنوياً . و كانت للمدينة أرضها الخاصة التي تقتصر على المواطنين الملاك ، و معفاة من الضرائب الملكية ، و لها أيضاً عملتها الخاصة ، كملك قوانينها الخاصة بها .

و كان سكانها من كل مكان في العالم الإغريقي آن ذاك ، هذا بالإضافة إلى سكان مصر الأصليين ، و بعض العناصر الأخرى ، و عدد كبير من اليهود . و سرعان ما أصبحت الإسكندرية من أوسع المدن و أكبرها في حوض البحر المتوسط .

و من أشهر مباني هذه المدينة ؛ الحي الملكي و مقبرة الإسكندر الأكبر ، الموسيون ، و المكتبة ، و السيراييوم ، و الفنار ...

و عندما دخل الرومان المدينة ، ظل لسكانها امتيازات خاصة و اشتغلوا بالوظائف الإدارية ، و كانوا هم الوحيدون اللذين من حقهم اكتساب المواطنة الرومانية .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 61-2

و حدير بالذكر أن الإسكندرية كانت تبعمه بحوالي ٤٠ ميلاً عن المدينة اليونانية القديمة في مصر " نقراطيس " و كانت تقريباً عند قرية راقودة ، تلك البقعة التي يذكر سترابون أنها كانت عبارة عمن قرية صغيرة للصيادين . ( للمزيد أنظر ملاحظة رقم ١ ، ص. ١٩٦ من هذا البحث )

Bevan, Edwyn, "A history of Egypt under the Ptolemaic Dynasty", (London, 1914), p. 4

Forster, E.M., "Alexandria: a history and a guide", (London, 1986), p.5

و حسدير بالذكر أن المصريين قد رحبوا بالإسكندر الأكبر بوصيفه حليف أطبيعي جداء لإنقساذهم من العسدو المشرك آلا و هدو الفرس ، و بعد أن طرد الفرس من مصر توجه إلى منف المحبوث حسر على إظهرار احترامه للديانة المصرية .

فلما فرح مرخ مرن مهامه فري منف ، ركب فرع النيل الكانوبي ، تحمف به مساطئ البحر المتوسط تحميف به مساطئ البحر المتوسط بعيداً عرن مصب هذا الفرع ، و من شم في مناى عسن الرواسب الطميدة التربي يلقى بها النيال على الدوام فروع البحر المتوسط \*\*، و فروق الشفة النيال على تفصل بحيد مربوط عسن

و في حوالي سنة ٣٠٠٠ ق.م. بنى مينا حصن "الحائط الأبيض" قرب مدينة كانت مقر عبادة بتاح ، و بذلك سيطر مينا على القطرين . و منذ ذلك التاريخ ، أقام الملوك في تلك المنطقة المسيطرة على البلاد ، و بني كثير منهم أهراماتهم بقرب " الحائط الأبيض " ، و بهذه الطريقة ظهر حي حديد ليخدم هرم بيبي الأول " Pepi I ، و في النهاية أطلق اسم هرمه " من نفر " على بحموعة المساكن التي بنيت حول معيد بتاح ، و غدت " من نفر " باللغة الإغريقية : ممفيس ، و باللغة العربية " منف". و ظلت منف المدينة الأولى في مصر إيان الدولة الحديثة و في الحقية المتأخرة حتى بنيت مدينة الإسكندرية . و كانت منف العاصمة الادارية و القر المفضل لقصور الملوك .

و كانت الحصن القوي الذي كان على الغزاة من الإثيوبيين و الفرس و الأشــوريين أن يســتولو! عليــه قبل السيطرة الحقيقية على مصر . و كانت تصنع فيها الأسلحة ، و تبنى بها سفن الاسطول .

و كانت البضائع الواردة من جميع فروع النيل ، تأتي إلى مينائها بكميات ضخمة حتى وحمدت خزانة آمون في طيبة أنه من الضروري وحود توكيل لها هناك .

و منذ عصر اللوك المسمين باسم تحوتمس ، عُبد بها بعل و عشتارت و هما من أرباب سوريا . و بالكاد تعكس حبانة سقارة صورة العظمة التي أوضحتها النصوص العديدة لتلك المدينة ، أما اليسوم فهي ليست سوى منخفض منبسط يظلله النخيل على بعد ٢٨ كم. حنوب القاهرة .

للمزيد راجع: جورج بوزنز، و آخرون، للرجع السابق، ص. ٢٤٤.

<sup>\*</sup> ١ - منف : Memphis ، يجري النيل في الشرق بجوار التلال ، و في الغرب يحد فرع منه الهضبة . و يقع بين الاثنين سهل متسع حيث تلتقي مصر العليا بمصر السفلي .

<sup>\*</sup>٢- إبراهيم نصحي ، تاريخ مصر في عصر البطالمة ، ( القاهرة ، ١٩٨٤ ) ، حد. ١ ، ص. ٢١ .

البحرر ، و عنصد القررية المصرية القصدية العصرية العصودة \* ، و عنصد القصودة \* ، و فسط الأكبر الأكبر أسطاس أول مصدينة لحد فسمي مصدر ؛ آلا و همي مصدينة الإسكندرية العظيمة \* ،

والمرافع والم

\*١- راقودة : كانت راقودة أو كما أسماها اليونانيون راكونيس Rhakotis عبارة عن قرية مصرية قلاعة ، و صغيرة بنيت في المكان المتواجد به حالياً ما يعرف اليسوم بعامود السواري ، و قد كانت متواجدة منذ عام ، ١٣٠ ق.م. تقريباً حيث عثر على آثار و تماثيل دالة على ذلك منذ هذا التاريخ القديم .و كان سكان راقودة يعملون بحرفتين أساسيتين تقريباً ؟ الأولى هي عبارة عن حراسة الساحل ، و الثانية هي رعى الأغنام .

و كان إلههم الرئيسي هو الإله المصري القديم أوزير : Ostris .

و الملاحظ أن راقودة في حد ذاتها لم تكن أبداً بالقريسة ، أو المدينة الهامية ، و لكن أهميتها كانت تكمن في كونها عنصراً من العناصر المتي بنيت حولها المدينية اليونانية بعد ذلك و المقصود بها الإسكندرية . و الملاحظ أن راقودة في العصر اليوناني و من بعده الروماني سرعان ما أصبحت موطناً و مقراً للديانة السكندرية الرئيسية العظيمة و هي ديانة أبيس Serapis . و تختلف تلك المنطقة عن مناطق أحرى في الإسكندرية مثل الأزاريطة و كوم المدكة .

Forster, E.M., op.cit., p. 7.

Breccia, Ev., "Alexandria ad Aegyptum", (Bergamo, 1922), p. 104

• ٢١ - إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، (القاهرة، ١٩٨٤)، ح. ١، ص. ٢١٠٠

• ٣- حمدي عاشور، تاريخ الإسكندرية و حضارتها منذ أقدم العصور، (الإسكندرية ١٩٦٣)،

ص. ١٦ .

<sup>\*</sup>٤- يتلخص هذا التخطيط في تغطية رقعة المدينة بشوارع مستقيمة تمتد من الشمال إلى الجنوب، و من الشرق إلى الغرب، و كأنها رقعة الشطرنج، و يتوسط هذه الشوارع المتقاطعة شارعان رئيسيان . للمزيد راجع:

<sup>-</sup> حمدي عاشور ، المرجع السابق ، ص. ١٦ .

فيإذا مسا تركنسا الجساني الشرقي من مسدينة الإسكندرية - بالنسبة إلى القادم من البحر - ، و توجهنسا إلى حانبها الغربي ، فسروف نجسد في المسم منطقة عسرفت قسدياً باسم كانسوب ( ابسو قيسر) ، و كانت تقسع عنسد التقساء نهسر النيسل مسع البحسر المتوسسط\* بواسسطة الفسرع القسديم للنيسل : كانوب و كانت تقسم استيطاناً قسدياً \* ، . و كانت هذه المنطقة دائمة الارتباط بالإسكندرية ، على الرغم مسن أنه كان لها تاريخاً مستقلاً بها ، يتكون مسن تسلان حقب \* ، . و الحقبة التي تهمنسا هنا هسا هنا هسي الحقبة الزمنيسة الأولى ، و تتنساول النطقة في بسداياتها ، أي الفتسرة التي تقتسرب مسن مثالما الفسيفسائي هسلا ، فعنسد ابسي قيسر كسان الفسرع القسديم لنهسر النيسل يلتسف كي يلتقي مسع الميساء المسالة للبحسر المتوسسط ، و هكذا كسان عسل النهسر إلى البحسر عسن طريق هيذا المنفيذ .

\_\_\_\_\_

Ball, John., "Egypt in the Classical Geographers", (Cairo, 1942), p. 25. -1\*
Forster, E.M., op.cit, p. 7.

<sup>\*</sup>٣- ابو قير : الحقب الثلاثة التي مسرت بها ، تم تناول الفترة الأولى منها ، أما الثانية فكانت في العصر المسيحي . فعندما قام البطريارك سوريل بهدم عبادة سيرابيس و إيزيس ، أرسل رفات و بقايا القديس قير ليحل محلهما ، و كانت هذه الرفات مختلطة مع رفات القديس جون حتى اقتضى الأمسر بناء كنيسة لهما معاً و ظل القديسان في مكانهما هناك قرابة مائتي عام .

و على الرغم من أن كنيستهما قد اختفت مع الغزو العربي ، إلا أن القديس قير كان قد أعطى اسمه للمنطقة الحديثة و سميت على اسمه : Father Cyr أي منطقة ابو قير .

أما الحقبة الثالثة فكانت إبان عصر نابليون ، و كانت تتكون من معركتين ابي قير البحرية ، و أبي قير البحرية ، و أبي قير البرية . و قد حدثت ابي قير البحرية في شهر يوليو من عام ١٧٩٨ م. عندما حضر نابليون بونابرت القائد الفرنسي بأسطوله البحري لغزو مصر و الاستيلاء عليها . و في شهر أغسطس من ذات السنة حضر نيلسون القائد البريطاني متعقباً نابليون ، و انتهت بانتصار نيلسون .

أما موقعة ابو قير البرية فكانت أقل أهمية حيث كان موجوداً بها أيضاً نابليون و قد أحتل الأتراك آن ذاك منطقة ابي قير ، فلما علم نابليون بذلك جاء على وجه السرعة من القاهرة و انتهي الأمر بتدمسير معسكر الأتراك . للمزيد راجع : . 3-190 Forster , E.M. , op.cit. , p. 190-3

و عسن طسريق هسذا الفسرع الكسانوبي للنيسل - و الذي حسف الآن - كسان يو حسد استيطاناً فسي عسد مسينة الأماكسن قبسسل بنساء مسدينة الإسكندرية بسسنوات طسوال . و أخيسراً تجسد الإشسارة إلسي أن كلمسة كسانوب ، هسي فسي الأصسل كلمة إغريقيسة κανορύς \*١.

كسانت هسذه مقسدمة سسريعة تعطينا فكسرة بسيطة عسن المكسان الذي عشر بسه علسى هسذا النمسوذج الفسيفسائي . فمسن ابسي قيسر عثسر علسى قطع فسيفسائية صغيرة ، يسدو أنهسا كسانت مسن الأعمسال المبكسرة . و تعكس القطع بصفة عسامة نباتسات مائيسة مختلفة ، بالإضسافة إلسى بعسض الطيسور ، و أنسواع مسن الفاكهسة ، و أسسماك ، و أقسزام . و مسن المسرجع أن هدفه القطع الصغيرة كلهسا كسانت تنتمسي إلى مشهل كبيسر يصور الطبيعة المصرية \*١. كلهسا كسانت تنتمسي إلى مشهل متكامسلاً ، و جيسلاً . و يعتقسد أن هدله البعسض كسونت فسي النهايسة شسكلاً متكامسلاً ، و جيسلاً . و يعتقسد أن هدله القطع عالم يعنسر بهسا على كنسار \*١.

کر سے سے جی بھی ٹیش ہیں ہیں جی بھی ہیں کے جمہ شدہ شد ہیں ہیں ٹیش بیش ہیں ہیں ہیں ہیں کہ سا شاہ سال سال سال سال

\*١- كانوب: تبعاً للأساطير الإغريقية ، فكانوبوس كان قبطاناً من قباطين مينلاوس الملك الإغريقي الشهير ، و قد انهزم هذا الربان كانوبوس عند تلك المنطقة بسبب ثعبان مهول أثناء عودته من حروب طروادة ، و مع موته أصبح إله المنطقة ، و تشير الأساطير الإغريقية الأخرى - مثل أسطورة باريس و هيلين التي تذكر أن البطلان العاشقان قد قصدا هذه المنطقة يوماً - إلى مدى اهتمام الإغريق بتلك المنطقة على وجه الخصوص ، و هناك أسطورة أخرى تذكر أن كانوبوس كان إلها مصرياً و كان جسده من كأواني الفخار - و هي مشكوك فيها - و مع بناء الإسكندية في عام مصرياً و كان جسده من أشهر الملاحئ ، و أصبحت على العكس من أشهر الملاحئ ، و أكثر الأماكن تديناً . و في عصر يطلميوس الأول ، بني في كانوبوس معبداً للإله سيرايس .

Forster, E.M., op.cit., p. 190.

Ball, John., op.cit., p. 14-16

Daszewski, W.A., op.cit., p.20.

Ibid , p. 32 . -r\*

و جدير بالإشدارة أن هدا النصوع مدن التصدوير ، آلا و هدو تصدوير الطيدور ، و الورود ، و الأقدار ، و الحيدوانات كسان شديد الارتباط بالفن السكندري ، و الاتجاه إلى حب الطبيعة و الحيدوانات \* . فالمعدروف أن مدن أهدم الموضدوعات التدي أولاها الفدن المدكندري عنايته ، و التدي أحدث تصورة فنية كبيرة تدلك التي طحرقها الأدب المسكندري فيما كتبه ثيوكسريت و خلفاءه معن شمعراء الرعاة .

فقد تغنى هدا الشاعر الكبير بما رآه مسن مناظر طبيعيد ، و أشدهار باسعة ، و أشدهار باسعة ، و أشدال باسعة ، و أنهال باسعة ، و أنهال باسعة ، و أنهال ، و الحبوانات ، و الجبال الشاغة ، و المباندي الضحمة ، و كسان لكسل هذا أثر و فسي الأعمال الفنيدة المختلفة ، و منها فسيفساء ابسى قيد \*\*.

و في العصر البطلمي كران المحتمر يتكرون مسن مصرين ، و هسم السكان الأصليون ، و إغراق وافران على البلد الم

و كانت كل فيه منفصلة عن الأحرى ، و مستقلة و عنفظة المصرية " قد بدات تنغلغل في الفسيفساء في وادي النيك و من هنا ظهرت الزهرة المسماة : Nelumbo nucifera على ارضية كانوب [صورة ٢٦٩]، و كذلك المناظر المستوحاة من البيئة النيلية . و كل هذا يشير إلى الأصل المصري للتحارى .

و يبلو أنسه في نهساية الفترة البطلميسة إزدادت الطبقسة الدنيسا مسن المحتسم الهلينسي فقسراً ، و انسد بحت مسع جنسس المصريين بمساع عسرف باسم " المصريون الهللينيون " و اكتسب الإغسريق الفقراء منهسم ، و الأغنيساء بعسض عناصر النقافة ، و التقاليد الفنيسة ، و الزحسارف المصرية فسي

Daszewski, W.A., op.cit., p.90.

<sup>\*</sup>٢- حمدي عاشور ، تاريخ الإسكندرية و حضارتها منذ أقدم العصور ، ( الإسكندرية ١٩٦٣ ) ص. ١٣١-١٣١ .

Daszewski, W.A., op.cit., p.96.

الأعمال الفنيسة الخاصسة بهسم ، و كسانت هسله العناصسر بعيسة كسل البعسد عسن حيساة بسلاد الإغسريق ، و معيشستهم .

و هكذا أصبحت مشاهد تصوير الطبيعة ، و الطيور ، و الحيوانات ، و المناطسر النيلية مسن الموضوعات الحبيسة فسي تصويرها فسي مختلسف أنسواع الفنون ، و أصبحت خاصية تميزت بهسا الطبقسة المتمسدنة فسي العاصمة السكندرية - كمسا محسد ثنا بسذلك سيرابون \*١.

و مع الوقعة ، و الازدهار التحاري ، و التبادل النقاق مع بالدان النقاصة و مع بالدان النقاصة و التبادل النقاط الطبيعية الناسوع من الفان " تصوير المناظر الطبيعية " الحاري مناطق أخسري ، و أصبح التناسب شعبية كبرى خارج مصر ، و أصبح رمازاً للسلد ، إلا أنه بخلاف زخارفه التقليدية ، أصبح لا يحت بصلة الله يحياة وادي النيال الحقيقية .

و قدد اكتشد فت هذه القطع الصغيرة المكونة لفسيفساء ابسي قيدر عسام ١٩١٦ بواسطة حفسائر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ، على يدد عالم الآثار برشيا \*٢ ، و حفظت القطع بنفس المتحف . و قد عشر على القطع كلها بأنقاض ابسي قيدر ، و عليها آثار حريق ، و هي راسية في حوض مياه كبير بالقرب من البحر . و قد كانت هداه القطع الصغيرة تكون في يحمد وعها لوحة فسيفسائية كيدرة مستطلة الشكل .

و كما سببق القرول كانت تعكر منظراً طبيعياً نيلياً.

و سوف أتساول الآن كسل قطعه مسن هسده القطسع الفسيفسائية ، كسل منها على حدة ، مراعية أن أقسدم لكسل منها الوصف العسام لهسا ، و فكرة عسن مقاييسها ، و أحجام المكعبات بهسا ، و أخيراً الإشارة إلى الألوان المستخدمة فيها ، و ذلك حتى يلم القسارئ بحسوانها المختلفة .

\_\_\_\_\_\_

Daszewski, W.A., op.cit., p.97. -\\*
Ibid, p. 136. -\\*

#### المطعة الأولى:

### (١) الوصف العام :

نف ق الخلفية فيها باللبون الأخضر المائل إلى الأزرق ، دلالسة على لسون ميساه البحر أ. [صورة ١٤] . و هنساك قطعاً كسانت تظهر عليها نباتسات مائيسة تميسزت باللبون الأخضر، و اللبون الزيتوني، و ذلك مسع أوراق عريضة ، و سينقان طسويلة ، و قد ظهر كساس الزهرة الواسع ، و الذي غسالاً ما كسان . عيسز زهرة اللوتسس أ. و قد ظهرت أيضاً ورود باللبون الأحمسر الداكسن ( المائسل إلى الطوبسي ) ، كسذلك اللون البمبسي ، و الأبيض الساطع ، و ذلك مسع ظللا اللبون الأخضر الداكسن المهمنة . المساطع ، و ذلك مسع ظللا اللبون الأخضر الداكسن المهمنة . كما نسلاحظ أيضاً في هذه القطعة رأس سسمكة ، بالإضافة اللبون الأحمر مسع الظللا المنسراء .

كما ظهرت أيضا عشرة كبيرة تسقف على أوراق إحمدى النباتسات ، و كسانت الحشرة تتميز باللون الأحمر المائل إلى البني (الطوبي) ، أما أجنحتها ، و أرجلها فكانت باللون الأبيض السكري . و بسدا لسونا أصفر ، و أبيض ساطم فوق رأس همذه الحشرة .

و لعل هذه الحشرة دبروراً ، أو أيسة حشرة أخرى وقفست تبحث عسن غلامة المستزيع عليها قليلاً.

و عثر كذلك على شعقة صغيرة تميزت باللدون البمبي، و الأحمر الفاتسح ( السوردي ) و أغلب الظهر أنها كسانت جرزة من حسم الحدد الأقرارا \*\*.

-1\*

Daszewski, W.A., op.cit., p.136.

<sup>\*</sup>٢- عن زهرة اللوتس ، راجع ملاحظة رقم (١) ص. ٧٢ من هذا البحث .

Daszewski, W.A., op.cit., p.137.

#### (٢) المقاييس و أحجام المكعبات:

## (٣) الألوان:

استخدم في القطعية السواناً مختلفية و متفاوتية ، و أحياناً مضادة . و قد رصت الواحدة بحسوار الأخرى لتخلق في النهاية تساثيراً خسلاباً على المشاهد . و قد ظهرت الباتات على خلفية تسفاوت السوانها بين الأخضر الفاتية ، و الأزرق البترولي ، و الأبين المسائل إلى الرمادي ، و التسي خلفيت منع بعضها حركة جميلية ، و خسلابة ، و أعطرت الاحساس بالتدفق الحديء لميناه نهر النيل من خدلل الأزهر ، و البوص ( نبينات الغياب ) .

و هك القطعة هي الأزرق المستخدمة في هيده القطعة هي الأزرق البتسرولي ، و الأبيض سيواء السياطع منه ، أم السكري ، و الأحمسر بسدرجاته الفاتسح و الداكسن و الطيوبي ، البنسي ، و البمبسي ، البرتقالي ، و الأصفر ، و الأخضر بسدرجاته ، و أخيراً الأسسود و الرمادي \*\*.

و هكذا كانت هذه القطعة الصغيرة تعكس عناصراً متعددة ، و عنلف تعساعد بعدد فلك على تفهدم موضوع هذا العمل الفسل الفسيفسائي بشكل عسام .

Daszewski, W.A., op.cit., p.137. -\\*

Ibid. -\\*

# (١) الوصف العام :

عندر على مداه القطعة مسع باقسى القطسع ، و تصدور نباتسات ، و فاكهسة [صورة 13] . و المالاحظ أن الكثيسر مسن مكعباتها قسد أصبحت باليسة .

و بالنسبة للقطعة ، نحسد أن الخلفيسة ذات لسوناً أبيسض سسكري ، و صورت علسيها شسجرة فاكهسة ذات أفسرع رفيعة مسن اللسون الأحمسر الطسوبي ، بالإضسافة إلسى أغصسان باللسون البنسي المسائل إلسسى الأصفر ، مسمع الأخضر الداكسن الأ

ظهرت أيضاً أزهرا باللون البني المائل إلى الأصغر ، و أزهرا المنوري المسائل إلى الأصغر ، و أزهرا المنوري حمراء ، و فاكهمة صغراء اللون . و كانت هناك أضواء ساطعة باللونين الأصغر و الأبير في أيضاً الأحمر و البمبي مع الأبيض . و على بعض الشقفات ظهررت فاكهمة مستديرة الشكل لونها أصغر داكسن ، مع ظلل حمداء .

و قدد استندت الفاكهة في جنزه منها على خالفية سنوداء . كالله بندت على بعض الشقفات الفسيفسائية وروداً صنغيرة ، حسراء الليون ، و واضحة للعين حتى أن بتلية الزهيرة (أي ورقة الزهرة ) كسانت ذات ليون أصيفر فاتسح ، و داكسن .

أما الوسط أي قلب الزهرة ، فكان باللبون الأخضر مع قطع قطع المساق فسيفسائية tesserae صغيرة باللبون الأسود . و ظهرت السيقان (ساق الوردة) بالأخضر الداكسن القسريب من الأسود .

و هناك كسرة صغيرة تعكس مكعبات ذات لون بمبسي ، لعلهسا كسانت تنتمي إلى حسم احد الأقرام . و بجانبها مكعبات بألسوان عنلفة كالأحمر القاني ، و الأصفر بسدرجاته ، و الأسود .

سند بها بالدامل على والله ومن شور على من سود من المنافذ بيان الله الواجعة الله وبين ومن المنافذ المنافرية المنافذ المنافذ الم

<sup>-1\*</sup> 

### (٢) المقاييس و أحجام المكعبات:

تتكسون هذه القطعة مسن اثني عشتر قطعة فسيفساء صغيرة . و تبلسغ أبعدد هسذه القطعة المسربعة تقريباً ٢٤٠٠ × ٤٤٠ سم. و قسد تميزت باعتسلاف أحجام المكعبات المستخدمة . فقي الخلفية استخدمت مكعبات تبلسغ ٢×٣ مم. ، و ٨× ٦ مم. أميا بالنسبة إلى النباتيات ، و الفاكهة فقيد نفسذت بمكعبات مربعة حجمها أصغر ، إذ تبلسغ ٣×٢ مم. ، و ٢×٨ مم. ١٠ و هي محفوظة بالمتحيف تحست رقيم ٢١١٤٠ .

## (٣) الألوان:

استخدم في القطعية السواناً مختلفية و متفاوتية . و مع ذلك فقيد هيمين عليها بصورة واضحة اللون الأبيض السكري . و ظهرت السواناً اخرى كالرمادي الفاتيح القريب مين الأبيض ، و البترولي ، ثيم البعبي ، و الأحمر بلرجاته المتفاوتة . كالمالك لعب اللون الأصفر دوراً بارزاً بتنوع الدرجات التي ظهر بها الله المناب الله ون الأصفر دوراً بالإنهاد وما في الله ون الرئيسي المرتبط دوماً في الذاكرة بالنباتيات و الأشهار ، آلا و هدو الله ون الأخضر "١.

و هكذا تجلست براعسة الفنسان فسي هسده القطعسة الصفيرة ، حيث كسان مهتماً بادق التفاصيل لتظهر الورود فسي النهايسة و كانها وردة طبيعيسة تسم تحفيفها للمحافظة دوماً على جمال منظرها . و أصدق دليسل على ذلك هو طريقته فسي تنفيسذ وسط الزهرة بصيفة خاصة ؟ فقد استخدم فيه مكعبات متعددة الألوان حتى تخسرج فسي النهايسة بالغسرض للسرجو منها .

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.139 , pl. 27a . -\\*

Ibid . -\\*

#### المتطعة الثالثة :

### (١) الوصف العام :

عشر على هذه القطعسة مسع باقسى القطسع الأخسرى بابسي قيسر، و تصسور طسائراً مائيساً لعلسه ابسو قسردان (صورة ٢٤٢ \*١.

بالنسبة إلى حالة الخفيظ لهداه القطعة ، نجدد أنه قدد عدر على قطيع ، أو كسدات صغيرة تعكسس الجسم الخياص بالطيار \* ، و كدلك أرجل تسدل على أنسه طيائراً مائيساً . أمسا بالنسبة إلى البيراس ، و الرقبسة و الجيزة العلموي مين السيقان فهسى مفقسودة .

و الأكتر فقداً هي الخلفية ، و قدد وضعت الكسرات مسع بعضها البعد الكسرات مسع بعضها البعد في المسكن البعد المسكن البعد المسكن المس

و حسدير بالذكسر أنسه علسى خلفيسة باللسون الأبيسض السسكري ظهسر الطسائر المسائي، و كسان يتحسرك ناحيسة الجهسة اليمنسي .

و قسد صور حسمه باللون البسى بنفساوت در حساته ، مسع خصلات مسن الأجمس الطوبي ، و الأصلف الداكسن ، كسذلك قطسع مكعبسات ذات لحسون مسا بيسن الأزرق ، و الرمسادي ، و أيضاً البعبسي ، و الأحضسر .

و المسلاحظ أن الجمسزء السعلي مسن الرقبة كسان بمكعبات ذات لسون بمحبات ذات لسود . بمبسي ، و رمسادي .و استخدمت للظسلال مكعبات ذات لسون أزرق ، و أسود . و قسد راعسى الفنسان فسي السيقان أن يسستعمل اللسون الأحمسر الداكسن مسع أحسزاء مسن البرتقسالي الفساتح .

و نسلاحظ المسونة على طول السيقان بالأخضر الداكسن ، فقد كان استخدام المسونة الملونة مسع مكعبسات ذات السوان متباينة يخلسق تأثير أ تصوياً جميلاً.

Daszewski, W.A., op.cit., p.139, pl. 28.

<sup>\*</sup>٢- ابو قردان : عن هذا الطائر ، راجع ملاحظة (١) بصفحة (٨٥) من هذا البحث .

# (٢) المقاييس و أحجام المكعبات:

القطعسة عبسارة عسن كسرات فسسيفمائية صغيرة ، و هسي عفوظسة بالمتحف تحسن رقسم ٢١١٤٦ . و تبلسغ أبعساد هسله القطعة المسربعة تقسريباً ٢٠٠٠ × ٢٠٠٠ سم، بعسد وضع الكسرات بحسوار بعضها . و استخدمت في الخلفية مكعبات عتلفة تشراوح بين ٥٠٤ مم، ، و ٨× ٦ مم. ، و ٧×٧ مم. أمسا بالنسبة إلسي الطسائر فقسد نفسذ بمكعبات حجمها بلسغ ٢×٨ مم.\*

# (٣) الألوان:

تعسددت الألسوان المستخدمة فسي هسذه القطعسة ، بسدة مسن الأبسض السكري (للخلفيسة) ، إلسى الأسسود (للجنساح) . فسلاحظ أيضاً اللون البنسي بسدرجاته ، مسع الأصفر ، و الأحمسر ، و الأخضر ، و المرتقسالي ، و البعبسى \*١.

و إذا كسانت هسده القطعسة لا تعكسس سوى بحسرد جسزة يسيراً مسن طسائر ، إلا أنهسا تعطسي مسدلولات عسديدة ، و هسامة . فهسدا الطسائر المصسور هنسا هسو ابسو قسردان ، ذلك الطسائر الذي قدسسه المصريون القدماء ، و كسان ذلك بطبعسة الحسال مدعاة أن يظهسر فسي الفنسون المختلفسة ، و مخاصسة هسانا المشال الذي يصسور المناظسر المطبعيسة ، و بالأخسص المسساهد النيليسة . و هسو يوضسح التأثيسر المصري القسوي الذي استمر فسي العصر البطلمسي ، و مسن بعده الرومساني . و قسد راعسي الفنسان الدقسة فسي اختيساره للألسوان حتسى يخسرج لنساطسائراً يكساد يكسون نابضاً بالحيساة .

ها هذه الدولية على الدولية عن الدولية على الدولية عن الدولية عن الدولية عن الدولية عن الدولية عن الدولية الدول

Daszewski , W.A , op.cit. , p.139 , pl. 28 . -\\*

Ibid . -\\*

### (١) الوصف العام :

عشر على هذه القطعسة مع باقسى القطعم الأخسري بابسي قير ، و تصمور ديكساً [صورة ٢٤] ١٠. و علسى الرغسم مسن فقسد أحسراء كبيسرة مسن عنسق الطسائر ، و الجسم ، و القسدم ، و الذيسل ، إلا أنسا نسستطيع أن نتعسرف بسمهولة علمى كسونه ديكماً ، بخاصمة بعمد وضمع الكسمرات مع بعضها بالمتحف فعوق لعوحة مستطيلة . فعلمي نفسس الخلفية ذابت اللون الأبيض السكري ظهر الديك و همو يتحمه إلى اليسمار ، و رأسمه مرتفع قليللاً إلى أعلى وكانه يستعد للصياح. و قسد ظهر للدبك تُنسزعة (عُرف) و حدد باللسون الأحمر الفاتسع ، و الطوري ، و ظهر منقراره المنقلة بالمكبرات السروداء . و اهتــــم الفنـــان الفســـيفسائي بحـــدقة العيـــن فنفــذت بمكعبـــات ســوداء ، مصع تُزحيسة العيسن باللصونين الأبيسض ، و الأخضر. أمسا بالنسبة إلى الرقبسة ، و الظهر فقد صنعت بمكعبات صفراء ، و بنيسة ، و بيضاء بسدرجات متفاوتسة . أمسا الجسسزء السسفلي مسسن الجسم فكان بمكعبات سموداء ، مع ظلال باللسون البتسرولي . أما الجنساح فكسان باللسون الأحمر الفساتح المائل إلسى البمبسى ، فسي حيـــن أن الأرجــل باللـــون الأصـــفر ، و البنـــي ، و الأخضــر مـــع المخــالب الســـوداء . و المسلاحظ أن الديسك كسان يمسك بمنقساره أداةً ، أو شسيعاً مستطيلاً ، صعفير الحجم لسونه أصفر مائل إلسى الأعضر . ( لعلمه كمان حشرة ، أم دودة صعفيرة ). و أمام قدمه كان يوجد شيئاً مستديراً حُدد بمكعسات

حمسراء و سوداء مسع اللسون الرمسادي الفساتح ، و ريمسا كسان فاكهسة \*\* .

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.140 , pl. 29 . -\\*

Tbid . -\\*

### (Y) القاييس و أحجام المكعبات:

القطعـة عبـارة عـن عمـاني كسـرات فسـيفسائية صغيرة ، و هـي محفوظــة بالمتحـف تحـت رقــم ٢١١٤٨ . و تبلــغ مقاييـس هــذه القطعـة المـرمة تقـريباً ٣٤٠، × ١٠٥، سم، بعـد وضـع الكسرات بجـوار بعضـها . و اسـتخدمت فـي الخلفيـة مكعبـات مختلفــة تتـراوح بيـن ٥×٧ مم، ، و ٨× ٦ مم، أمـا بالنسـبة إلـي الديـك فهـو بمكعبـات حجمهـا يبلـغ ٣٢٢ ، و ٢×٨ مم،\*١

# (٣) الألوان:

بالنسبة إلى الألسوان المستخدمة في هسده القطعسة ، فكانت الأبيسض السائل إلى الرمسادي كسذلك . الأبيسض السائل إلى الرمسادي كسذلك . نسلاحظ أيضاً اللسون البنسي بسدرجاته ، مسواء الداكسن ، أم الفساتح ، أم المسائل إلى الأصفر ، ثسم الأحمسر ، و الأخضر ، و البمبسي ، و البرتقسالي ، و الأزرق ، و الأسسود \*١.

و تتميز هذه القطعة بالجرودة العاليسة مشل غيرها من القطع . و يتميز تخطيط الديك بالنعرومة ، و الليونسة ، و في نفس الوقست بالنضع . و قدد وضحت الرسومات بواسطة الألووان ، و لدم تظهر الانحناءات الحسادة ، بدل على العكس تميزت الخطوط بالإنسيابية . و بسدت الفاصيل الداخلية في جسم الديك ، و كأنها شطحات من ريشة فنسان ، كسذلك كسان لاختسلاف الألوان تأثيره في إظهرار ريش الطائر الجميل .

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.140 , pl. 29 . -1\*

Ibid . -Y\*

#### المحلحة الخامسة:

# (١) الوصف العام:

عشر على هذه القطعة مع باقسي القطعات آصورة عن كسراة عن كسرات تعكس صورة طيوره و نباتسات آصورة عمل المخلف و هي عبدارة عن كسرات تعكس صورة طيوره و نباتسات آصورة عمل المغلسي الخلفيات المنفذة باللسون الأبياض السسكري كالعسادة ، تتعسر ف على رأس طائر صعير يتميز بمنقسار قصير لسونه وردي ، أمسا الربيش فكان باللسون الرمسادي المطعسم بالبعبين و قسد حسدت الرأس باللسون فكان باللسون الرمسادي المطعسم بالبعبين و قسد حسدت الرأس باللسون الأسود ، كذلك العيون التي كانت صفراء الليون ، و كبيرة الحجم ، و يظهر أيضاً حرزة مسن رقبة ، و حسم طائر غير معروف الهوية ، و حسم طائر غير معروف الهوية ، المسائل إلى الأصفر .

وعلى الرقبة يوجمد حلقة أفقية من اللهون الأحمر الداكسن مع الأبيض الساطع ، و نفس هذه الألوان استعملت في الجزء العلوي من الجناح . أما بالنسبة إلى الجزء السفلي من حسم الطائر فهو باللون الأزرق المائل إلى الرصاصي ، مع الأبيض و الأصفر الباهت . و قد ظهرت كسرات تصور أرجل طائر ، تشبه تاك الأرجل الخاصة بالديك و الذي رأيناه في القطعة السائلة الذكر .

و نفسات ها الأرجسل باللسونين البنسي الفساتح مسع الداكسن .

و هناك بعض الكسرات القليانة لجنوع النبات و قدد خسددت باللون البني ، و الأحمر ، و أيضا كسرة عليها حيز من ديسك بالأحمر القاني ، و البمبي ، مع الأبيض الساطع .

و على كسرتين صغيرتين ، ظهر غصنان لونهما أخضر " .

سے اس کے جب جب 40 کم سے نہیے ہیں نہیں سے نہیں ہے سے سے شہر بیاں ہے شہر سے اپنی رہے اس سے سے ہے۔

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.140 , pl. 30a . -\\*

Ibid . -\\*

# (٢) المقاييس و أحجام المكعبات:

القطعمة محفوظهة بالمتحبف تحسست رقسم ٢١١٤٩ . و تبلسخ مقاييسها حسوالي ٢٠٠٠ × ٤٤٠، سم. و هسي فسي الأصل مكونة من تسلات عشرة قطعمة . و استخدمت فسي الخلفيسة مكعبات بأحجمام ٥٧٧ مم. ، و ٨× ٩ مم. أما الطيسور و النباتسات فهسي بمكعبات حجمها يبلسغ ٤٧٢ ، و ٢٠٦ مم.\*

# (٣) الألوان:

كسان الأبيسض السكري للخلفية كالعسادة ، مسع الأحمسر بسدر حاته ، و الأخضر ، و البمبسي ، للأحسزاء الأخرى مسن القطعة ، و نسلاحظ أيضاً المسون البنسي الداكسن ، و الفساتح ، و المسائل إلىسى الأصفر ، ثسم المسون الأزرق ، و الأسود \*٢.

و السلاحظ في هدنه القطعة الخطوط الحسادة التي ظهرت على رأس الطائر ، فقد كسانت إنحناءاتها حسافة ، و ليست إنسيابية كالمشال السابق . و قد اعتصد الفنان على المتسلاف الألسوان لإيصال المساورة إلى عقدل المشاهد .

و هدنه القطعة ، على الرغسم من صغر حجمها ، إلا أنها تحتدوي على أشياء كثيرة مشل الأنسواع المعتلقة من الطيسور ، و كدلك النباتات . كل ذلك يشيع نا بأبعداد النظر الطبيعي المسور .

Daszewski, W.A., op.cit., p.140, pl. 30a.

Ibid . —<sub>Y</sub>\*

#### المتطعة الساحسة :

### (١) الوصف العام :

عثير علي هيذه القطعية منع باقسى القطيع الأخسري بابسي قيسر، و هي عبسارة عن كسرات تعكسس صورة قسسزم [صورة ٥٠] ١٠. و هسى فسنى الأصل عبسارة عسن تسلانة قطع مسن فسسيفساء كبيسر تعكسس واحسدة وحسم قسرم . تسم الحسزء الأوسسط مسن البطسن مفقسود ، كسللك الأرجل مسن الركية إلى أسفل ، و الكتف الأيسر مفقود أيضاً . فعلسى خلفيسة باللسون الأزرق البتسرولي ، نجسسد وجهساً صسخيراً لرحسل مسين ، و تتميسز رأسه بالإستطالة ، و كسونها صلعاء . و يميسل الوجسه يخفسة إلسى الجهسة اليسسري ، و لسه وحنسات ذات عظسام بسارزة . و تظهـــر فـــي وجهـــه لحيــة ســـوداء . و يـــقف القـــزم بطـــريقة أماميـــة de face و يمسك بيوصيتين رفيعتين في يسده اليمني المسرفوعة . أمسا البسد اليسسرى فمفسرودة إلى أسفل . و الذراعسان يغلسب عليهمسا القصسر . وليسس مسن المستوكد إذا مساكسان هسذا الجسزء السسقلي مسن الجسسم يتمسى إلى نفسس هسذا الوحسه ؛ و ذلك لعسدة أسسباب. أولاً حجمه الوجه لا يتناسب أبهاً مع كبر و ضعامة الجسوء السفلي مسن الجسم، و القسدم اليمنسي . ثانياً أن حـــركة إلتفاتــة الرأس قليــالاً إلــي اليســار ليـس لحـــا معنـــي مــع وقسوف الجسم بطريقة أماميسة . و بصفة عامة ، فهذه القطعة تنميز بدرجة عالية من الجسودة و الاتقسان فسي التنفيسة . و قسد صسنعت الرأس و الجسم مسن درجسات متغـــاوتة مــــن البمبـــي ، و البنـــي ، و الطـــوبي . و اســـتحدم أيضـــاً الأبيسض السكري مع الأصفر ، و الأسسود \*١.

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.139 , pl. 30b . -\\*

Ibid . -\\*

### (٢) المقاييس و أحجام المكعبات:

القطعة محفوظة بالمتحف تحست رقسم ٢١١٤٧ . و تبلسخ مقايسها حسوالي ٣٣،٠ × ٣٣،٠ سم. و هسي فسي الأصل مكونة من ثلاث قطم . و استخدمت في الخلفية مكعبات بأحجام ٥×٦ مم. ، و ٨×٧ مم. أما الوحم فهمو . مكعبات حجمهما يبلغ ٣×٢ ، و ٥×٥ مم.\*١

# (٣) الألوان:

استخدم في الخلفيسة هنسا اللسون الأزرق البتسرولي ، و أيضا ظهسر الأبيسض السبكري ، هسلما بالإضافة إلى اللسون البعبسي ، و الأحمسر بتفساوت درجساته ، ثسم الأصلفر ، و الأخضسر ، و البنسي .

تميان ها القطعة بالجودة العالية ؛ حيث رصت قطع المكميات الصغيرة مصنع بعضها بحيرية ، و بطريقة تصويرية . و كانت الفجورات فيما بيسن المكبات صغيرة ، و سطحها أملساً ، و كانت الفجورات فيما بيسن المكبات صغيرة ، و سطحها أملساً ، ناعماً . و كانت الأشكال تكتسب أحجاماً أكبر من حقيقتها بفضل الدقة ، و المهارة في اختيار الألوان . و كان لاستخدام الألوان المتفاوتة و المتفادة مصع بعضها أثرو في خياق جومن المتفاوت و التضارة . و الناها المراه في إعطائها و كان لارجاع الرأس هكذا بطريقة كروكية ، أثره في إعطائها قيمة مرزة مدهشة ، و بالغة التأثير .

و حدير بالذكر أن شكل هذا القرن غلب عليه مسلامح القبر المتعلقة عليمة مسلامح القبر المتعلقة عليمة المسلعاء الضبخمة ، و الحواجب الكثيفة ... و المتعلقة المسلعاء الضبخمة ، و المتعلقة المسلعاء المتعلقة ، و المتعلقة المسلمة ... الكثيفة ... و المتعلقة المسلمة المتعلقة المسلمة ... و المتعلقة المسلمة المتعلقة المسلمة المتعلقة المتعلقة

سه سه سه بسه سه سه بشاهه سه مثلا سه سه بجا ليب بسا نفي هنا بشا فيه شاه البوطنة اليان بجة الله مدد سر يسر سل

Daszewski, W.A., op.cit., p.139, pl. 30b -\\*

Ibid. -\\*

#### المتطعة السابعة ،

### (١) الوصف العام:

عشر على هدفه القطعة مع باقسي القطسع الأعسرى بابي قير ، و هي في الأصل مكونة من غانسي قطع صغيرة تتمسي إلسى تبليسط كبيسر ، و كسانت تصسور أحسزاءً مسن نباتسات و أزهسار ، و فاكهسة [صورة ٢٦]\*١.

فعلسى خلفيسة باللسون الأبيسض السكري ، ظهسرت نباتسسات واضسمعة تمساماً ذات أوراق غنيسة باللسون الأخضسر ، و الأصفر المسائل إلسى الأخضسر ( الزيتسوني ) ، و ذلك مسع اللسون الأحمسر .

أمسا الجسلوع فكسانت باللسون الطسوبي ، و كسل ذلك فسي تجسانس جميسل مع لسسون الأزهسسار الصفراء .

و ظهــرت للأزهـــار الكــاس الصــــغير ( petals ) و الـذي تميــــــز بالوســــط ذي اللــون البــــن ، مــع تحـــديد الحــــروف بالأبيـــن .

و قسد بسدت في القطعة أزهاراً أخرى لها خمسس بتلات مستديرة نفسات مكعبات صفراء اللون ، مسع البني المسائل إلى الأصفر ، و حسوة في الوسط بالأبيض السكري .

و تمبسزت القطعسة بالجسودة العاليسة فسي التنفيسد ، كباقسي الأمثلسة الأعسسرى المكتشسفة فسي منطقسة ابسسى قيسر .

\_\_\_\_\_

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.142 , pl. 31a . - \( \gamma^\* \)

Ibid . - \( \gamma^\* \)

# (۲) المقاييس و أحجام المكعبات:

القطعـة محفوظــة بالمتحـف تحــت رقــم ٢١٥٢٨ . و تبلــغ مقاييـسها حــوالي ،٥٠٠ × ١٤٠، سم. ( بعــد وضـعها علــي لــوحة بالشــكل الحــالي ). و اســتخدمت فــي الخلفيــة مكعبـات بأحجــام ٥×٢ مـم. ، و ٨×٧ مـم. أمــا النبــاتات فهــي بمكعبـات حجمهـا يبلــغ ٣×٤ ، و ٧×٨ مم.\*١

# (٣) الألوان:

استخدم في الخلفيسة اللسون الأبيسض السكري ، و أيضاً ظهسر اللسون الببسي ، و الأحمسر بتفساوت درجساته ، و الأحسفر ، و البرتقسالي ، و البرتقسالي اللسائل إلسى الأصفر ، و الأخضر (قطعاً زجساجية ) ، و البنسي ، و الأسسود \*١.

حسدير بالذكر أن هدده القطعة على الرغسم من صغر حجمها ، و قلسة عدد القطع بهدا ( عمساني كسرات فقط ) ، إلا أنها حساءت معبرة بشدة ، و تعكس براعة الفنان في تنفيذ الأزهال ، و الورود ، و أوراق النباتات .

لقد كسان الفسيفسائي على دراية ، و فهم عمين لعلم البسات و الأزهسار ، و لعلم عمان مساد ، و لعلم عمان مسلاحظاً جيداً للزهسور ، أو عاشمة اللورود ؛ لحسنا عسرف بحق كيسف يصور الزهرة بكسافة مكوناتها بسدء مسن الأوراق ، إلى الكساس ، ثمم الجدوع .

فخسرجت الأزهسار فسي النهساية معبسرة ، و تفيسض جمسالاً .

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.142 , pl. 31a . -\\*

Ibid . -\\*

#### القطعة الثامنة :

# (١) الوصف العام :

عثر على هذه القطعة مع باقي القطعع الأخسرى بابسي قسر ، وهي في الأصل مكونة من خمسة عشرة كسرة تنتمي لعمل كبيس ، وكسان يصرون نباتيات [صورة ٢٤٧]\*١.

فعلى خلفية باللون الأبيض السكري ، ظهرت نباتسات كثيفة تشميه الحشمائش الطمويلة ، و معهما وروداً مستديرة متنائسرة بيسن الأعشماب .

و قسد نفسذت الحشسائش بمكعبات ذات لسون بنسي داكسن ، و رمسادي ، و أسسود فسي أحسزاتها السفلي . هسذا بالإضسافة إلسى ظلسلال باللسون الأخضسر ، و الأحمسر ، و البترولي . و بالقسرب مسن حواف النباتسات ظهر البنسي بسلرجاته . أمسا الأزهسار المستديرة ، فقسد كسانت تشسبه تسلك العيسون ، أو الدوائسر التسبي نسراها تنتشر علسى ذيسل الطساووس ، و كسانت هنسا علسي مسيقان سسوداء اللسون .

و المسلاحظ أن الأجرزاء الوسطى في القطعة أصابها الدمار ، و مع ذلك ما زالت تحمل آثار الوان مثمل الأحمر و الأخضر . و ظهرت أيضا وردة بيضاء ذات بقسع حمراء ، و بدون تحديد باللون الأسود الما . كما بدت زهرة أخرى باللونين الأحمر ، و الأخضر .

# (٢) المقاييس و أحجام المكعبات:

القطعــة محفوظـــة بالمتحـف تحـــت رقـــم ٢١٥٢٩ . و تبلـــغ مقاييــسها حــوالي ٥٠،٠ × ٤٧، سم. ( و ذلك بعــد وضعها علــى اللــوح الحــالي بالمتحـف ). و اســتخدمت فــيها مكعبـات بأحجــام ٤×٣ مم. ، و ٨ × ٨ مم. \*١

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.142 , pl. 31a . - \\*

Ibid . - \\*

## (٣) الألوان:

استخدم في الخلفية اللسون الأبيسض السكري . تسم استخدمت الألوان التاليسة و همي البمبي ، و الأحمسر، و الأصفر ، و البرتقسالي (قطعاً زحساجية ) ، و الأخصر (قطعاً زحساجية ) ، و الأسود \*ا.

#### القطعة التاسعة:

# (١) الوصف العام :

عشر على هذه القطعة مع باقي القطع الأحرى بابي قير ، و هي في في الأصل مكونة من تسمع و عشرون كسرة تنتمي لعمل كبيسر ، و كانت تصور نباتات مائية ، و ورود [صورة ٢٤٨]\*.
و قدد جمعت الكسرات مع بعضها البعض على لسوحة تغطيها المونة ، و كسانت تتميز بالخلفية ذات اللون الأبيض السكري . و ظهرت على هذه الخلفية عدة أنواع من النباتات ذات الأفرع ، و الاغصان الرفيعة ، و التي نفذت باللون الأبحضر الزينوني ، و الداكس و الأخضر القريب من الأسود .

كما ظهرت أوراق النبات عريضة باللون الأصفر ، و البني ، و الأحمر ، و كسانت تلتف حدول ورقعة مسن نبات اللوتسس بالأخضر الزيتوني ، و وردة بيضاء ، و أخرى حمراء الليون .

و تميزت طريقة التنفيذ هنا بالجدودة العاليدة ، حيث الصقت قطع المكعبات مسع تدرك فراغات صغيرة الحجم مُلثت بدقة بمونة بسيطة . و كسانت الألوان تسرص بجدوار بعضها لتخلق حدواً رائع التأثير . و ظهرت اللوندة بدرجة كبيرة في طريقة تحديد النباتات .

-----

Daszewski, W.A., op.cit, p 142, pl. 31b.

Ibid .p. 141, pl. 31 c. -y\*

# (٢) المقاييس و أحجام المكعبات:

القطعة محفوظة بالمتحف تحست رقسم ٢١٥٢٧ . و تبلسغ مقايسس الكسرات فيها مكبات بأعجم الكسرات فيها مكبات بأعجم الا ٢٠٠٠ مم. ، و ٢×٧ مم. \* ا

# (٣) الألوان:

استخدم فسي الخلفيسة اللسون الأبيسض السكري . تسم اللسون الأصفر بدرجساته الفساتح منسه ، و الداكسن .

هــــذا بالإضــــافة إلـــــى الأخضـــر (قطـــعاً زجــــاجية ) ، و البنـــــي ، و الأســــود ، و البمبــــى ، و الأحمـــر ، و البمبــــى ، و الزيتـــوني ، و الأحمـــر ، و البمبــــى ،

و تميزت القطعة باختلاف حجم المكعبات الذي يسؤدي في النهساية السي خسلق شكلاً زخسرفياً بسديعاً .

#### العطعة العاشرة :

# (١) الوصف العام :

عثر على هذه القطعة مع باقسي القطسع الأخرى بابسي قير ، و هي في الأصل مكونة من ست و ثلاثون كسرة تنتمي لعمل كبير ، و كانت تصور نباتات ، و طيور ، و سمكة ، و ثعباناً [صورة ٩٤]\*\*. و قسد فقدت مكعبات كثيرة من هسنه القطعية ، و مسع ذلك نستطع التعرف فيها على الرأس السوداء لسمكة .

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.141 , pl. 31c . - \\*

Ibid .p. 141, pl. 31 c. -Y\*

Ibid .p. 141 , pl. 31d.

كسذلك نسرى حسزة مسن جسسم طسائر ، و قسد حسد ويشسه باللسون البنسي الفاتح مسع الأصغر . و تسداخلت فيسه السوان كالأيسض ، و البنسي البنسي الفاكسر . و تظهر صسورة طسائر ثسان حسد جسزء السفلي باللسون البنسي الداكسن ، مسع الأصفر القسائم ، و الأبيسض السمكري . و قسد وسم حسول ويسش الطائر خطساً أسود مع اللسون البترولي . و نرى أيضاً ثعباناً لعلسه الكوبرا ، و تميز بالخطوط السوداء ، و البترولي ، و الرصاصي حسول جسسمه ، و بحسواره تظهر رأس حيسواناً غير معسروف و الرصاصي حسول جسسمه ، و بحسواره تظهر رأس حيسواناً غير معسروف بالضبط ، لعلسه رأس الكوبرا . بالإضافة إلى جسزء مسن جسسم حينوان الحسر وبمساكن تحضراء ، و زيتونية اللسون . و كسانت الأغصان بالبنسي ، و الأجمسر ، و الأخضار الداكسن . المسا الجلوع فبالأسود . و حسدت النباتات و الأجسام بمنتهى اللقسة .

# (٢) المقايس و أحجام المكعبات:

القطعة محفوظة بالمتحف تحست رقسم ٢١٥٢٦ . و تبليغ مقاييس الكسرات فيها حسوالي ٥٠،٠ × ١٥٠، سم . و أكبر كسرة بها يبلغ حجمها المحمها ١٠٠٠ × ٢٤، سم . و قد استخدمت فيها مكعبات للخلفية بأحجام ٥×٥ مم . ، و ٨×٧ مم . ، أما النباتات ، و الحيوانات ٤×٣ ، و ٨×٧ مم

# ر٣) الألوان:

تعسددت الألسوان المستخدمة من الأبيض السكري إلى الأصغر بدرجساته الغساتح منسه ، و الداكسن ، و الأخضر ( قطعاً زجاجية ) ، و البنسي ، و الأحسود . و البمسي ، و الزيتسوني ، و الأحمسر ، و البمسولي ، و اللبنسي ( من الفاينس )\*\*.

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.141 , pl. 31d . -\\*

Ibid -\\*

#### دراسة تحليلية للمثال:

أولاً : موقع المكتشفات : كما سببق القسول ، فسان هسنه القطسع الغسيفسائية المختلفية ، عثير عليهما بابسي قير.

و مسن رأي العسالم الأتسري بريشسيا ١٠ ، أن هسنه القطسم كسانت تنتمسي إلىسى فيسلا بحسرية مقسامة على شساطئ ابسى قيسر ، و كسان بملكها أسرى ، حيست زينها بمثل هاده القطع الفنية الجميلة . و ليسس همذا الرأي بمسستيعايه ، و لكنسه علسي العكس الأقسرب إلسبي المنطق . و يذكر داجيفسكي أن همذا الرأى الأخير - و همو أن همذه الكسرات الفسيفسائية تنتمي إلى الفيلا التي اقترحها بريشيا - غير ميؤكد تمامساً . و المسبب فسي ذلك همو عمد تسواحد أيسة آتسار ، أو أطسلال تشمير إلى تسلك الغيملا المزعومة.

و قسم يكسبون ذلك الحمسوض الذي عثمر بسمه علمي كسمرات فسمينساء ابسى قيدر، ليدس لمه أيسة مسلة بالفسيفساء نفسها، و لعلها كسانت تتمسى إلى أماكسن أخسرى ، ثهم نقلست إلى مكان الاكتشاف .

الما : قطعة أم قطعتان ؟: يعتقد بريشيا أن هذه الكسرات الفسيفسائية النسى عثر عليها بايسي قير، و التسي تناولناها في المسفحات السابقة مسن هسلا العمسل ، كسانت كلهسا تنتمسي إلسمي أرضية واحدة عظيمسة الحجيم كبيرة ، تصور منظراً طبعياً لحديقة ، و مشاهد نيايية . و أن الحتسلاف الموضيوعات المصيورة مسرده إلىسى كيونها عبسارة عسن السوحة فسيفسائية عظيمة الحجيم مصورة ، و مقسمة بطريقة ما السي أحسراء داخليسة ، مثلهسا فسي ذلك مثل فسيفساء بالسسترينا "٠. هما اللذان حسلاتي أؤيسد رأي داحيفسكي أن القطع تنتمسي إلسي

-1\*

Daszewski, W.A., op.cit., p.82. -4\* Ibid

لوحتين ، وليس تبليطاً فسيفسائياً واحساراً.

الأمسر الأول هسو الذي ذكسره داجيفسكي حيسن لفست إنتباهسه تنسوع الموضوعات المصورة ، و قسد أثسرت فيسه هسله النقطسة بشسدة \*١.

و له المسالة قسال أنهما فسي الأصنل قطعتين ، حيث تسوجد قطعية تعكس منظراً طبيعياً ، فتغلهر فيه النباتات المائيسة ، و الحيوانات المبرمائية (مثل التمساح) ، و أيضاً الأسماك ، و الأقرام التي كثيراً ما ظهرت ضمن المناظر النيلية . أما اللوحة الثانية ، فكانت تصور حديقة زاخرة بالفاكهة ، و الأزهار ، و النباتات ، و الطيرور ، و ديكاً . و نتيجة لفقد أكثر الأجراء في ها العمل لا نستطيع الوصول و نتيجة لفقد أكثر الأجراء في ها العمل لا نستطيع الوصول الحي رأي واحد . و مع ذلك لابد من الإشاوة إلى أن النبلط ، أو تغطية أرضيات القياعات ذات المساحات الكبيرة بالفسيفساء ، كان البليدة في العصر الحللينسي ، مناظرها البديعة المساورة للطبيعة ، و أصدق دليل هو فسيفساء باليسترينا .

و الأمر الشاني الذي جعلنسي أعتقسد أنهما قطعتان و ليسس واحسدة هسو أن الخلفيسات كسانت كلها باللسون الأبيض السكري ، فيما عسلا قطعسة واحسدة هسي تسلك التسي ظهر فيها القرم ، و كسانت خلفيتها مسن اللسون البتسرولي . و هسذا ما دفعنسي إلى مثسل هسذا الاعتقدد . و جسدير بالملاحظة أيضاً أن فسيفساء كسانوب ، أو ابسي قير كمسا اعتدت على تسميتها في هذا البحث ، لسم تكسن تعكس أي نسوع مسن العمائر ، بهل اقتصرت على النباتات ، و الطيور ، و الأسسماك ، ... و كأنها تلخص لنا الحيساة النبليسة الكبيرة بيسدائيتها ، و عفويتها . ...

الله : عدم وجود إطار : مدن الأشياء التدي تسترعي الانتباه في فسيفساء أبيداً فسيفساء أبيداً فسيفساء أبيداً فسيفساء ابدي قير ، أنه لم يعشر على كسرة فسيفسائة أبيداً بها جسزء مسن إطار زخسرني ، أو حتى ما يسدل عليه .

Daszewski, W.A., op.cit., p.82

-1\*

و هــذا معناه أنها لــم تكسن مسن النسوع المعسروف باسسم المسارات اي الأعمال الفنيسة العاليسة الجسودة ، و المسغيرة الحجسم داخسل إطسارات واضحة ، بسل علسى العكسس كسانت فسيفساء ابسي قيسسر تعتبسر لحوحة كبيسرة ، أو عمالاً ضحماً غطسى أرضية واسعة بأكملها ، حيث ظهرت بها عناصر النهر ، و الأرض من خالال تصوير الطبيعة ، و ما بها مسن حيسوانات ، و نباتسات \*١.

رابطً : العناصو المصرية : ظهرت في القطعية عناصراً مصرية أصيلة مناصراً مصرية أصيلة مناطقة المناصورية ، كذلك كثيراً مناطقة المنافقة المنافق

و قدد استطاع الكاتب داجيغسكي ان يتعرف في القطيع على تبيان الكوبرا تصورة 129 حيث كان هذا النوع مشهوراً في مصر القديمة \*7.

كذلك رأينا النباتات النيلية ، و الطيور ، و كال ذلك يسدل على مدى قدية الأعمال الفنية .

\_\_\_\_\_

Daszewski, W.A., op.cit., p.138.

-1\*

"Y- فسيفساء تل العمارنة : اكتشفت حوالي عام ١٩٣٤ ، و محفوظة بمتحف الزراعة بالقاهرة . هي عبارة عن كسرة فسيفسائية تصور منظر نيلي ، حيث نجد قزماً سميناً ، و كبيراً في السن ، واقفاً على قارب صغير وسط المستنقعات النيلية . و يظهر هدهداً على سيقان البوص . و نفذت القطعة بطريقة : emblema vermiculatum . و يعتقد داجيفسكي أنها لابد و أن تكون من منطقة الدلتا ، أو ابو قير . و تؤرخ بأواخر العصر الهللينستي .

للمزيد راجع : " الثعبان : نظر المصري القديم نظرة احترام إلى الثعابين ، و أله بعضها بصورة ، أو بأخرى . و لم "٣- الثعبان : نظر المصري القديم نظرة احترام إلى الثعابين ، و أله بعضها بصورة ، أو بأخرى . و لم يكن يجرؤ على الاقتراب منها غير النمس و هو حيوان النيل المقلس . و كان المصري يتحدث عن وحوب عدم ازعاج " الناشر المصري " = الكوبرا ، الطويل اللامع و هو مستريح في الحقول الرطبة . للمزيد راجع : حورج بوزنز ، و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٨٥ .

خاهساً: التأريخ: تسؤرخ القطعسة بآواخس العدسس الهلينسسيّ، أو الربسع الأخيسس مسن القسرن الأول ق.م.\* أ. و يعتقسد بريتسيا أن طسريقة التنفيسذ فسي قطعة فسيفساء ابسي قيسر لا تسرقي إلسي مستوى فسيفساء تمسويس التسي تسرجع إلسي العصسر الرومساني . و نظراً لتشسابهها مسع فسيفساء كسوم تسروجة التسي تسرجع إلسي أواخسر العصسر الهللينسيّ مسن حيث عمليسة الستخدام الألسوان ، و الضوء ، و الأسلوب الكاريكاتسوري التأثيسري ؛ و هسو مسا يقسودنا إلسي التصديق بأنهما يتسزامنان مسع بعضهما البعض . و مسن هنا كسانت فسيفساء ابسي قيسر تسرجع إلى أواخسر العصر الهلينسيّ \* أ

سادساً: التقنية: نفيذت الفسيفساء في ها المسال بعسورة رفيعة الدقية، وهي خليط من opus tessellatum و opus vermiculatum وقيد رصت مكعيات الفسيفساء بعناية شيديدة منع بعضها البعض وكانت الفجوات ، أو المساحات الفارغية صيغيرة للغايية ، وقيد ملات بعناية شيديدة بمسادة المسونة . و هكذا ظهر السطح أملساً ، و ناعماً . و كانت مكعيات tesserae صيغيرة ، و ذات أشيكالاً غير محددة . و استخدمت الألسوان المختلفية بإسهاب لتخليق في النهاية منظر أو في النهائة منظر المسلم و عنصر الألوان في إضاء الجمال على القطعية ، و إبراز تفاصيل الأشكال .

و هكذا فسإن فسيفساء ابسي قير تعتبر عملاً فنيا بحسب لصاحبه ، و لتسلك الفترة الزمنية . و للأسف في فياته مع فقد العديد مسن أحسزاءه و مكعباته لسم تنصح لنا الفرصة لسهولة دراسة هدذا العمل ، و الذي لابسد و أنسه لو كان سلبماً ، و متكاسلاً لكسان عملاً رعما فياق فسيفساء بالستزينا نفسها جمالاً و تعبيراً .

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.138.

Ibid , p. 137

# ﴿ ٢ ﴾ فسيفساء تمويس:

عشر على هذه القطعة الفسيفسائية فريس المروسناني الروسناني المروسناني الروسناني المرومة امراك المراكزية . [صورة 10] . ففرسي عسمام ١٩٢٢ عشر علمي بحمروعة مكسونة مسن أربسع قطمع فسيفسائية حفظ من بالمتحف تحمد الشراف المسراف المسروفة المسروفة

و كسانت احسدى هسذه القطسع تعكسس منظسراً طبيعيساً نيليساً.

و تعتبسر القطعة من أكثسر الأمثلة المشوقة في موضوعها ، و التي عشر عليها عنطة الدلتا ، و تصدور منظر عائلة حالسة على ضيفاف نهر النيسل \*\*، و اشتهرت باسم " فسيفساء تمروس " .

#### موضوع القطعة :

تمسل قطعه الفسيفساء منظراً من الحياة اليومية على مساطئ النهر في منطقة الدلتا ، فيرى في الوسط عيمة الدلتا ، واحتماع النهراد العائلة بسلاخلها ، والمامهم مسائدة طعمام ، وهناك واقصة تعرض السواناً من فنها على الجالسين .

و خسارج الخيمسة نجسد منظسر أقسزام يصسيدون حيسوانات بحسرية ، حيست نجسد بعسض التماسسيح ، و فسرس النهسر .

والمراجعة والأخاصية ألبنا فالأخلط فلنا مناه مناه مناه سني سبو مراج بجو منته منيه مناه الرواية أنته أنوه فلت الج

\* ۱- تمويس : هي تل تيماي ، أو تمي الأمديد Tell Timai el-Amdid حالياً ، و تقع بمحافظة الدقهلية , و قد وردت اشاوات عديدة عنها لدى مختلف الجغرافيين . أنظر كلٍ من خريطة مصر في كتاب بال ، و راجع أيضاً صفحاته :

Ball, John., op.cit., p. 18,27,123,150,175 ...

Brown, Blanche, "Ptolemaic paintings, and mosaics, and the Alexandrian style" - Y\* (Cambridge, 1957), p. 69.

Milne, J.Grafton, "A History of Egypt under Roman Rule", -y\*
(London, 1924) p.249

#### الوصف التعصيلي .

#### دراسة تحليلية للقطعة :

أولاً: منظر الخيمة: إذا توقفنا الله عند هذه الخيمة، فسوف نسلاط أنها ممثل وحدها موضوعاً فنياً غياً، إذ تتسرائي فسا الخيمة بقدوائمها المنتصبة القدوية، و التي يفرد عليها من الخيمة بقد الألموائم المزركسش الجميل، و الذي يتميز بخطوطه المقلمة و تعدد الألموان المستخدمة فيه ما بين البرتقالي، و البتسرولي، مسع خطوط بيضاء، حتى خرج فسي النهاية بدلك الشكل البديع الذي يغير فسل الله يغير في و جمالاً. و يشعرنا ذلك بأننا في فصل المسيف، أو الربيع بجدوه الجميل، و قدد استغلت العائلة هذا الجدو فخرجت للتنزه، و التريض على شاطئ نهر النيل، و يفيض و كان منظر الخيمة بكورنيشتها المتللة من أعلى جيلاً، و يفيض

بية 10 كم في ربية بين بين بين فيا سي <sub>في ب</sub>ين في بين سي سي الكافي سية وي بين الكافي التي التي التي التي التي التي

Breccia , Ev., "Alexandria ad Aegyptum" , (Bergamo , 1922 ) , p. 245 .  $-1^*$  Ibid .  $-7^*$ 

و يلفسست إنتباهنسا فسسي تسلك الخيمسة أيضساً أن الفنسسان كسسان ذو حسسس فنسسي راقسسي فسسي عمسل " الديكسور " المناسسب للمكسسان .

لقد حسل الوسسائد التسي تجسلس و تستند عليه العائلسة ، مسن نفسس القمساش المسؤركش الخساص بالخيمسة ، و ذلك حنسى يكسون المنظسر منسسحماً و يليست ببعضه . و تعطسي تسلك الوسسائد راحسة للحالسس عليها ، كمسا أنهسا أضيفت علسى المنظسر شسعوراً عساماً بالمسدوء و الراحسة و السكينة .

المائياً: منظر العائلة: يبلغ عسد انسراد هده العائلة اربعة انسراد تقسرياً . إذ نسرى رجسلاً على اليمين و آخر على اليساد ، انسراد تقسرياً . إذ نسرى رجسلاً على اليمين و آخر على اليساد و و نسي وسطهما سسيدة و بينها و بيسن الرجسل الجالسس على اليمين ، نسرى وجها صغيراً لعلمه لغسلام هدو ابنهما . تصورة ٢٥٦ و تتميز العائلة بصغة عسامة بالمسلاس ذات الثنايسا الغنية ، و المسزينة بالسورود . فبالنسبة إلى الرجليسن ، نحسد احسدهما و هدو الجالس على اليساد ، و قد ارتدى عباءة طويلة الأكمام و تنسدل على ساقيه . و يتميز هدا الرداء بكدونه فضفاضاً ، و ذو لدون رمادي مسائل إلى اللهنسي مسم خطروط طولية سوداء .

أما شاعره فيسدو غازيراً كثيف الخصالات ، و أسدود اللون . و قد السون . و قد الله يشاع الرحل يسده المنسى إلى أعلى و كأنه يشاعع الشاهد الراقص الموجود أمامه ، بينما ناراه و قدد استند على ذراعه الأيسر ليجلس براحته .

أما الرجال التاني الجالس على اليمين ، فقد كسان يضمع رداءً رما الرجال التعليم و التعليم و التعليم و التعليم الحدد كنفي العلم و التعليم و التعليم التعليم و التعليم و الرحال العلم و الرحال و الر

و قسد رفسع ذراعسه الأيمسن إلسى أعلسى ، و يسدو أنسه كسان يمسسك فيسه بكساس شسراب و كسأنه يحيسى الجمسوعة .

و يلتفست هسذا الرحسل بجسمه ناحية اليسمار ، علمى الرغسم مسن أن حسمه مصرور يطمريقة أماميسة .

يجلسس بجانب م غلاماً صفيراً لا نستطيع التعرف على ملاعمة بوضوح ، نظرراً لصغر حجمه . و قدد التفست عدا الأخير جهة اليسار أيضاً .

نصل الآن إلى الشخصية الرئيسية الجالسة في وضط الخبمة. ويسدو أنها سيدة ترتدي مسلابها غسريرة الثنايسا، و ذات السوانا جياسة، و هناك غطساء تضمعه على جسزم مسن شعرها. و كسانت تلفت جهسة اليمين ناظرة إلى الرجسل ذي الصدر العاري.

النفسدة : رصت أصام العائلة منفسدة كبيرة تمتلسئ بعسنوع من أطبساق الطعام المختلفة ، و التسي تشدير إلى ثسراء هسله العائلة ، و احتسلالها لمكانسة مميزة في المحتمد .
و بالقسرب من هدفه المنفسدة ، يسوجد عدد اثنين من الأمفسورات الكبيرة الحجم ، و تمتلسان بالنبيذ ، و هدفا دليسل آخر على مكانة هسله العائلسة ، و تسرائها الواضح . و قسد زينست رقاب الأمفسورات بأكاليسل الزهسور .

والجعاً: مشهد الرقص: أمام هاده العائلة الملتفة حسول المائدة بخصد مشهداً راقصاً. فإلى اليميان يظهر رجالاً قارماً مكتنار الجسلم، ولله وجهاً ضاحكاً، وظاريفاً يرقص و هاو ينظر إلى السيدة التي تسرقص على يساره. فالنسبة إلى القارم، نالاحظ شعره الأسود الجعاد، و الملتصق برأسه دلالة على قصره. وقد ظهرت حواجبه الكثيفة، وأذنا به العريضتين. أما بالنسبة إلى الراقصة، فنارها وكانها تتمايا على أنفام الموسيقى، والا تسرتدي ساوى شريطاً، أو رباطاً قصراً حول أردافها ليغطني عسورتها في دلالة، وسالاً هفهافاً عبارة عن حجاين وتحارك أيضاً عبان و يتطابان و المحادات

و إذا حساولنا تتبع منظر رقصيتها ، و خطرواتها ، نحد أن القددمان · ساكنتان ، بينمسا الذراعسان و الأرداف تقرومان بالحرركات ، و تتحروك القددمين القدمان إلى الأمسام ، في مشية بسيطة على أصابع القددمين مسع قسرد الذراعيسن في دلال و غنسج . و تحدث هذه الحركات على إيقاع التصيفيق بالأيسدي ، أو بمصاحة الدفسوف \*١.

و لا تتعجب مسن ظهسور مشهد الرقس ها إفسي عمل فنسي فسي مصدر ؛ إذ تصور الآنسار المسرية سلملة كساملة مسن الرقصات ذات إيقساعات معقدة \*\*.

خامساً: مناظر صيد الأقرام: حسول الخيمسة التي تحسل مسركز القطعسة ، نحسد مشساهد الصيد التي يقسوم بهسا الأقسزام ، فهسم مشعولين بصيد الحيسوانات المختلفسة التي سيكنت سيواء ميساه نهسسر النيسل ، أم على ضيفافه .

ففي مشهد طبيعي بسديع ، يطالعنا منظر احد الأقرام ، و هدو يندوي ويخطط لصيد فريسة تظهر على مقربة منه و هي النعامة . و جدير بالذكر أن بمصر كانت حيوانات الصيد تعيش تحديث ظلل أعدواد البردي ، و كان للصيد أهمية قصوى لدى المصريين ، فقد استمروا فيه ليس لقصد التسلية فقط ، و إنما دفاعا عدن أفقسهم ضد الأسد ، و فسرس النهر ، أو كوسيلة للحصول على أدوات يتحلون بهدا كدريش النعام ، أو للحصول على طعامهم على المعامهم على على على على على على على على على المحسول على الدوات والمحسول على على على على على المحسول على المحسول على المحسول على على على على المحسول على المحسول على على المحسول ع

<sup>\*</sup>۱- حورج بوزنز ، و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ۱۳۱.

<sup>\*</sup>٢- تصور الآثار المصرية سلسلة كاملة من الرقصات ذات إيقاعات معقدة ، من الرقصة الطقسية التي يقوم بها الأقزام عند شروق الشمس ، و رقصات الحرب الصاحبة التي يبدو فيها الراقصون كأنما يقفزون فحاة في الغابات الإفريقية ، إلى الدوران البسيط على العقبين للفتيات الراقصات ذوات الحركات الرشيقة ، اللواتي كن يعملن على تسلية الضيوف في الولائم . عن مناسبات الرقص ، الحركات الرشيقة ، اللواتي كن يعملن على تسلية الضيوف في الولائم . عن مناسبات الرقص ، راحم : حورج بوزنز ، و آخرون ، المرجم السابق ، ص . ١٣٠ .

<sup>\*</sup>٣– جورج بوزنز ، و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ١٥٨.

و هكسنا ظهر القسرم هنسا واقفا بطسريقة فيها حسرس، و هسو يسراقب فريسته ليتحين الفرصة للإنقضاض عليها، و قسد إنجسه بجسمه إلى الأمام، بينما كانت رأسه تلتف إلى الخلف. و بالنظر إليه ناسلاحظ لحيته السوداء، و مسلاعه القاتمسة، و حسواجه الكثيفة. و قسد رفسع احد ذراعيسه بطريقة توحسي بالقسوة على الرغسم مسن قصر طسوله.

و حسول هسذا المشسهد نجسد صسفحة النهسر المليتسة بالأسسماك، و بخاصسة البسوري الذي يشستهر بسه نهسر النيسل العظيسم . [صورة ٥٥] كسلك نسرى فسرس النهسر و أسمال العظيسم و المسيح κροκοδείλος ، و البط ، و البحسع ، و الدحسساج المحسب للأنهسار ، كسلك نحسد نبساتات المستنقعات ، و الأزهسار ، و الطيسور المتنوعسة ، و العابيسين . [صورة ٢٥]

ساحساً: التقنية: نف ذه بواسطة قطع كيرة من المكعبات tesserae ، و كانت تتميز بأشكالها الإنسيابية \*١. و كانت تتميز بأشكالها الإنسيابية \*١. و قد تميزت القطعة بأهميتها ، تتميزت القطعة بأهميتها أنتيجة تصميمها ، و حسودة صاعتها ، و ذلك الفنان الذي قسام بعملها . و تتضع فيها مفاهيمها ، و محتوياتها الغنية و اختالاف رسومها و حسرص الفنان الواضع في اختياره للألوان ، كسل ذلك جعلها تحقة للناظر ، و موضوعاً يستحق الدراسة . و تتنقد الكاتية بالانش براون أن هام القطعة تعتبر خور دليل عليمي براعة الإسكندرية في فين الفسيفساء تميا يفتع محال النقاش حول ميا إذا كانت الإسكندرية هي موطن ها الفن .

و أخير أ فهد القطعدة التي ترجع إلى أواخد العصر العصرا الروساني نجدد أن خطر وطها تختلف عدن تلك التي ظهرت في الروساني فيدر ، مما يدوكد أنها كسانت من فتدرة لاحقدة على فسيفساء أبي قيدر بقرون عديدة .

Brown, Blanche, op.cit., p. 69.

-\\*

کا اتبا کار دی روز بی غیر وو بیت روز این ساز ساخو هو ساختا خان کا کار کار این کار ساختا کار کار کار کار کار کار

و هكذا كسانت قطعتي الفسيفساء التي تعسرضت لها مسن مصر و هما تطعيمة فسيفساء المويس تعبران بصدق عسن البيئة المصرية الأصيلة .

و هدنه القطيع لدم تكسن أبسداً على سيبيل الحصير، و إنمسا على سيبيل المحسر، و إنمسا على سيبيل المثال ، بخاصية أن كل واحدة منهما تسرجع إلى فتسرة زمنية ختلفة ، و بعيدة تمساماً عسن الأحسرى ، فسالأولسى مسن العصير البطلمسي ، و الثانية من العصير الروماني . و مسع ذلك فالفيرام بالطبيعة المصيرية يظهر جلياً في هدلين المثالين ، و يدل على عشق الفيان لمسا، و ولحيه بتصويرها .

و كما سبقت الإشارة ، فهانين الشالين يقدمان فكررة وافيسة عسن عناصر البيئسة ، و مكوناتها فسي مصر ، و التي استمرت مسن العصر البطلمي و حتى الروماني ، لهم يتغير فيها شيئاً ، اللهم إلا بعض التقدم في التقنية المستخلمة ، و تطور في أساوب التنفيل . و يكفى أنهما يصروا فنا هسو فن الشرق بصفة عامة .

و مسع ذلك فيحب القسول ، أن هسلين النمسوذجين لا يعكسا كسل صسور الطبيعسة فسي الشسرة ، فقسد كسانت هنساك أمثلسة أخسرى جميلسة مسن منطقسة آسيا المسغرى ، و بالتحسديد مسن أنطاكيسة "، التسي كسانت تعتبسر طسوال مسراحل تاريخها مسدينة مسن أجمسل مسدن العسالم الإغريقسى ، و الرومسانى .. "

للمزيد راجع: . The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 107. \* \* - حلاتفيل داوني ، أنطاكية القديمة ، ترجمة إبراهيم نصحي ، ( القاهرة ١٩٦٧ ) ص. ٢٥٩ .

ها متدر بها می می واد و با در دو دو می بیده میدود به بازی بید و بیان بید بیده بیده بیده بیده و بیده و بیده بید

<sup>\*</sup> ١- أنطاكية : في سوريا ، كانت احمدى عواصم مملكة السليوقيين ، على الضفة اليسرى لنهر أورونتوس .و قد أنشئت على يد سليوقوس الأول عام ٣٠٠ ق.م. و تحتوي المدينة على العديم من الآثار .

و كانت أبررز هذه الأمثلة التي عشر عليها بها ؛ تسلك القطع الفسيفسائية مسن في لا قسطنطين \* ، و التي كانت تحتوي على معموعة غاية في الروعة و الجمال من الأرضيات الرصوفة بالفسيفساء ، و كشفت عنها الحفائل ، و وضحت كيف أن " الطراز السكندري " كان شائعاً في المدن الكبرى التي أنشعت في الشرق الأدنى على يد الإسكندر الأكبر و خلفائمه \* ،

و كانت هاده القطع المحفوظ منتحف اللوفسر ، تعسور مشاهداً طبيعية [صورة ٢٠-٢٣] ، و تقديم الأضحيات . و لولا أن هاده النماذج تسرجع إلى أواحسر العصر الروماني (حسوالي عسام ١٣٥٠م.) ، و يبدو فيها التأثير المسيحي واضحاء لكنت أسهبت في تناولها ، و لأفسردت لها فصلاً خطوطها .

و قسد منعني من ذلك ، أنسي وحدت أنها من الأفضل أن تسدر مسع الغسيفساء البيزنطية نظراً لكونها ترجمع إلى أواخسر عصر الإمبراط ورية الرومانية ، و تتضمح فيها الخطوط ، و العناصر المسيحية في كلل لوحاتها بصورة بارزة .

-----

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 378-380

<sup>\*</sup>١- قسطنطين : هـ و Flavius Valerius Constantinus ( مـن ٢٧٢م. - ٣٣٧م. ) ولــد في نيسوس ، اشتهر في التاريخ بصفته مؤسس مدينة القسطنطينية الشهيرة و التي تعرف اليوم باسم إسطنبول بتركيا . للمزيد عن أعماله و حياته راجع :

<sup>\*</sup>٢- حلانفيل داوني ، المرجع السابق ، ص. ص. ٢٥٩ - ٢٦٠ .

Henig, Martin, op.cit., p. 119.

Baratte, Francois, "Catalogue des mosaiques romaines et paleochretiennes du - !\*
Musée du Louvre", (Paris, 1978).p. 99-118

# جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم الأثبار و الدراسات اليونانية و الرومانية

# تصوير الطبيعة في الفن الروماني الفسيفساء (المرزايكر)



رسالة لنيل درجة الماجستير في الآداب ١٩٩٨

اعداد الباحثة عبير عبد المدسن إبراميم فاسم

اشراف الأستاذة الدكتورة سوران أحمد الكارة الموران المعد الكارة الموران الأستاذ بقسم الآثار و الدراسات اليونانية و الرومانية .

الجحلد ٢

# व्याद्या न्वीं

تصوير الطبيعة من خلال فسيفساء منطقة شمال إفريقيا.

\* الفصل الأول : معتدمة عن تأريخ و طبيعة إخريفية العنسلية ( تونس )

\* الفصل الثاني : نما شيج تعكس تصوير الطبيعة عن يظل الفسيفساء .

\* الفصل الثالث : معتدمة عن تاريخ و طبيعة تريبوليتانيا ( ليبيا )

\* الفصل الرابع: نما عنج تعكس تسوير الطبيعة عن خلال القسية ساء .

\* الفصل الخامس : مجتمة عن تاريخ و طبيعة بوميحيا ( المزائر )

\* القصل السادس: نما علي تعكس تصوير الطبيعة عن خلال المسيمساء .

مقدمــة عــن منطقــة شــــمال إفريقــــا



# ﴿ المناظر الطبيعية من منطقة شمال إفريقيا ﴾

تزخر منطقة شمال إفريقيا بنماذج عسديدة ، و متنوعة مسن الفسيفساء فسي العصر الرومانسي . و قبسل أن أنساول بعسض هنده الأمثلة بالشرح و الدراسة ، كسان لابسد لسي أولاً مسن وقفة بسيطة أتحدث فيها عسن طبيعة تلك المنطقة ككل ، و كيسف انضمت إلى حرزة الأمسة الرومانية Populus Romanus .

بدايسة القسول ، أنشسات رومسا أربسع ولايسسات علسى الشاطئ الشسسمالي ، Africa Proconsularis ، إفريقيسة القنصلية » Mauritania ، و ولايتسا موريتانيسا Mauritania \* ا

هــــذه الولايـــات تميـــزت بخصــائص و عناصـــر ميزتهـــا عـــن غيرهـــا مـــن الأمـــاكن الأحـــرى مـــن أنحـــاء الإمبراطوريـــة .

و من الجدير بالذكر ، انه قبل أن يضع الروسان أقدامهم في منطقه شمال إفريقيا ، كان الفينيقيون قد استعمروها على مندي واسع و احكموا سيطرتهم عليها تحت إمرة مدينتهم العظيمة "قرطاحة ". فلم تكن قرطاحه ، و أوتيكا ، و هادروميتوم ، و غيرها من المدن المندن الأخرى مراكزاً تحسارية ، كبيرة فحسب ، بال أن كل مدينة منها أظهرت كفياءة ممتازة في استغلال الأراضي الخصية الواسعة التسي وضعت يدها عليها تدريجياً .

وكان مسن أبرز ما اهتم به الغينيقي ون في قرطاحه هو عنصر الزراعة ، و بخاصة زراعة القمح و الكروم و شجر الزيتون ، مسا أدى إلى حقد المسلاك الرومان عليهم ، فكان ذلك باعثاً من البواعث القوية التي حملت كاتو و شيعته على أن يعقد وا العرز على تدمير بسلدانها الزاهرة ، و من هنا حولوا أغلب هذه الأراضي بعد ذلك إلى حقد ول تنبت الغسلال ، فقد كانت رومان في أشد الخاجة إلى القمح على وجه الخصوص .

....

<sup>\*</sup> ١ – م.رستوفتزف ، المرجع السابق ، جـ ( ١ ) ، ص. ٣٥ . ٣٧٩ .

و قسد انتشسر السرأى السسائد أن نظسمام المسزارع الشاسعة Latifundia مسن كسان موجسوداً فسي منطقسة قرطاجسة "، و أن المساحات الواسسعة مسن الأراضي كسان يفلحها العبيسد و أرقساء الأرض ، و كسانت أكثسر منتجاتهسا مسن الحبسوب .

و تحست تأثير قرطاحة ، و لا سيما بعد الحسروب البونيسة الثانية " ، بسدأت نوميديسا أيضسا تنمسي ظل ملوكهسا و صغار أمرائهسا تنمسي زراعساتها المزدهرة .

و قدد ورثت روما بعد الحسروب البونية الثالثة و التي انتهست بالاسستيلاء على قرطاحة تسلك الحسالة التسي خلفتها السيطرة الفيتيقية طسوال قسرون عددة . و كسان أول عمل أتاه الفاتحون هر تسدمير كل شيء من صنع قرطاحة .

جر ساز کار بین شد ای شا سے اند کار بسا ہیں جہ اس میں میں شار کو اس بیان نے کہا ہے کہ سے کہ ساز شار

وسميت الحروب التي نشبت بين روما و قرطاحة بالحروب الفينيقية أو البوئية نسبة إلى " بوني " السي أطلقت على القرطاحيين . و تتألف هذه الحروب من ثلاث مراحل : الحرب البونية الأولى : ٢٦٣- أطلقت على القرطاحيين . و تتألف هذه الحروب من ثلاث مراحل : الحرب البونية الثالث . ٢٠١٥- ٢٤٦ ق.م. الحسرب البونية الثالث . ٢٠٥- ١٤٦- ق.م. و بسقوط قرطاحة الأحير ، سويت مباني المدينة بالأرض و حوّل إقليمها إلى ولاية حديدة ميت " ولاية أفريقيا " Provincia Africa .

للتعرف على تفاصيل الحروب البوئية ، راجع :

- (١) إبراهيم نصحي،" تاريخ الرومان" ، جد، ١ ، ص. ٢٥٥ ٣٤٠ .
- (٢) حسين الشيخ، "تماريخ حضارة اليونمان و الروممان" ، ( الإسكندرية ١٩٨٧ ) ص. ٢٧٥-٢٧١ .
- (٣) هـ.ج.ولز ، " معالم تاريخ الإنسانية"، ترجمة عبد العزيز توفيق حاويد، ح. ٢ ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤ ) ص. ٥٣١ ٥٣٨ .

<sup>\*</sup>١- م.رستوفتزف ، المرجع السابق ، حـ (١) ، ص. ٣٧٩ .

<sup>\*</sup>٢- الحروب البونية : كانت أول معاهدة تعقدها روما مع دولة خارج حدود شبه الجزيرة الإيطالية هي معاهدتها مع قرطاحة في ١٨٥ ق.م. ، و تجددت هذه المعاهدة مرتسين في عام ٢٧٨ق.م. ، و عام ٣٤٨ ق.م. ، و كان الحدف منها هو الحد من نشاط روما التجاري في غرب البحر المتوسط مقابل الحد من أطماع قرطاحة في إيطاليا .

فهمدمت مسمدينة قرطاجمة نفسها ، و أصمم بحت مسدناً أخسري كثيسرة ،كسانت فسي أوج ازدهارها ، أطمللاً و خسموائب الم

و مسن المحتمل أن الفاتحيس دمسروا بالطريقة الغاشمة عينها كسروما نسامية و بساتين الزيتون و حسدائق المسلاك الفينيقيينن ، عسدا ما وجسد فسي مناطسق تابعسة لمسدن قليلة على الساحل كسانت فسي حسلف معهسم أثناء الحسروب البونية الثالثية ؛مشل مسدينة أوتيكسا ، و هسادروميتوم ، ليتيسس الصغرى ، ثسابسوس ، أتشسولا ، أوزاليسس و مسدينة ثوداليسس و هسي فسي المداخسل بعيسداً عسن الشساطئ .

و هدذا هدو السبب فسي أن العاديسات الرومسانية من العصور الأولى ، و أحسن الآثسار الجنائزيسة فسي أواخسر عهدد الجمهوريسة قد حساءت مسن المسدن الساحلية و لا سيما هسادروميتوم .

و مسن هنا نفه سم السر في أن الأرض الحيطسة بقرطاجسة قسد وصفها شسمهود رأوهسا رأي العيسن بأنهسا كانت صحراء حرداء . و عند عسرض و دراسة النمساذج الفسيفسائية مسن شمال إفريقبسا ، سوف أصنفها و أقسمها إلى ثسلانة أماكسن رئيسية هي ، بالترتيسب حسب الولايسة الأهسم ، فالأقسل فسي الأهمية ، ثسم كم النمساذج التي عثسرت عليها ، و التي سوف أتناولها ، أولاً : ولايسة أفريقيسة (تونس الحسالية) ، ثبانياً: منطقة تريوليتانيسا (و تقسع فسي غسرب ليبسا) ، و الحسراً نوميديا (أي الجسزائر) .

و قسد الحسرت هسذا التقسيم ، ليسس على سسبيل الحصر ، و إنمسا على سسبيل التقسيم ، اسستناداً أولاً و الميسراً على النمساذج المتنوعسة التسي عثسرت عليها فسي هذه الأماكن ، و مسا تقسدمه مسن تنسوع فسي الأمثلة و تعسدها من وجهة نظري - بمسا يتيسح للقسارئ التعسرف على طبيعسة هذه البلاد ، و مشاهدة صوراً مسن حساتهم اليوبيسة من حسلال الإطسار العسام لدراسيق آلا و هسي تصوير الطبيعسة مسن حسلال فسن الفسيفساء فسي العصر الروماني .

المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة

<sup>\*</sup>١- م.رستوفتزف ، المرجع السابق ، جـ ( ١ ) ، ص. ٣٧٩

و سيوف أستعرض في البداية أمثلية الفسيفساء من ولايسة إفريقيا أي تونيس الحسالية و ذلك لزيادة أعسداد النماذج الشيقة و المتنوعية التسي تنتمي في الداء الولايسة الروميانية ، فتقدم لنا قطعاً بسليعة تعكس حسوانياً غتلفسة و متعددة عين طبيعة هيذه البلاد السياحرة ، همينا بالإضافة إلى أن هيذه الولايسة كسانت الأكثسر أهميسة مين الولايسات الأخسري .

نسم أستعرض بعسد ذلك أمثلسة تريبوليتانيسا (ليبيسا)، و أعيسراً ولايسة نوميسديا ( الجسزائر) و اللتسان لا تقسلان عسن أمثسلة تسونس سسوى فسي العسدد رعسا، و مسع ذلك، أعتقسد أن ولايسة شسمال إفريقيسا كسان فساسحراً خساصاً سسوف يؤخسذ بسه القسارئ كمسا فعلست أنسا.

# الفصل الأول

# مقدمة عن ولاية إفريقية القنصلية

( تونس الحالية )



لعبست ولايسة شمسمال إفريقيسما دوراً خلاقهاً فسي الإمبراطسورية الرومسمانية \*١، سمسواءً فسي الفكسر\*١، أم فسي الحضسمارة \*١، أم فسسي تقسديم القيسمادات \*١ و الزعسامات \*٠ . .

و قسد كسان لإفريقيسا دوراً اقتصادياً كلك ، على غايسة مسن الأهمية ، ما مست الأهمية ، ما مست المسلم عند ما بسداً المسرول المسري ، فسي القرن النسالث المسلادي ينحسر ، و تقسل أهميسة الاعتماد على القماح المسري \*١٠.

و المسلاحظ بصفة عسامة ، أن الرومسان قسد حرصسوا علسى صسبغ ولايسة إفريقيسسا بالسسروح ، و التقسافة الرومسانية ، و نشسسروا العمسران ، و الحواضسر ذات الطسابع الرومساني ، و أقساموا المستوطنات للجنسود الرومسان . و كسانت المسدن و المستوطنات تنتشسر سسواءً فسي السسهول ، أم علسى السساحل المتسد مسن طسرابلس و حتسى موريتانيسا .

و عمروماً كرات المدن تقدل كلما اتجهنا غرباً نحدو مدوريتانيا ، نظراً لوعدورة التضاريس ، و وجدود جبال اطلاس ، و مع ذلك فهناك العدديد من بقايا المدن الجبلية الجميلة ، التدي كدان سكانها يعملون بعصر الزيتون ، و النبيذ و همسا مصدري النسراء في الولايدة إبان القدر الشاك المسلادي .

<sup>\*</sup>٢- كمثال على الفكر، الفيلسوف كورنيليوس فرونتو معلم الإمبراطور ماركوس أوريليوس.

<sup>\*</sup>٣- كمثال على الحضارة ، قبريانوس أسقف قرطاجة في العصر المسيحي .

<sup>\*</sup> ٤ - كمثال على القيادات و الزعامات ، الإمبراطور سيتميوس سيفيروس ابن مدينة لبدة .

<sup>\*</sup>٥- للمزيد راجع : سيد أحمد على الناصري ، المرجع السابق ، ص. ٦٧ .

<sup>\*</sup>٦- نفسه ، ص. ٦٧ -٨٣ .

و كمسا سسبق القسول ، فسإن الرومسان لم يكسونوا أول مسن نشر العمران قسي شمال إفريقيسا الماء فقسد سببقهم القينيقيسون الذيسن انتشروا علسى طسول الساحل الإفريقسي منسذ القسرن التاسم ق.م. ، و كسانت قرطاجهة - التي أسست في القرن السابع ق.م. - هسي المفنسار الأول لإشعاع الحضارة فسي شمال إفريقيسا ، و ظلست هكذا حتسى دمسرها الرومسان فسي عسام ١٤٦ ق.م. ، و مسع ذلك فالحضارة الفينيقيسة لسم تختفي ، بسل استمرت فسي المسادن الأخسري التسبي لسم يسدم ها الرومسان ، مخاصة مسدن الداخسل ، البعيسة عسن الساحل .

و بعدد تدمير قرطاجدة ، بدأ الرومان فسي استيطان الساحل ، بعد أن ضموا المنطقة كلها إليهم و سموها "ولايسة إفريقيا" . و في عصر قيصر ، أراد هذا القائد أن يوسم حدود ولايسة إفريقيا ، فضم إليها إقليم نوميديا ( الجزائر ) ، كما أنه احتفالاً .عرور مائة عمام على تدمير قرطاجة ، أعلىن عن بنساء المدينة من جديد عمام الاعتمام الاعتمام ، لكنهما كسانت مدينة رومانية خالصة ، سرعان ما كبرت و أصبحت عاصمة للولابسات فيما بعد و مقدر الحاكم البروقنصلي الروماني .

و فسي عصر الإمبراطور أوغسطس، أصبحت ولايسة شمال إفريقيا ولايسة إفريقيا ولايسة إفريقيا ولايسة إفريقيا البروقنصلية: Provincia Africa Proconsularis ، و شميع أوغسطس حسركة العمران و الاسميطان الرومساني فيها المحمد الم

و مسع تسوافد المستوطنين الرومان و كان غالبيتهم مسن الجنسود و التحسار الإبطاليسن، انتشرت الضسياع الشساسعة و مسزارع الكروم و الزيتسون التسي يشسهد عليها العثسور على آلاف مسن المعاصر فسي المسدن و القرى ، بالإضافة إلى مسا تعكسه الأمثلة الفسيفسائية .

\_\_\_\_\_\_

١٠- سيد الناصري ، المرجع السابق ، ص. ٦٨ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه ، ص. ۹۸ .

كسذلك انتشرت أيضاً الفيسلات الريفية ذات الحسدائق الغنساء و الراقسدة فسمي خمسول بيسن أحضسان الطبيعسة ، و فسمي المسدن ، بحسد المنسازل الرحبسة و الحمامات و حسور المياه ، و المسارح ، و مسلاعب الرياضة ، و الشسوارع ذات البواكسمي و العمساد \*١.

و قسد كسان لابد مسن هسنه المقسدة البسسيطة عسن ولابسة شسمال إفريقيسا و ذلك حتسى يستطيع القسارئ أن يتفهسم طبيعسة تسلك المنساطق ، و مسا انعكسس مسن هده الطبيعسة علسى نمساذج الفسسيفساء بهسا ، كسذلك يستوعب الموضسوعات المختسارة مسن خسلال الأمثلسة ، فالفسن يظسل دائمساً هسو مسرآة الشعوب و حضسارتها .

و سوف أحساول أن أراعسي عند انتقساء قطسع الفسيفساء ، اختيسار الأمثلسة ذات السراء فسي كسلٍ مسن الموضوعات المسرورة و المعبسرة عسن البيئسة المحيطسة ، و كذلك دقسة الفنان فسي التنفيسذ و استعمال الألسوان التسي تساعده فسي نقسل الطبيعسة علسى لوحسات الفسيفساء عيست تظهر في النهايسة و كأنهسا لوحسة حيسة .

و تعتبر بحموعة الفسيفساء التونسية من أثري الجموعات فسي العمالم الرومساني \*\*، سيواءً منا كسان منها موجروداً اليسوم فسي المتاحسف، أم منا لسم يسزل بعسد فسي الأمساكن الأثرية.

و قسد عسرف القرطاجيسون هسذا الفسن عسن طسريق بسلاد الإغريق منسذ القسرن الشالث ق.م. ، كمسا تشسهد بسذلك بسط بعسض المنسازل التسي شسيدت فسي قسرطاجة قبسل تحطيمها ، و قيسام مسدينة رومانيسة علسي أنقاضها . و بازدهسار هسذه المسدينة فسي القسرن الشساني الميسلادي ، و هسي الفتسرة التسي شسيدت فيها المباني المعموميسة و المعابد ، ازدهسرت الفسيفساء .

<sup>\*</sup>١- سيد الناصري ، المرجع السابق ، ص٧١.

<sup>\*</sup>٢- المنجي النيفر ، " الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء " ، ( الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ١٦٦٩ ) ، ص. ١٦ .

أمسا عسن أصسل فكسرة الفسسيفساء التسبي ادت إلسسى بعست هسلذا الفسن "١"، فقسد كسان مصسدرها الشسرق ؛ مسن مسدينة بابسل حيست كسان الكلدانيسون يوشسحون جسدران قصسورهم بمخروطسات طينيسة ذات أرضساع هندسية متعسددة .

و يسدل علسى ذلك مسا اكتشف فسي آسسيا الصغرى و مصر، إذ كسانت فسي بسسلاط ملوكهسا بعسف اللوحسات المصنوعة مسن الحجسارة و القسواقع المغروسة فسي أرضية مسن الأسسمنت فسي هيئات هندسية مختلفة . و تطوو فن الفسيفساء فسي الإسكندرية ، و انبعست منهسا تيساران اتجسه الأول إلسى الشرق و آسسيا المسفرى حيست تكسونت المدرسة الإغريقية الشرقية ، فسي حيسن اتجسه المدرسة الإغريقية .

و أخيـــراً ، فســـوف نلاحـــظ تنــوع الأمثلــة و ثــراثها الواضـــع مــن خــلال العــرض التـالي لهـا . . .

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٧ .

# الفصل الثاني

# فسيفساء ولاية إفريقية القنصلية

\* النماذج الفسيفسائية التي تعكس الطبيعة من تلك المنطقة :

١- نسيفساء ضيعة يوليوس.

٢- نسيفساء طبرقة:

- \* قطعة تعكس مسكن احد كبار المزارعين .
  - \* قطعة تعكس غازلة الصوف .
- \* قطعة تعكس إنتاج النبيذ و زيت الزيتون .

### ٣- فسيفساء دُجة:

- \* فسيفساء الصيد بالحربة .
- \* فسيفساء الصيد بالسنارة .
- \* فسيفساء الصيد بالشبكة .
- \* فسيفساء الصيد بالقوارير .
  - ٤ فسيفساء التبروز ( المدينة ) .
    - ٥- فسيفساء أوذنة .
    - ٢- فسيفساء أورفيوس.

## ﴿ ١ ﴾ فسيفساء ضيعة يوليوس :

هـــذا المتـــال عبــــارة عـــن قطعــة فســـيفسائية للســـيد " يوليوس " "'،
و مصـــور معـــه أيضـــا رمـــوزاً لفصـــول الســـنة الأربعـــــة " ، و تعكـــس
بشـــكل عـــام منظــــر فيـــلا عصـــنة و أعمـــال مختلفـــة تحـــم فــــي
ضـــيعة اللـورد يوليــوس . و هـــذه القطعــة مـن قرطـــاجة " بتونس ، و تــــورخ
بحـــوالي عـــام ١٨٥- ١٥٠ ميلاديـــا ، و محفوظـــة الآن بمتحــف بـــاردو .

و تعتبر هذه القطعة خير مشال على المنسازل الريفيسة التسبي الميمست بمنطقسة شمال إفريقيسا \*، و المعسروف أنسه كسان يوحسد ، بطول السماحل المطل على البحر المتوسط ، عسداً كبيسراً مسن الفيسلات و الضاياع الغنيسة التسبي أقيمست بطريقة مشابهة إلسبي الفيسلات و الضابهة إلسبي على كبل من إقليم لاتيسوم و كعبانيسا بإيطاليسا ، و معظم آئسار هسذه المنسازل تسدل على أنها كسانت يأيطاني واسع .

Henig, Martin., op.cit., p. 127, Ill. 99.

-1\*

\*٢- عن تشخيص فصول السنة ، راجع :

Perowne, Stewart., "Roman Mythology", (Italy, 1986) 2nd. edit.

"- قرطاجة : ( - المدينة الجديدة ) : Καρχηδων : Carthago ، هي عبارة عن مستعمرة فينيقية ، أصبحت بعد ذلك مدينة رومانية على الساحل الشمالي الشرقي من تونس .

و تبعاً للكتابات القديمة ، أسست مدينة قرط احة على يد مدينة صيدا في حوالي ١٤ ٨ /٣ق٠٠٠ ، و و مع ذلك فليس هناك أدلة أثرية ترجع إلى ما قبل النصف الثاني من القرن الثامن ق٠٠٠

و قد كانت التجارة تلعب دوراً هاماً و رئيسياً بالنسبة إلى قرطاجة أكثر من أية منطقة أخرى .

من أشهر القواد الذين ظهروا فيها هاميلكار الذي أسس حيشاً قوياً ، ثم حلفه حقيده هانيبال .

بالنسبة إلى الفن ، لم يكن لقرطاحة أسلوب خاص بها ، و إنما كانت تقلد و تتبنى أساليب واردة مسن مصر و اليونان . و اشتهرت بازدهار النشاط الزراعي بها كثيراً .

Ward-Perkins, John B., "Roman Architecture", (New York, 1977), -4\*
p. 237, 246, 249, ill. 292.

و لك ي نستطيع أن نتفه م الموضوع المصور في همذه القطعة الفسيفسائية ، لابد لنسا مدن وقفة بسيطة نتنساول فيها لحسات مدن الحيساة الريفيسة \*١.

ف إذا تفحص المطلب من تقسيم الأراض الأسري ، تبيدن أن الغالبيدة العظم من أراض إفريقيدا الصالحة للزراعدة قدد العلم العلم العهدد الروماني .

و تسور كد الآئسار المبعثسرة فسي الأريساف من خسلال لوحساتها الفسيفسائية المعتلفة ، أهميسة هسله الاكتشافات و خصسوبة أرض تونسس خصوصاً إذا عرفنسا أن غالبيسة السكان كسانوا يعيشسون فسي الأريساف و يسكنون الضياع على الرغم مسن وجسود المدن الكثيرة .

و كسان تقسيم الأراضي في عهد الاحتسلال الروساني قدد وضم المستناداً إلى وحدات عقدارية تبليغ مساحة كرل منها خسرون هكتراراً تقدرياً ، و كسانت عبارة عن مستطيلات و مربعات تسم مدن ١٥ إلى ، ٥ شميحرة من الزيتون .

و اعتماداً على هذا التقسيم انتصبت الضيعات و المساكن \*١، ثسم بنيست حولها أكواخ العمالة التي لم يتبيق منها شيئاً ، و ذلك لأنها كسانت مبنيسة بالطوب ، و لسو لم تكتشف بحموعة الفسيفساء ، لما تمكن معرفة الحيساة الوميسة لهساء ، لما تمكن معرفة الحيساة الوميسة لهساء .

كما أن هناك عددة كتسابات قدرية وجددت على السواح طينيسة ، و أخسري مرمريسة تعطي فكروة عن أنواع العدلاقات بيسن الفلاحيسن و العمال ، و النبلاء و مستخدميهم .

<sup>\*</sup>١- المنحى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٢٩ .

<sup>\*</sup>٤- نفسه ، ص ، ٢٩ - ٣٠ .

و تبيسن لنبا فسيفساء السيد يوليسوس ١٠ و التي تمثله مسر خيلال عمله اليومي ، كيف كانت هذه الضيعات تنتيج أغلسب ما تحتياج إليه مسن زراعية ، و ماشية تمسا بجعلها فسي شبه اكتفياء ذاتسي . أمسا حساة الرحيل التسي كانت سيائلة قبيسل تسلك الفترة ، فقد أهملت عن قصد بخاصية و أن هيذا السوع من حياة الترحيال أخيذ يتراجع نتيجة استغلال الأراضي المتزايد . لقد كسانت الفسيفساء هنسا - من وجهة نظر الكساتية للانشيت ٢٠ في عصورها المزدهرة : a belle époque التناطر الكساتية الكيرة ، و تصور المناظر التعلقة بالأساطير ، و كانت تتسم بواسطة الكيرة ، و على العكس في فترة الانحطاط ، كانت الموضة وصلت السائدة هي أنشطة الحياة اليومية ، و بفضل هذه الموضة وصلت البناء تسلك المعلومات الوفيرة عسن العادات ، و التقالد ، و الملابس ،

و فسيفساء السيد يوليوس التي ترجع إلى القصرن الرابع المسلادي ، اكتشافت في قرط احة عسام ، ١٩٢ في اطلط لل منسزل خساص . و على الرغسم مسن أن اسلوب هسله القطعسة - فسي رأي بلانشيت - يعسد متوسط المردة ، إلا أنسه مسع ذلك يعتبر حسديراً بالكتابسة عند باسسهاب \*\*.

و القطعية بشكل عيام ، نيري قي وسطها بنين وسطها بنين في وسيطها بنين في در القطعية بنين وسيطها بنين في در في وسيخمأ حيوله مشاهد مختلفة \*1 الفيات أنقيات أفقية الفيات أفقية الفيات أفقيات أفقيات

Ibid \_-\range\*\*

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٢ .

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 83

<sup>\*</sup>٤- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٥ - ١٢٦ .

تعكس ها الفسيفساء فكرة عامة أصيلة جاءً \* ا فهي عامة أصيلة جاءً فهي عامة أصيلة جاءً فهي عام أول أن تجمسع بيسن ها فين يصوران عادةً كسل علسي حادة ، هما الفصول الأربعة ، و الحياة فسي ضيعة كبيسرة ، [صورة 27] و كما سبقت الإشسارة ، فسإن اللوحة تنقتسم إلى تسلانة صفوف أفقية متساوية فسي الأحجام ، حيث لسم يسراع الفنان مسالة البعد فسي المنظسور و التناسب بالنسبة إلى الأشكال المسورة و مكان تواجدها في خلفية أو أسامية الصورة .

و سوف أبدا أولا بالقسم الأوسط نظراً لأنه يعتبر مركز القطعة ؛ ففي وسط المصورة \*تقرم داراً ريفية كبيرة جمعت القطعة ؛ ففي وسط المصورة \*تقرم داراً ريفية كبيرة جمعت بيرن منسزل للسكتي و قلعية : معتارة عن برجين شاهقين في الركنيسن ، بالإضافة المصورة ، عبرارة عن برجين شاهقين في الركنيسن ، بالإضافة المسي دور أرضي ضبح ذو مدخل عقدي يوصل إلى أجرزاء المنتلفة ، و يحتمل أنه يوصل إلى ردهة فسيحة خلفه ، و إلى شرفة جميلة في الدور الأول حيث تتركيز غلفه ، و إلى مشرف السكن . و نسرى خطف الجرزء الرئيسي مسن البناء غيرة من البناء منينين منفصلين : الاسطيل أو لعلمه الاتربوم atrium ،و كذلك جمام مبير يغطه سقفاً على هيئية قبياب dome ،و يحيط بالدار متنسزه \*\*.

أمسا بالنسسية إلى الكاتبسة بلاتشسيت \*، فنحسدها تعتبسر هسده الدار بحسسود فيسسلا كبيسرة الحجسم، و تتميسز بالأبسسراج و السرواق الطسويل ذو العقسسود، و تتركسز حسولها المناظسسر المحتلفسة.

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ٢٨٥ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه ، ص. ۲۸۰ ، لوحة ( ۲۹ ) .

<sup>\*</sup>٣- للمزيد راجع : رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ج. ١ ، ص. ٣٨٦ .

<sup>\*</sup>٤- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ج.. ٢ ، ص. ٢٨٥ ، لوحة ( ٧٩ ) .

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 84.

فسياذا تنساولنا بصسورة مفصيلة هياده الدار و التي تعبير المحسور الرئيسي الذي تسدور حسوله بقيسة المنساظر و الأحسداث؛ فسيوف يسترعي انتباهنا في التجامة شكل المبني الواضيحة .

الولا طسريقة البناء نفسها ، تمت بالطريقة المعسروفة باسم آشار "'.
و تعبير بالصلابة ، و توحيي بالقووة و الآمسان ، و قسد اختسارها المنسان - أغلب الظين - رغبة منه في التاكيد على نقطة ما ، و هو أن هذه الضياع كانت بمثابة بملكة صغيرة ، مستقلة بالتها و تتسوم فيها كل عناصر الآمسان ، و يبسدو الطابق الأرضي مسرتفع و عريض ، فيها كل عناصر الآمسان ، و يبسدو الطابق الأرضي مسرتفع و عريض ، لعلم كان يحتسوي على حجسرات للتحرين ، أو ردهة كبيرة تودي منتصف هدذ بيلورها إلى ردها السي ردهات أصفر فسرعية ، و نجد في منتصف هدذ الدور الأرضي مسدخل عقدي تنضع فيها الروح الرومانية التسي طالد فضلة المستخدام المقسود في المستخدام المستخدام المستخدام المقسود في المستخدام المقسود في المستخدام المسالين المسلم المسالين المسالين المسلم المسالين المسالين المسلم المسالين المسلم المسلم المسلم المسالين المسلم الم

يعلب و هذا الطبابق ، طبابقاً آخر ، هدو الطبابق الأول و المكون مدن شرفة loggia كبيرة ، و عريضة تمتد بطرون الطبابق كلمه ، و تفترح عليها غرف السكن المختلفة الأنشطة سرواء غرف الطعام : triclinum ، أم غرف النروم : cubiculum ، أم غرف المعيشة : و وحددة الأغراض ، و تطلل على هذه الشرفة الطويلة ليسدخل منها الهدواء الطلق ، و كذلك المنظر البديع \*\*.

أما بالنسبة للبرجين الموجودين عند الركنين ، فنلاحظ أنهما شامقا الارتفاع و يغطيهما من أعلى شكلاً جمالوني يشسبه الهسرم أو المسلم .

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup> ١ - طريقة آشلر هي عبارة عن رص الطوب بحيث يأتي التقاء الطوبتين في منتصف الطوبة التي تعلوهما ، بها الشكل :



Honour , John Fleming Hugh . , & Pevsner , Nikolaus ., " The Penguin : للمزيد راجع Dictionary of Architecture" , ( Great Britain , 1980 ) 3rd. edit., 20 " Ashlar".

<sup>\*</sup>٢- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، جـ. ٢ ، ص. ٢٨٥ ، لوحة ( ٧٩ ) .

و يتميسنز كسل بسرج بسأن لسه مسدخل مسستطيل الشسكل و مسستقر بسنة بسنداته يسؤدي زلسي داخسل البسرج ، و فسي أعسالاه نسفدة مسستطيلة أبضساً لعلهسا هسي التسبي كسانت تسستخدم فسي عمليسة الحراسسة .

أسا خلف هسذا البنساء ، فنحسد مبنسى آخسر لعلسه الإسسطبل نظسراً لمسا هسو معسروف عسن هسذه الضيعات مسن كسونها تمتسلئ بالخيسول لاستخدامها فسي أعمسال المزرعسة نفسسها ، أو فسي رحسلات الصسيد التسي يقسوم بهسا المسلاك . و هنساك مبنسى آخسر أيضساً عبسارة عسن حمسام كبيسر لسه سسقف مكسون مسن أربعسة قبساب ، لعسل كسل جسزء منسه مخصسص لنسوع مسن الميساه .

و يظهر من خلف المنزل جهة اليسمار نخسلة ، و لعمل النحسل المنظم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة

و لعال الفنان - في رأيي - أنه عندما صور هذه النحلة ، كسان يقمد من ورائسها أن يقسول ، أن هدنه الضيعة تعبر مزرعة مستقلة بدناتها ، و تحقق كل عناصر الاكتفاء لنفسها ؛ حتى أن النحل النسادر زراعته هناك ، قد زرع منه المسالك واحدة ليحرض الربيع و الاقتصاد أو جنسي المحصول منها ، و إنما لموابته الشيخصية و عساولة جمع أغلب الفاكهة و المحاصيل في ضيعته . و قد عمد الفنان إلى وضع الدار في مركز اللوحة ، و حعمل المتنزه يحيط بها حتى يستمتع أهمل الدار و سيكانها بجمال الطبيعة مسن حوفهم إذا ما نظروا من أية نافذة من نسوافذ الدار .

فيإذا منا تركنيا الدار نفسها ، فسيوف يسترعي انتباهنا فين نفسس هنذا الصف الأفقي الأوسط ، صورة رحلة مسن رحسلات الصيد التبي اعتباد المسلاك أن يقوموا بها في أرجياء ضياعهم الشامعة ، المتبراهية الأطراف .

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- المنحى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٨ .

فعسى ينسس و يسار لسدر ، يطالعنا منظسر رحلة السيد يوليوس ، و تبساة قسافلة أرحلة بخساده " ، هسو عبارة عسن " رك ... المعنسي أنه المرشيد أو القيائد لذي يوجيه سير قسافلة الرحلية ، فيتقسدمهم قيي المسيرة ، و يحسل معه رمسحاً ضويلاً أو حسرية ليساود بها عسن سيده في حيالة مهاجمة أي حيوان مفترس لهم ، فتكرون سلاحه السذي يشهره و هيو يسير قيي حيار و توتسر . و يضع الرائسد على كتفه الأيسسر ما يشبه لفهة الحبال ، أو لعلها الشبكة التي قد يلقي بها فيوق الضحية ، فيشل حركتها المترضخ لهم بسهولة . يصاحبه في هداه المهسة مرتجها فترضخ لهم بسهولة . يصاحبه في هداه المهسة بعموعة مين كيلاب الصيد المدرسة المختكية ، و التي تشمم رائحة الفريسة مين على يعالم والحية المناسبة في أسيال برأسه إلى يأسيل المراسة المناسبة في أنسان المرابة المناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة المناسبة

و لـــم يغفــل الفنــان عـن تصــوير الفريسـة ، فنــراه و قــه صــور فــي الحقــال العلــا آلا صــور فــي الحقــال العلــا آلا و هــو أرنــب ضـعيف لا حـول لــه و لا قــوة أمـام تــلك الكـلاب .

و مسن الناحية الأخسرى مسن السدار ، جهسة اليسسار تستكمل رحلة الصيد و التي يظهسر فيها هنا السيد يسيد ممتطيعة جسواداً جميداً من أسالت محمسل حقيبة بها السراد \*١ و الذي سوف محمسار أيسه في رحلتهم تسلك . فسإذا من نظراً أي الذي ساوف محمسار الأخيسر ، فسوف نحسده مرتسدي فسوباً طويل الأكمسام ، و قصيراً يصسل إلسي الركبة ، و قسد حمسل السزاد فسي ما يسدو أنها جعبة صيغيرة محملها وراء ظهره .

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع لسابق ، جـ.٢ ، ص. ٢٨٥ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه .

وإذا مسا انتهينسا مسن الصف الأوسط في هيذه القطعسة الفسسيفسائية ، فسسوف نصسل الآن إلسسى الصفية موف العلسوية و السفلية مسن الصسورة ، و هسي التسي تصسور مناظسراً مسن الحياة علسى الضيعة ، و يحتسل كسل فصل مسن فصلول المسنة واحداً مسن أركسانها الأربعسة " .

و بصورة سريعة ، نبدا بالركسن الأيسر العلوي "، حيث بخصد فصل الشياء متمشلاً في رجيل يحميل بطنيان على الشياة ، و غلاميان يجمعيان الزيتون ، و امرأة تحميل سية علي و المراة تحميل سية علي الأسود ، و كيل هيدا بمثل عيائلة أحيد المستأجرين in coloni . و في هيذا الجيزء بحده ، مين نياحية و في المستأجرين in coloni . و في هيذا الجيزء بحده ، مين نياحية و في المستأء ، و مين نياحية أخيرى صور عيلاقة هيده العيائلة بمساحب الضيعة ؛ فهيم يحملون غيار الضيعة إلى سيدة الدار ، و هي تجليس على مقعد ، و تحسيك بيدها ميروحة في ذاك الجيزء مين المنتازه الذي يكسون عظيرة الدجياج ، و على يمينها يستف ديكاً يختيال بجمياله ، و أسامه دجياج .

و بالنسبة لسيدة السدار على زوجسة صاحب الضيعة ، فقه المتسم بها الفنان ، فصروها في أعلى الصروة و همي حالسة تستريح وسط الأشمان ، و تحسرك مسروحتها التسي تساخذ شكل العلم الصيغير - و الذي ما زال منتشر أحتم الآن في إفريقيسا - .

و تذكر بلانشريت أيضاً ، أن حرول هدفه السيدة يروحد مناظر أ تتمري إلى الفصول المختلفة ، كدلك مشاهد العرودة مسن صيد الفرراخ البرية الصغيرة ، بالإضافة إلى مشهد حسى الزيتون .

\_\_\_\_\_

-- 4\*

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 84

<sup>\*</sup>١- رستونتزف م. ، المرجع السابق ، جـ.٢ ، ص. ٢٨٥ .

<sup>\*</sup>٢- نفسه ، ص. ٥٨٥ -٢٨٦ .

و جسمه بالذكسر ، أن متسهد العلام سمن و همس يقسمومان مجمسع المساو الزيتسون ، هسو مشهد لسمه أهمتسه الواضحة .

نقسد كسان الزيتسون هسو أساس الغسناء مسع اخبسوب الأحسسرى". حست كسان السحكان يستعدمونه فسي الاستضاءة ، بتحليله و اسستعماله فسي الأدويسة ، و تسليك الأبسدان و التجميسل .

و اشتهرت " إفريقيسا الرومسانية " بتصدير فواضسلها من الزيتسون و منتحسساته السي الخسارج ممسا يسدل علسى تقسدم زراعتهسا فيسسه .

و نسري هنا في قطعة فسيفساء السيد يوليسوس ، مشهد لكيفية "خض " الشحمر لجمع الزيت ون \* . و عملية "خض " الشحمر لجمع الزيت ون . ففي عملية القطف ، يقوم الفلامين عملية قطف الزيت ون . ففي عملية القطف ، يقوم الفلامين أو المستجرة نفسها ، تسم يضع ما يقطف في السلة التي يحملها معه . الشحمة نفسها ، تسم يضع ما يقطف في السلة التي يحملها معه . أما عملية " الخض " ، فيقوم فيها المسؤرع بهز أفرع شحرة الزيت ون ، فيقوم المسئورة الزيت ون ، المسئورة الزيت ون ، المسئورة المناه التي اكتمل نضجها ، و مسع هذه الرجة المسيطة للأفروع ، تسقط عمار الزيت ون علمي الأرض ، أسفل الشحرة ، فيقوم الغلمان بعد ذلك بجمسع هدف النفسار التساقطة . و هذه القطعة . و هذا هدو ما نسراه فعالاً في هدف القطعة . وحوا الفلاميان وحوا الفلاميان وحوا الفلاميان وحوا الفلاميان وحوا الفلاميان وحوا المناه ا

و لما كان ها الجارة يصور المستأجر - الذي يحمل البطتين -و زوجته التي تحمل سلة الزيتون - فمعنى ذلك في اعتقادي أن الغالمان المصوران هنا، هما أولاد المستأجر أيضاً، و ذلك حتى تكتمال عناصر المساورة الأسرية كلها . فالمستأجر تساعده كل أسرته فسي حياته تركلك عيان أن ذاك .

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٠ .

<sup>.</sup> نفسه ۳۲

و قب ل أن أتق ل إلى اخانب الأبح من مدن هدنا الصدف ، أرى أن الفنسان قدد صدور حسول سيدة الدار و التسي سبقت الإشسارة إليها أنها تجلسس تستريح و تهدز مسروحتها ، فقدد جعل الفنسان سن حسولها أربع أشسجار و كانهم بمثانه العرش المتوج لها أو العريشة التسي تجلس بينها . و قد جعل أيضا أفسرع الأشجار ، كل منها مضمومة على نفسها ، و ذلك حتى لا تطفي على رؤيتنا للسيدة ، و كي لا يمنظرها عين المشاهد فيضيع تركيزه عين سيدة الدار .

نتقال الآن إلى الركسن الأيمسن مسن نفسس الصف "، و هسو الذي يمشل فصل الصيف يف ، و تظهر فيه عائلة مستأجر آخر الذي يمشل فصل المسيف ، و تظهر فيه عائلة مستأجر آخر و أمامها بيت تقدوم داره المتواضعة في الجرزء الخلفي من الصورة ، و أمامها بيت للدجاج: gallinarium " عشه " و هله الدار من النسوع المسمى : , Gourbi " اما في الجرزء الأمسامي مسن المسورة " ، فنسري فيسه مسناجراً يرعبى قطعه مسن الماعسز و الضائن ، و يعساونه في مسناجراً يرعبى قطعه من الماعسز و الضائن ، و يعساونه في هسله المهمة كليه ، و يمسك في البد اليسرى بيسوق الرعاة . و علي مسافة قسرية ، نجد زوجه أو لعلها ابتسه و هسي قصل حديثاً إلى مولاتها و هي نفس السيدة التسبي سبق و تناولناها مسع الجرزء الأيسسر - .

و اكتر ما يلفت انتباهنا في هدنا الركن ، أن الفنان قد أراد أن ينقل لنا نشاطاً آخر من انشطة الضيعة آلا و هدو رعبي الأغنام . لقد صدور المستأجر حالساً في هداوء و سكينة يراقب أغنامه و قد تركها تسرعي بحرية حدوله ، و أمسك ببدوق الرعاة في يسده البسري حتى يستخدمه في الناعاء على أغنامه ، يمعنى أنها إذا بعدت و شردت إحداها عند و عدن بقية القطيم ، الفيد و استدعاها ، فتعدود إليه طائعة .

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، حـ.٧ ، ص. ٢٨٦ .

<sup>\*</sup>٢- الدار من نوع Gaurbi, Mapale : هي عبارة عن كوخ مستدير مصنوع من الغاب .

<sup>\*</sup>٣- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، جـ.٢ ، ص. ٢٨٦ .

هسذا بالإضافة إلى كلبه الأمين الذي يعتبسر ، مشهابة العين الخارسة و الساعد الأبحسن لهذا المستأجر ، فهو يعاونه في الخفاظ على الأغنام ، و التي نسراها هنا و هي ترعى بحرية و ظهرت إحسداها واغنامة و هي تأكل الكلا و الخشائش التي تتناشر حول الأسحار . أما بالنسبة إلى السيدة التي تحمل جدياً ، فلعلها زوجته أو ابته . و في اعتقادي أنها زوجة تساعد زوجها في عمله و شعون حياته ، و قدد حملت جدياً لتقديمه إلى سيدة السدار ، ربما تقرياً منها و حتى ترضى عنهم .

نصل الآن إلى الصف السفلي من القطعة ، و نلاحظ أنسه هنا ينقسم إلى منظرين رئيسين ؛ الأول و تلعسب فيسه سيدة الدار الرئيسين ، و الثاني يحتلل فيسه صاحب الضيعة المسركز الأول من اهتمام و عنايسة الفنان .

في الركسن الأيسر مسن الصف السفلي \* ا نسري فصل الربيسع عمل الربيسع عمل الربيسع عمل الربيسي مرتسلية عمل الرئيسي مرتسلية ثيساباً رشيقة وسط الزهور ، و معها كلبها المدلل في الجوزء الخلفي مسن الصورة . و تقف أمام سيدة السدار ، خادمة - في رأي رستوفتوف - و تمسك بعقد و صندوق للزينة .أيضا ، نسري أمام سيدة السدار غلاماً يضع ثلاث سمكات عند قدميها ، و كانه يقد دمها علية لما و كانه يقد دمها و مسانح أنه يقد دمها و مسانح أنه يقد دما المسام عند تمام المسام عند تمام المسام عند تمام المسام المسام عند تمام المسام المسام عند تمام المسام المسا

وإذا نظررنا بعيرن التمهرل لهدنا الجرز، فسروف نلاحظ أولاً منظر سيدة الدار و التي تعتبر هنا هي البطلة و المحور الرئيسي في فسي هدنا الركن و تظهر السيدة و هي تقف فوقفة فديها ثبوت و شرموخ ، و تبدو عليها فعراً روح السيطرة و الهيمنة التي تكون عدادة من سيمات المدلاك و ذوي السيطرة ، و الجداه و السلطان .

-----

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، جـ.٢ ، ص. ٢٨٦ .

و تنضح عندى تيابها مضاهر العظمسة و الرقسي ، و التسي تستشفه أيضاً مسن خطل ذلك الكرسي الفخصم الذي كان مخصصاً خلوسها . و يبدو أن الفنان قد حعله من الزان و له تنجيسة ذو لسون بنسي، ليضفي عليم الفخامة تأكيسة على منزلتها الرفيعة ، كما أنها تقف متكسة على دعامة قصيرة أو عمود تزيد من الشعور بالمهابة و رفعة الشان . و تحيط الزهور بها الكرسي الفحم دلالة على قصل الربيع ، حيث تنفتح الأزهار ، كاذلك نسري خلفها شخصاً لعلمه خادماً أو مستأجراً هو الآخصر - مثال بقيسة المناظر - و معه سلة عملوة بالزهرو و السورود .

و اعتقد أنده مستأجر يسزرع هسله السورود و الزهسور و قدد اعسد سلة مسن أحسود الأصناف و الأشسكال ، و حساء بهسا ليقدم هسو أيضاً انتاجه هدية لسيدة السدار .

و من ناحية أخرى، فيإن الفتياة أو المرأة الواقفة أمسام سيدة السيار، فيإني لا أعتقد أنها خيادمة تقدم لهيا بحسرد عقيديو، و ذلك و إنما أعتقد أنها زوجة المستأجر الذي يحميل سيلة الزهدور، و ذلك حتي يكتميل المنظر، ويسؤكد رأيبي هيذا ما سيق و شاهدناه في القسم العلوي مين هيذه القطعية الفسيفسائية حيث كان يظهدر كيل مستأجر و معه زوجه تساعده و تقدم معه الهيدايا.

أيضاً ، نجاد أن ملاباس هاذه السادة تشابه إلسى حام كبيسر ملاباس زوجاة المستأجر التا كالمات تحمال سالة الزيتان .

و لعسل العقد الذي تحمله في يسدها قدد تكون قدد صنعته من أزهار الفسل أو الياسمين لتقدمه هددية لسيدة السدار و معها صددوقاً أيضاً قدد يكون لحفظ الحلي أو غيرها.

ر يتبقى فى ها الجرز منظر الخادم المنحنى على الأرض واضعاً أمسام سيدة السدار تسلات سمكات ، و ربما كسان صياداً أحضر الحالم السمك ، أو لعلمه خادماً كانت قد أوصيته بابتياع الأسماك . و مسع ذلك فتظر له هذه الجزئيسة يكتنفها بعض الغمروض و الابهام .

و نسري فسي هسذا الجسرة مسيد السدار و هسو جالس تحست الأشسجار فسي بسستانه ، بينمسا أتسسجاره مثقلة بالثمسار الناضحة ، و تسرقد خلفسه كسرومه الجميلسة ، و يسسرع مسستأجر مخترقساً الحسديقة و هسو يحمسل النيسن مسسن طيسور الكسراكي فسي يسد ، و فسي اليسد الأحرى بطاقة كتب فيهسا: (Julio) Dom(ino) ، و يحتمسل أن تكون رسالة من مديح أو رقعة . و مسن نساحية أحسرى ، يجسيء مسن الكسرم مسستأجراً آخسر ، يحمسل مسلة من العنب ، و أرنباً حياً يحتمسل أنسه اقتنصه منسذ لحظسات مسن بيسن أشهار الكسروم \*٢.

و عند ما تتأسل قليسلاً هذا الجدزء الأنيسر المشل لفصل الجسريف، يشد انتباهنا على الفسور منظسر صحاحب السدار و هدو جالس فسي استرخاء و كأنه صلك مسوج وسط كرومه و أشحاره التي تشبه عسرش المسلك . و مسن حدوله الأشحار وارفسة الأغصان و محملة بأطيب النمار و ساعد منظر هذه الأشحار و فاكهتها فسي اضفاء جدو مسن البهجة و السدف فسي المكان . و قد و وُضع كرسي السيد على أرض الحديقة ، شم أضيفت بلاطة مصريعة لا يتعد التفاعها الخمسة عشر سم. - في رأيسي - ليضع فدوقها قدايه . وقد مصد مسيد المسال ذراعه البمنيي إلى الأمام ليتسلم و المسالة أو البطاقة النسي يقدمها لمه ذلك المستأجر الذي أتسى مسن أسامه . و بالنسبة له لذا المستأجر الأخيسر ، فنجده يحمل النبسن مسن طيسور الكراكي و يوني و وحوف المستأجر الأخيسر ، فنجده يحمل النبسن مسن طيسور المناطقة ، و فسي ولايسة إفريقيسا بشكل عسام ، و قد سبق و عرفنا المستأجر أيضاً المستئاء و المناس كتب عليها (Jul(io) Dom(ino) أنها المستأجر أيضاً أيضاً المستأجر أيضاً المستأخر أيضاً المستأخر أيضاً المستأخر أيضاً المستأخر أيضاً المستأخر أيضاً ال

<sup>\*</sup>١- رسنوفتزف م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ٢٨٦ .

<sup>\*</sup>Y- نفسه .

و كلمة domino هي في الأصل: dominus . عنسي سيدار مسلك، و هي هنا بالنسبة إلى الإعسراب في حسالة الجسر أو ما نسبيه و هي معنسي إلى في المناب في المناب

و اعتقب دان هنذا الرحسل (المستأجر) إما أنب قد أحضر هندين الطائرين هندية للسيد ، أو أن احداً قد أرسله بهما للسيد يسوليوس، ولحسله أرفي معهما هنذه البطاقة.

و عصلف صاحب الضيعة ، نسري المستأجر الثاني الذي أتسبي مسن بيسن تكعيبات و أشجار الكسروم و همي التمين نسراها في أسمل الصورة ؟ و مبينسة هنسا فمسمى شمسكل مسربعات و بهما خطمسوط متقاطعمسة ، و تتللمسمى مـــن بينهـــا عناقيــــد العنـــب ، و قـــد حــاء المـــتأجر حـــاملاً معــــه سلة من العنب قطفه المناه من من من الكروم هنده ، ليقسدم هنو أيضاً هدية للسديد يوليدوس . و فسي يده الأحدري يقبض على أرنسبو حسي ، و يسدو أنسه كسان يمسكه حيداً لأن الأرنسب تظهر عليسه الرغبـــة فـــي الفـــرار مـــن بيـــن يــــده للعــودة مـــرة أخرى إلــــى الغــــابة . و إذا كــــان رســــتوفتزف \*ايعتقـــــد أن المســـتأجر قــــد اقتنــــص هــــــذا الأرنــــب مندذ لخظهات مسن الكروم ، فإنسي لسبت مسن رأيسه ، و إنحسا اعتقىد أنه قسد أحضره معه مسن داره أو مسن مسزرعته المتواضعة ليقددمه هددية للسديد يدوليوس ، فليسس مسن المعقدول و هدو ذاهب إلى السيد صاحب الضيعة ، و معه أيضاً هيذه السلة الملاعسة بالعنب أن ينشف في طريقه أو يعطر ل نفسه باصطياد أرنسب صفير. و احيراً ، فران الصف الثالث و الأخير أي المصور أسفل السدار الكبيرة \*١ ، يضهم مشهداً متنوعه بسدءاً مسن منظهر سسيدة المدار التسي تهتم بزينتهما و اثبات منزلتها الرفيعة وسمط ضميعة زوجها . بالإضافة إلى التابلوه الآخسار البديع أيضار و الذي نسري فيسه سيد الفيسلا ، حالساً يتلقسي طائرين من نوع الكركي و هما

Rostovtzeff, M. "The Social & Economic History of the Roman Empire", -1\* (Oxford, 1957), Vol. I., p. 528, plate LXXIX.

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 84.

موض وعان على صدينية ليقسدنه الرحسل سدواء كسان مستأجر: عنده ، أم كسان خدادماً لده "١.

#### الدراسة التحليلية للقطعة:

يخيم على هذه القطعة من الفسيفماء بعض النقاط التى ارتأيت أن أتبعها كر على على حدة ، و ذلك نظراً لما تعكسه كرل على نقطة منها مسن جدوهر و موضوع مهم ، و تساعد أيضا على فهمم حدوانب الحياة المصورة في هذا العمل الشيق و المهمز .

أولاً: الاحساس العام في القطعة . يخيسم على المساهد المختلفة في ها العمل الاحساس الحلسي و ذوق اليسوم آن ذاك دون المنتلفة في ها العمل الاحساس الحلسي و ذوق اليسوم آن ذاك دون الدسي شمك \*\* ، عما معناه أنها تعكس طبيعة تملك البسلاد ، فأتسرت على الفنان و من هنا نجده يصور البيئة بصدق و الحسلاص ، فنقسل لنسا الجور الريفي و الحيساة الزراعية في احدي الضياع ، و هسو ما يثبت أن الفنان قلما يفلت من أثر البيئة التي ينبت فيها . فحساءت مشادقاً ، و معبراً عسن السنوق فحساءت من الخلسي و الحيساة آن ذاك .

المنافق المنافق المنافقة من قرطاجة على الشرات و لحات من أعمال الفصول المعتلفة ، فتتعرف بسهولة و يسرعلى فسرات و فصول السنة الأربعة أن و كان كل ركسن مسن أركان القطعة الأربع يمثل فصال فصالاً كاملاً من فصول العام ، كما كانت تعكس أوجه غامضة للفصول و أشهر السنة ، و تصور أيضا بعسض الحيسوانات دون غيرها ، و أنسواع أخسرى معنية مسن الفسواكه النسي تميز كل فصل عن الأخر ، و كان الفنان الفسيفسائي

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 84.

Ibid . —Y\*

Ibid, p. 84, 95.

هنسا قسد تأثسس بأبيسات الشمسعو" الخاصسة بالشماعر العفيسم أوقيسمد ".

الله : اعتمد الفنان على عنصر السيمترية في هذه القطعة ، حيث قسمها إلى تسلانة صفوف أفقية متساوية ، عما يحقق التسوازن في المنظر ، فما غلى اليمين يقسابله منظراً آخسر على اليمين يقسابله منظراً آخسر على اليمين إلى مركسزية اللوحة أي أننا نجسد نقطة اليسار ، هذا بالإضافة إلى مركسزية اللوحة أي أننا نجسد نقطة أو بسؤرة في المسركز أو الوسط تسدور حنولها القطعة ، و تنبشق منها بقية المشاهد المحيطة و المتعلقة كلها بحياة الضيعة و صور من أوجه أنشطتها المختلفة .

-----

Ovid, Metamorphoses, (I.II.)

\*٢- أوفيد: ( ٣٤ق.م. - ١٧ م. ) " Publius Ovidius Naso " ولد أوفيد عمام ٣٤ق. م. في بلدة خيلة هي سولمو: Sulmo ، و كان ينتمي إلى طبقة الفرسان ، و تلقي تعليمه في روما و أثينا و زار آسيا الصغري و صقلية و قد تزوج أوفيد ثلاث مرات و كان على حانب كبير من الشراء ، و قد وقف وقته على الشعر و الحياة الاجتماعية و بالنسبة إلى مجموعة أشعاره ، فهي كالآتي :-

- ۱- Amores شعر غزلي مقسم إلى خمسة كتب (١٦ ق.م.)
- · Heroides -۲ خطاءات متخيلة كتبتها سيدات إلى أحبائهن
- ٣- Ars Amatoris أي فن الحب في ثلاثة كتب ، حوالي عام ١ ميلادياً .
- ١٠ السخ و هي عبارة عن خمسة عشر كتاباً في الأساطير .
- ۳۵ التقاويم ، و هو عبارة عن تقويم منظوم للأشهر الستة الأولي من السئة الرومانية و أتمه حوالى عام ٨م.
  - Tristia أي رسائل الأحزان إلى أصدقائه دفاعاً عن نفسه و التماساً لتخفيف الحكم .
    - Epistulae ex Ponto -V رسائل من البحر الأسود.
      - . Halieutica من أسماك البحر الأسود .

للمزيد راجع : - حورج سارتون ، تاريخ العلم ، ترجمة لفيف من العلماء ،( دار المعارف ١٩٧٨ ) حـ. ( ٦ ) ص. ١٢١-١٢٧ .

- أوفيد ، فن الهوي ، ترجمه و قدم له ثروت عكاشة ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ ) ، ص. ٩- ٢١ .

The Oxford Classical Dictionary ,op.cit. p. 1084-6

و حسدير بالذكسر ، أن الفنسان فسي محساراته تحقيست السيمترية ، فشسر مسن ناحيسة أخسرى ، فسسي إنجساد تناسب بيسن الأشسكال المصسورة بعضها البعسض ؛ فظهسرت كسل الشسخوص بحجسم واحد و لسم يسراع هنسا مسا هسو مسوحود فسي أماميسة الصورة و مسا هسو فسي الخلفيسة بحيث يكسون مسا في الخلفيسة أصسغر و أقسل حجماً ممسا يظهسر أمامنا مباشرة .

رابعاً: تنقسم الأشمال المسورة فسمي القطعة إلى شالات فسات واضحة للعيان: ١) طبقة مسالك الضميعة و زوجته ، ٢) طبقة المستأجرين ، ٣) طبقة الخسمة الحسمة الخسمة الحسمة الخسمة الحسمة ال

١) طبقة أصحاب النسبعة :

وهمي الطبقة التي نسراها ممثلة هنا في السيد يوليوس، صحاحب الضيعة، و زوجته سيدة السدار. و أول ما نلاحظه عليهما هسو مظاهر النسراء و الرقسي في التصوير . كذلك عنصر الراحة الذي يظهسر جلياً على مسلكهما ، فقد صورا إصاحالسين على كسرسي فخسم (السيد و زوجته) أم واقنيسن فسي عظمة و دلال (منسل وقفة السيدة فسي الركسن الأبسن السيفلي ، كذلك منظر السيد ممتطياً حواده الجميسل) . و بشكل عام نستشعر فيهما روح القوة و السيادة .

فمند القرر الأول الميدلادي و القرون التاليدة لده "، تداق أصداب الفسيعات و المندازل الكبيرة إلى أن يصدوروا دقائق حياتهم على المنديات غدرف الطعام: triclinum أو في حجرات الستقبال: oecus ، فظهررت في هذه الأعمال مناظر مدن الحياة الريفية .

و نحسن لا نسرى المسالك منهمكساً فسي إدارة ضسيعته إنهماكاً تساماً ، و إنمسان نسراه فسي أكثسر الأحيسان مشسغولاً بصيد الأرانب ، و الغسزلان ، و طيور الكسراكي فسي وسلط حقسوله ، و مسراعيه .

أما الأرض نفسها ، فيفلحها المستأجرون أو فالاحون رقيقي الحال . و أخيراً ، لما يتعسب المالك نفسه و عنده المستأجر colonus ، و المالك نفسه و عنده المستأجر agricola bonus ، و الحصاد : messor ؟

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع أنسابق ، ح.. ١ ، ص. ٢٩٧ -

٢) طبقة المستأحرير .

بالنسببة لطبقسة المستأجرين ، فنسري فسي كسل ركسن مسن الأركسا مستأجر colorus و معه زوجته ، و تبسيرز هنده الفسيفساء أهميسة الدور الذي لعيه هية لاء المستأجرون في اقتصداديات الضيعة ، فحيساة المدر كلها كانت تقوم على جهودهم و ما يقددمونه لصاحب الضيعة ". و بالنسبة إلى موضوع المستأجرين\* : caloni ، فقد لسوحظ أنسه منسند القرن الثاني المساني المسلادي ، غلبت طريقة تساجير الأرض إليهم ، و كان عليهم أن يسؤدوا إلىسى المسالك نصيباً من عصول الأرض ، كذلك أن يعملوا لصالحه ايامك معدودات في ضيعته ، و أن يعيروه أيضاً ماشيتهم لمدة معلوسة . و كيان بعيض هيولاء المستأجرون ميواطنون رومسان \*، و إن كيان أكثرهم مسن سكان القطر الأصلين ، و كانوا يعيشون فسي قسرى تقروم داخرل حدود الضبعة على مقررية من المرزعة المركزية الكبـــرى ، أو فــــي جـــوار الضـــيعة و لكــن خــارج حـــدودها \* . فإذا عددنا إلى المناهد المرورة في هذه القطعية الفسيفسائية ، فسيوف يطيالعنا فيني الأركسان الأربعية منظير المستأجر - أو زوحسيه -و همسو يقسدم حسزة مسن محصوله سمواء كسان ذلك المحصمول كسروماً ، ام زهـــوراً ، ام زيتــوناً . هـــذا بالإضــافة أيضــاً إلـــى الماشـــية حتــى و لــو كانت بحرد عنزة صغيرة ، أو جدياً واحداً ، أو طائراً من طيرور الكراكي . و يقدم المستأجر هذه الأشهاء إلى السيد أو زوجت المشلين في القطعة.

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح.. ٢ ، ص. ٢٨٦ .

<sup>\*</sup>٢- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، جـ. ١ ، ص. ٣٩٧ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه

<sup>\* 5 -</sup> مع ملاحظة أن أجرة الأرض كانت تدفع إلى ملتزمي الضيعة ، و يعرفون باسم: conductores و كان هؤلاء الملتزمون يستأجرون في الوقت نفسه من الملاك تلك القطع التي لم تؤجر إلى المستأجرين coloni و يحتمل أن الملتزمين قد استخدموا الرقيس في فلاحة تلك الأراضي ، و من المؤكد أنهم استعانوا بالأجراء ، و بما يؤديه مستأجرو الضيعة من عمل قسري operae .

للمزيد راجع : رستوفتزف . م. . المرجع السابق ، ج. ١ ، ص. ٣٩٧ .

وهي الطبقة التسي نسراها هنسا متعثلية في هسؤلاء الخصفم الذيسن يحيطون بهنساحب الفسيد، وهسو ممتطيعاً حسواده فسي رحلسة العسيد، و مسن الواضع أن مهمتهم هنسا كسانت تتلخص فسي مسرائقة سسيدهم فسي الرحلسة ، و تسوفير كسافة المسساعدات و الخسدمات مسن أجل جعسل رحلته سسهلة و مسوفقة ، فنسري واحسداً منهمم يحمسل السزاد و المسؤن ، و يسمير خسلف سسيده ليكون رهسن اشارته إذا احتاج إلسي جسرعة مساء أو نمسرة يأكلها . و هنساك خادمان آخسران يسسيران أصام الجسواد و همسا اللذن يقسومان فعسلاً بعملية المسيد نفسها ، فها هسو واحداً منهم يحمسل حسرية ليصيد بهما ، بسل أنسا نسري فعالاً الفريسة فسي الفاية . و اعتقد أن هسؤلاء الخسم الذيسين ظهروا مسع السيد صساحب الفسيعة ، علمي علمي علمي و المناف الفريسة فسي الفايد .

أما بالنسبة إلى المسرأة التي تقدم القدلادة لصاحبة الدار ، فقد سبق و أوضحت أنسى لسست من رأي رستوفتوف القسائل أنها حدادمة تقدم حلياً لسيدتها \*١- و الله أعلم - .

خاصاً: منظر الأشدخاص بشكل عام ؛ يتمسز هدولاء بالقامسة المترسطة الطرول ، و إن كسانوا بميلون إلى الشكل القصير بسبب الخطوط المستديرة التي تخيم عليهم . فسإذا بسدأنا بالوجب ، نجده مستديراً ، كسذلك العيون ، و قند إلت الشعر حول الوجه و كانه عسوذة أو قبعة تحيط باستدارتة. أمسا الجسم ، فكما سبقت الاشارة ، يبدو عليه القصر و السبب في ذلك هو عطوطه المستديرة و التي ساعدت على أن يمسل إلى حدد ما إلى الامتسلاء دون السمنة . فبالنسبة إلى النسوة ، نلاحظ الانسسايية في شكل أحسامهن ، فلي حين نسري العضلات المفتولة على الرجال ، و بخاصة الخسادم الذي يحمسل الحربة من أحسل عملية الصيد .

١٠- راجع ص. ٢٥٠ من هذ: البحت

ماديماً: شكل الملابسس التسبي يرنسديها الأشسخاص المسسورون فسبي همذه القطعسة ، و تتميسز بالشسراء و التنسوع الواضح ، كسل حسسب مكانتسه و عمله . كمسا أنهسا تختلف باختسلاف نسوع القمساش أيضساً :

1) طبقة أصحاب الضبعة :

تتمثــل هـــــذه الطبقـــة فـــي كــل مــن صـــاحب الضـــيعة : الســيد حوليــوس ، و زوحتـــه ســيدة الـــدار .

فبالنسبة إلى السيد، فنحن نسراه في مشهدين ، مسرة و هسر راكباً فسوق صهوة حسواده ، و مسرة أخسرى في فصل الخسريف ، حالساً على كسرسي فنحم ، و في كسلا المشهدين يبدو أنسه حان يرتدي عبداءة لوفها يسج فاتسح ، و يبدو على منظره و هسو حساس فسوق الكرسسي ، أنها كسانت تتميسز بالتنسايا العسديدة الفنزيرة التي انسدلت حتى غطست أقدامه ، بالإضافة إلى نعومة قماشها . أما بالنسبة إلى ملابسه التي يزتديها و هو فوق الحسان ، فيسدو أنه كسان يرتدي هنا رداءً و فوقه ما يشبه الكاب ، و نعتمد في وجهة النظر هذه على منظر الرداء نفسه بخاصة عند الأكتساف حيث نحد النظر هذه على منظر الرداء نفسه بخاصة عند الأكتساف حيث نحد و مسن ناحيسة أنسري ، نجسد سيدة السدار و قسد ظهرت هي وسي ناحيسة أنسي مثله و من ناحيسة أنسي مثله و الشياء و هي تجلس في مكان منا و هي والفساني و هي واللها المناني المسلم العلوي ، و اللها و هي واقفة ضمن منظر فصل الربيسع و قسد السنان السناني .

ففي المشهد الأول ، نسراها بهسسورة مبهمسة بعسض الشيء حيث كسانت تجلس فسوق محفية و تشهر بالحسر عما جعلها تستخدم مسروحة صيغيرة ، و كسانت ترتسدي ثوبساً عساري الأكتساف لسونه يسمج فساتح و لسه أكمسام طويلة . و لعسل مسا يثيسر اللهشة فسي نفسس المشاهد ، هسو كسون فسستانها شاف ، يكشسف عسن مفاتسن صيدرها بوضوح و دونمسا خجل أو تسير ، و ربمسا كسان ذلك مسمة تميز فسساتين علية القسوم ، و لعله كسان من قمسائل الكتان خفيف .

فهسنذا همو مسا سموف نسراه مسمرة أخمسرى فسمي المشمسهد الشماني لهمسا

فسإذا تناولنسا منظسرها هسنا ، فسسوف نلاحظ مسرة ثانيسة ثوبهسا الشخاف الذي يكشف عسن مفساتن جسلها أكثسر مما يستر ، و يتمسل باللسون البيسج الفاتسح . و على مسا يبسدو فالفسستان طويل يصل إلسى الأرض و لسه أكمسام طويلة يزينها عند الرسمغ شسريطاً زخرفياً بنسي اللسون ، أو لعلها كانت حلياً ، و أساور تسرتديها سيدة الدار فسي كسل يسد . كمسا نجسد فتحسة مسستديرة للرقبسة و يزيسن خسي كسل يسد . كمسا نجسد فتحسة مسستديرة للرقبسة و يزيسن جيسدها عقداً جميسلاً . و قسد وقفست السيدة فسي دلال و كبرياء في آن واحد ؛ حيث يسدو عليها الدلال و الفنسج من خسلال هذه الوقفة و هسي تستند على دعسامة لا يسزيد ارتفاعها عسن المتسر أو المتسر و ربسع ، و قسد وضد مت قسنماً أمسام الأخرى .

و مسن ناحيسة أخسري يبسدو عليها أيضسا الكبرياء و ذلك مسن خلال وقفته وقفته الحسنة أخسري يبسدو عليها المختلفة مسن المستأجرين و زوجساتهم . وقسد زينست السيدة شسعرها المعقسوف إلسى السوراء خسلف رقبتها ، حيسث وضعت عليسه تاجياً : diadem , corona فظهسر جميسا و وقسوراً .

٢) طبقسة المستأجرين:

و للأسف لا يسوجد سسوي اثنيسن فقسط مسن المستأجرين الذيسن تظهسر ملابسسهم واضحة فسي القطعسة . الأول منهمسا هسو المستأجر المصسور فسي فصل الشستاء ، لذلك فسوف نلاحظ تأثيسر الجسو البارد عليه ، فقسد وضع فسوق ملابسه كاباً يدفعه من يسرد الشتاء القسارس . و زيسه فسي الأصسل قصيراً يكشف عسن سيقانه القسوية ، و له أكمساماً قصيرة أيضاً ، و قسد ارتدي فسوقه الكاب كما سبق القسول .

هسلا الكاب الذي عقدده أمسام عنقده ، كسان يتطساير مسن خلفه ، بفعسل الريساح القسوية ، و قدد اضفى عليسه فخسامة و عظمة . أمسا بالنسسبة إلى مسايرتسليه فسي قسدميه ، فيبدد أنسه كسان ينتعسل صدندلا أو حساناً بسيطاً .

المستأجر الساني هو ذلك الذي نسراه فسي فصل الخسريف حاملاً سنة عنب فوق رأسه و يمسك بارنسي صغير فسي يسده الالحسرى . و نسري مسلابس هذا المستأجر واضحة أمانسا ، حيث نسراه يرتسدي اللهوب البيسج القصير و لسه فتحسة واسعة للمسدر بشكل ٧ مسع حسزام يلتسف أسفل الخصير بيوصات ، و لعل الرداء من قماش الكتان . أما بالنسبة إلى زوجسات المستأجرين ، فهسن يرتسدين زيساً له موديسلاً موحسداً ، و هدو عبسارة عسن فستان بيسج طبويل يصل إلى الأرض مسع صدر مسريع الشكل و شسريطين عسريضين يمتسدان مسن عند الكتفيسن مسروراً بالوسط لينسدلا بعسد ذلك بطبول الفستان . و هسأ هدا هو ما شاهدناه على زوجسة المستأجر في فهسل الفستان . و هسأ على تسلك المسراة المسورة في فصل الربيسع و هسي تقسدم قسلادة إلى مسيدة السدار .

و هسله المسرأة الأخيسرة بلفست انتباهنسا فيهسسا شمعرها الأشسسةر الجميسل الذي يصلل إلسى أكتافهسا مسع قصسة علسى الجبهسة .

٣) طبقة الحميد :

نصل الآن إلى الطبقة الثالثة و الأخيسرة فسي هدنه القطعة و هسي طبقة الخسدم ، حيث نجد فسي ملابسهم المحتسلافاً واضحاً و عميزاً عسن الطبقات الأخسرى . الخسادم الأول الذي نسراه بوضوح ، يرتسدي شرباً بنسي اللسون يغطسي بسه عسورته فقط ، و يظهسر مسن نحت ما يشبه اللبساس ذو اللون الأبيسض ، بينما تسرك صدره عارياً ، و تتضح عليه مسلامح الخشسونة و الصلابة ، مسن خسلال الصدر العساري و العضلات المقتولة . و نلاحسظ أيضاً شيعره الجعد الذي يلتسف حسول رأسه بطريقة شزيده عقدونة ، و تسال على طبقته .

أمسا حسناءه ، فهسو عبسارة عسن حسزمة " بسوت " ، أي حسناء طسويلاً أسسود اللسون يصسل إلسى ركبتيسه ، و لعسل السسبب فسي ذلك عسر العمسل الشسساق و الوعسس الذي يقسوم بسه الخسدم ، و مسن هنسا لسزم أن يرتسدوا مسا يحمسى فسم سسيقانهم .

و نفسس هسذا الحسفاء هسو مسا رأيناه علسي الخادم الآخسر، فسي المسف الأوسط أيضاً، وكان هسذا الأخيسر هو حامل السزاد، و يرتسدي نفسس الحسفاء السالف الذكسر، مسع تسوب مختسلف ليسس مسن حسث طسوله القصيير، و إنما مسن حسلال لونسه الأبيسض، وكسفل مسوديله، فهسفا الشسوب الأخيسر عبسارة عسن تسوب مسن قمسن المكتان لسه رقبة مسلورة بسيطة، وأكسام طويلة تصل إلسي الرسفين، مسع حسزام أسسفل الخصير بقليسل، و يتميز هسفا النسوب الأخيسر بروح المناوضع عراضع مكانته.

و قب ل أن تتط رق إلى أمر حديد ، لرم التنويه إلى أن الغلاميد و المسرورين يلتقط ون الزيتون في فصل الشتاء ، كانت ملابسه متواضعة و يبدو أنها كانت مشل ملابسس المستأجرين ، و لكسن لونها كسان أبيضًا و كسانت مسن قمساش الكسان - و الله أعلم - .

مابعاً: الحيوروانات المحتلفة التي رأيناها في أحسزاء القطعة . (١) حيوران الكلب: و يبدو أنسه كان يلعب دوراً كبيراً فسي حياة أهسل الضياع آن ذاك مسواء بالنسبة إلى علية القوم ؛ فقسد رأينا الكلب المدلل يظهر مسع سيدة السدار .

تسم رأيناه مسرة ثانية مسع المستأجر فسي فصل العسيف يحسرس لسه اغنامسه و قطيعسه . و أخيسراً ، رأينساه مسرة ثالثسة فسسي رحلسة العسيد التسي يقسوم بهسا صاحب الفسيعة ، فظهسر مسع الخسادم ذي الحربسة و كسان عسدهم حسوالي ثلاثسة و هسم يجوبسون بأنوفهسم الأرض بحثاً عسن أي أثسر للفريسسة .

(٢) الحصان: وقد رأيناه مع صاحب الساار، وكسان يستخدم فسي رحله الصدار، وكسان يستخدم فسي رحله الصدد، وقد بسدا هنا أبيض اللون مزركشا، و تظهر عليما الحركسة الرشيقة وكأنسه يتراقسص على أنغام موسيقي لطبيعة .

فالملاحسط على مظهر هنا أنه بتهسدل برقسة ، و كسأنه نيسر مسمع مسيده في المسيد .

(٣) حيسواتات المزرعسة: عسمايدة هسسي حيسوانات المزرعسة التسسي رأيناهسا بالقطعسة، فبالنسسبة إلسسى الطيسور؛ فقسد ظهسسرت منهسبة بمموعسة كبيسرة و متتوعسة سسواء الديسمك، أم البسط، أم الدجساج، أم الكتاكيسست، كسسل ذلك يسسؤكد كيسف كنان السسكان محققسون الاكتفساء الذاتسي مسن الطيسور كسي توفسي احتياجاتهسم.

أما بالنسبة إلى الماعز و الأغنام ، فقد شاهدناها و هي تبرعى حسول المستأجر الخساص بفصل المسيف ، و تظهر عنسزة صنفيرة بوضوح مسع زوجته التسي تحملها لتقسيمها كهسدية ، بالإضافة إلى عنسزة أخسرى تقتسرب مسن شسجرة .

( ) الأرنب : تعسددت الأغسراض التسي احتساج فيها الانسسان إلسى الأرنب ، فقسد رأيناه مسرة كفريسة يسسعى المسالك و أتباعسه و كسلابه ورائها لصسيدها ، و تسارة أخسرى كهسدية يقسدمها أحسد المستأجرين السي سيد الضيعة ربما لتسزين مسائدته فسي ذلك البوم .

( ٥ ) الأسسماك : إن وضع الأسسماك أمسام زوجة صاحب الضيعة كهسدية . لحسو أمسر بالسغ الأهمية و لسه مسدلولات هسامة ، فهسذا معناه أنهسه فسي هسذه الضيعة قسريون مسن البحسر - لممارسة عملية الصيد - أو علسى الأقسل يصطادون الأسسماك مسن حسدول مسائي قسريب .

المعق : عنصر الطبيعة الجميلة ، و التي تنضح مظاهرها من خالا النسوع الأشسجار الفاكه التمسرة مشل المسروم ، تسم أشسجار المورود ؛ فرأينا أشسجار الفاكها المزهار الجميلة و السورود الكسروم ، تسم أشسجار الزيتسون ، و شاهدنا أيضا الأزهار الجميلة و السورود المصاحبة لفصل الربيع ، و مسن الأشسياء الجسديرة بالذكر ، تسوجد النحلة التي ظهرت على استحياء من خطف مبنى الفيعة الكبيرة ، فلستكن أشسجار النخيال منتشرة و مسألوفة بكسرة فسي هدله الولاية ، مشل أشجار الزيتون مشلاً و التي كانت بمشابة عنواناً لأفسريقيا البروقنصلية .

<sup>\*</sup>١- للمزيد راجع: المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٨

وقيد كسال بمسود الأحصير المستخدم مسى الأستحار و عناصير الطبيعات المختلفية أليسوه فسي هده القطعية . و هكذا شياهما متوجيات المزرعية الأسياسية خيلان الفصيول الأربعية .

رد قطعه فسيمساه ضيعة يوليسوس ١٠ ، تنضيح همينها مسن الوجهة الاقتصادية ، و ذلك لأنها تريسا كيف كسان خسال بالنسبة السيم الزراعسة فسي تسلك الضياع الكبيسرة ، حيست لسم تكسبأية حال فسي تقهقر أو اضعحلال .

وينما ترك إنتاج اخبوب إلى المستأجرين: تصد أنه قسه تركون فسروع الزراعسة الأكثر ربحاً و تقسدماً حسول المنون لذي يختلل وسط الضيعة - إنتاح البياف و زيست الزيتون - و تربيا الماشية و الدواجين، و من المحتمل أيضاً زراعية الفواكه و الخضراوات. و في الأزمنية الأولى ، كان مالاك الضياع يقطبون المدن، أما بعد ذلك فيتين من المصور أنهيم كانوا يسكنون في ضياعهم و يعيشون في عبشة السادة الحقيقين في الريف، يصيدون، و يتسرفون على عبشة السادة الحقيقين في الريف، يصيدون، و يتسرفون على في أعسال الزراعية و يقسومون بيواجب الحمياية فحسو المستأجرين، و نسيطيع أن نلخيص في كلميات بسيطة و معبرة أن عميل مسائك و نسيطيعة ( من خيلال ملاحظت نناصرها المختلفة المصورة أمينا )

و أخيراً ، فران هذه القطعة معبرة و أصيبة تعكر حيدة فسرات ختلفة فسرد قطعة المست محدرد قطعة فسرية معناء كران الغرض منها هدو الزخروفة ، و لكتهرا تحدولت مرح الوقست إلى عمرل بنبرين باخرياة فري زمرن محدد .

<sup>\*</sup>١- للمزيد راجع: المنحى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٥.

<sup>\*</sup>٢- رستوفنزف .د. ، المرجع السابق ، اجزء الناني ، الفصل ١٢ ، هامش ٣ . ص. ٣٥٦ .

و فسي ظلل هسنه الظلسروف كسان لابسند أن تغاضي عسن بعسض النقساط الفنيسة مشل عسدم مسراعاة الفنسان لعامل النفسور فظهرت كل الموضوعات المسورة بحجم واحسد دون الاهتمام بالموجسود فضي الخلفيسة ، و لكسن يتسفع لسه تسلك المسورة الدقيقة التسي حساول أن يقسدمها لسنا عسن حياة الضيعة بكسل جسوانها سواء فسي ذلك ، المسالك ، أم المستأجر ، أم الخسدم ، و لسم ينسس فسي كسل ذلك لمرأة نصيف المحتمد المحتمد .

## ﴿ ٢ ﴾ فسيفساء طبرقة :

همي عبارة عمن تسلات مسرحات فسميعسائية كسانت توتسمح قساعة ذات تسلاث حنيسات ، و همند القطسع محفوظ معنوضة بمتحسف بساردو تحست أرقسام : A 27 - A 26 - A 27 و تسؤرخ بسأواحر القسرد السالث ، أو أو تسل القسرن الرابسع الميسلادي "ا.

القطعة الأولى A 25 تعكى مسكن أحسد كبار المزارعين و حسديقته . القطعة الشانية A 26 تصور غسازلة عسوف تحسرس قطبعا و هسي جسانية على مقدرية مسن مبنسى الاستطبل .

القطعـــة الثـــــالثة A 27 تصــــور حــــرناً و مخــــازن و غــــــرف و ســـــط أشــــــحار الكـــروم و الزيتــــون .

و تعتبر هذه القطيع خير مشال على المنسازل الريفيسة التسي كست منتشرة في منطقسة تسمال إفريفيسا فسي لقسرون الأولسي الميسلادية ". وقسد كسانت هسيذه المنسسازل و السدور الريفيسية موجسودة بطسون المساحل المطسل على المجر المتوسيط "".

و قدد عشر عملى هذه القطع الفسسيفسائية \*\* فسي أطسلال تريفونبو م الفسسيفسائية \*\* فسي أطسلال تريفونبو م التنافية القسسرب مسل دار كبيرة متسرفة بالقسسرب مسلم مسدينة طبرقمة \*\* .

<sup>-----</sup>

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٦ لوحة ٩ .

Ward-Perkins . J., op.cit , p. 237,246,249 , plate 291

٣٠- راجع نفس هذا الفصل ص. ٧٤١ .

<sup>\*</sup>٤- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ . ص. ٢٣٠ ، لوحة ٣٣ .

<sup>°</sup>ه - كلمة تريفوليوم هي كلمة لاتينية تتنافر trifolnum يعتقد رستونتزف أنها قند تكون غرفة ضعاء كبيرة، أما معنى الكلمة بالقاموس اللاتيني فتقول أنها بمعنى " ربة البرسيم " = shamrock .

<sup>&</sup>quot;٢" - طبرقة ; هي عبارة عن مدينة تونسية تقع بي شمال عرب تونس على ساحل البحر للتوسط

و سيوف نستعرض هيذه القطع الفسيفسائية كيل واحسدة منها على حسدة و إن كسانت في المحمل العسام تعتبر مئياً واحسدا عسن الحياة الريفيسة فسي إفريقيسا القنصلية ، و عسن الضياع و الدور و ما يرتبط بهسا مسن أنشطة مختلفة .

و مسن هنسا كسان منظسر هسذه السدار المسورة ليسسى بالأمسر المستغرب ، فقسد كسانت المساكن تظهسر دائمناً فسي شسكل حصون متينة وسسط حسدائق كبيسرة محساطة ببعسض البنساءات الأحسرى كالاصسطبل ، و بيست خسون المسؤونة ، و هسو مسا سسوف نسراه مسن خسلال هسذه الأمثلسة الشلائة اللاحقسة \*١.

## [ أ ] مسكن أحد كبار المزارعين :

يعكس هسذا النسال منظر ألمسكن أحد كبسار المسزارعين ومسط حديقة غناء جميلة ، رصورة ٥٦٠ عناء جميلة ، مليسة ، الطيسور المختلفة و الأشسجار المثمسرة ، رصورة ٥٦٠ و يسورخ هدذا المشال بأواخسر القسرن الشال ، أو أواقسل القسرن الرابسع الميسلادي ، و هسو محفسوظ بمتحسف بساردو تحست رقسم 425 \*\*.

### الوصف التفصيلي للقطعة :

تصرور هسده القطعسة الفسيفسائية مسكن احسد كبسار المسرارعين ، و قد اعتمسد الفنسان علسى مسركزية العمسل ، بمعنسى أنسه قسد وضع السدار عصسب الحيساة هنسا فسي وسسط القطعسة ، نسم أحاطهسا بالأشحار البديعة ، و الأزهسار الجميلسة ، و النبساتات الخضسراء ، و لسم ينسس فسي ذلك عنصسر الطيسور ذات الألسوان الزاهيسة النسي أضافت رونقساً و حيسوية على النظر .

در در در روز این در روز در در برای در این در این

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٢

<sup>\*</sup>٢- نفسه ، ص. ١٢٦ لوحة ٩ .

و نسد كان هدذا المشال الذي أمامنه هدو الدذي يسزين الحنيدة أو " الورقية " الوسطى في مبنى مبنى الريف وليوم ، و هدو يسرن الجيدزء المحصص للسكنى مسن خيلال دار كبيرة أحيط ت. بمتندزه مترف ، و حدائق زهرور: ممهور: ممهورة بطيرور: ممهورة بطيرور: عمورة عليمة المسائنة المسائن

نبيداً بالعنصر الأهم هينا ، آلا و هيو السدار نفسها ، فهسي عبارة عن حصين حصين ، و تتكون - كما نيري مين خيلال ميورة - مين أكثير مين طيابق . و يسيطر عليها عنصر السيمترية الواضح مين وجيود بيرج في كيال جيانب .

السيمترية الواضح مين وجيود بيرج في كياراً ليه سيقف في الما الله المنا أولاً بالمدخل ، نجيده مين حيالاً كييراً ليه سيقف المستدير و للمدخل بياب مكون مين ضيافتين ، و ييزين هيذا المدخل زخيارف بيضاء تبيداً مين الأرض حتي تصل علي الجيانب الشاني علي المرض أيضاً . و لعلها كانت طريقة في رص أحجال المناء لتضفي على الباب القبوي المستدير قيوة و جمالاً في المناق المناق المناق الأرض ي ، و الذي نياه أمامنا عميريعة الشكل و لهنا هي أيضاً ضيافتان مين الزجاج .

و أغلب الظين أن كيل نسافذة مين هيولاء الخمسية ،كسانت تخسص حمرة واحسدة ، و ربما كسانت مشل حمرات منسزل السيد يوليسوس النسي كسانت تستخدم فسي أغسراض النسوم \*\*.

و على الجسانب الثاني من هسذا الصف من النسوافذ ، نحسد مسا يشبه الكسوخ أو الكشسك الصفير ، و نسراه لسه بساب مستطيل كبيسر ، و يعلسوه على مسافة صفيرة ثسلات فتحسات صفيرة ، لعلهسا كسانت نستخدم للتهسوية ، و إنسارة المكسان ؛ و رعسا كسان هسنا الكسوخ يستخدم فسى تخسرين بعض منتجسات المزرعسة .

\_\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، جـ. ٢ ، ص. ٢٣٠ .

<sup>\*</sup>٢- راجع المثال السابق " فسيفساء ضيعة يوليوس " .

و بالنسسبة لهسندا الكشسك الصنغير ، فلسه أهميسة عضمسى - مسس و بهستة نظسري - إذ أن مسا يلفست إنتباهنسا إليسه هسسو ليسس فقسع سسقفه الجمسالوني الشسكل ، و إنمسا كسونه مغطسي بسيقف عبسرة عسسن شسقفات مسن الفحسار و ذلك لأنسسا نسرى هسنده القطسع و الشيقفات ذات لسون طسوبي عميسز .

و مسا تسستشفه هنسا ، همو أنهم في ذلك الوقت كسانوا يعسرفون طسريقة تغطيسة الأسسطح و الأسسقف بالشسقفات الفخارية نظرر للا عسرف عنهم مسن تحمسل لسسقوط الميساه و بخاصسة ميساه الأمطار ، و كسونها تمنسع تسسرب الميساه ، و هسسنا أيضا دليسل عبسى خسوفهم علسى موضع فسي هسنا الكشسك ، و رغبتهم فسي انحسافظة عليمه مسن تي سووء ، أو عسوامل قسد تصسيبه بالتسلف .

فسإذا مسا تركنسا هسذا الجسزء الأمسامي كسه ، نصسل إلسي البرجيسن الخلفييسن . و أغلب الظسن ، أنسه بسوجد بينهمسا فنساءً واسعاً و عسريصا تطسل عليسه تسلك الباكيسات أو السرواق السذي نسراه فسي مواجهتنسن . و يربسط بيسن هسذين البرجيسن .

فبالنسبة إلى الفنساء ، فكسان هو صحن الدار و يساعد على دخسور الفسوء إلى الفسوء إلى أطسراف المنسؤل المختلفة . و نسبري هنسا تسلك العقسود التسبي تطسل عليسه ، و لعلهسا تقسع أمسام بجموعسة أخسسرى مسن المحسرات . أمسا البرحسان ، فهمسا متشابهان في الشكل و الطراز ، و وجسود واحسد على اليمسن ، و آخسر على اليمسار ، كسان رغبسة مسن الفنسان فسى الحفساظ على السيمرية فسى اللهومة .

وكل بسرج منهما يغطيه سعف مختلف عسن السعف المساف الذكسر ، الذي يغطي الكشك ، فالسعف هنا في البرجيسن يأخسن شكلاً مخسروطياً ولسه سسن مسدب ، و يغطيه أيضاً شعفات . , لا أنها لسونها بيسج فساتح مما بيسن أنها ربما كسانت مسن مسدة أخسرى غيسر الفحسار ، كما أن لكس بسرج بساب مستطيل يعسوه نافذتان مسربعتان ، بالإضافة إلى نافذتين أخرتيسن في الجوانب و هستفيل مستدير ، عقدي المشكل .

و إذا مسا تركنسا هساده السار و التسي تشسيه لقلعسة الحصينة ببرجيها المرتفعيسان ، نصل السي ذلك المتساره جميسان ، و سالك خسايقة المرهساة تموهدة المرتفعيسان ، تصل الميساديع الطيار و الأشارة المتسارة الميساديع الطيار و الأشارة المتسارة المت

أولاً الأسحار المصورة ، عبارة عن نالاث تسجرات كبيرة غنية بالأوراق الخضراء البيديعة و الأغصان الوارفية . و قيد وزعيت هيده الشيحرات الشيلانة ، بحيست تسجد واحدة على يميسن السدار ، و أخرى علمي يسارها ، بينمسا التيالثة و الأخيسرة تقيع خيف السدار ، و مسع ذلك فنسراها بوضوح و هي بنفسس حجسم الاثنتيسين الأخررتين دور اختسالاف ، و ذلك لأن الفسيفسائي لم يهتم بمراعاة عامل الخلفية و النسب بحسب يكسون ما بالخلفية أصغر حجماً ممسا هيو مسوجود في أمامية العمل . و يسدو أن اثنتيسن مسن هيدة الأشيسة و هميا الشيوعود في واحد إذ أن أوراقها متشابهة إلى حسن هيدة الأشيسو و هميا الشيوعودة خياف الدار ، و تيالك التيان نيراها عليان اليسيار .

أمسا الشمسجرة التسبي علسى اليميسن فهسسي مختلفة فسسي شمكل أوراقهسا . و بالنسسسة السسى النبساتات و الأزهسار المتتسرة فسبي القطعسة حسول السدار ، فهسي جميلسة و ذات ألسوان نضرة ، يغلس عليها اللسوذ البرتقسساني و الأخضر بسدرجاته .

فسإذا نظررنا الآن إلى الطيرور، فسروف نسلاحظ أن الفنسان اعتمد عند تصروبها على عسامل السيمترية بشركل حساد و أمساسي المعنى أنسه لا يظهر طائر على اليمين، إلا و لابسد أن يقابله آخر على على اليمين، إلا و لابسد أن يقابله آخر على اليمين اليمين اليمين اللوحية القسوان في اللوحية الفسي المسلمة . فقي الشريط السفلي ، و أقصد به الحسون و أحداد الحديقة أمام السدار ، نري فيه أوزة cycnus بيضاء اللون ، واحدة على اليمين و الثانية على اليمين و التانية على اليمين و المسانية على المسان . و بحدوزها بطيمة مسن على المسان .

<sup>&</sup>quot;١- رستوفتزف م، ، المرجع السابق . ح. ٢ . ص. ٢٣٠

أمسا بحسوار الشسجرة اليمنسى و الأخسرى السفني ، فنحسد أمسفل كسال منهمسا طسائران أحسدهما يسلو أنسه اهسدهد أو لعلسه صسائر القسبرة : alauda ، و الأخسر لعلهسا فسرخة : gallina أو حمسامة .

و يسمد وعلمى هممذين الطمائرين ، أن لكمل منهمما أحنحمة جيلمة ذات ريست ألمونة و الأخيمرة ، المروجودة خملف المدار ، فقمد حمد عليهما طمائران صمغيران : avis .

و قياساً على شهرة تسلك المنطقة و أقصد بها إفريقية القنصينية (تونسس) ، بزراعسة الزيتسون و بالنظر إلى منظر الأشمار الأشمار المسجار المسحورة ، فإنسب أعتقد أن هماذه الأشمار الموجدودة هنما همي أشمار الزيتسون .

و بصيفة عيامة تتضيح بسراعة الفنيان في تصيوره لهيذه الطيرور المختلفية الأشكال و الأنيواع . و قيد استخدم أليوان متعيدة لرييش و أجنحية هيذه الطيرور عميا جعلها تضيفي الحيروية و الجميال على المنظير .

و أخيسراً ، فها القطعة البسيطة تعكسس حياة يبدو أنها كسانت حياة ريفية فسي ضيعة كبيرة ، و كسانت تتمياز بالحسنوء و الألفسة و همو ما نستشعره مسن خالال كل جرزء فسي القطعة . و على الرغسم من نقاط الجمال و براعة الألسوان التسي تحتسب للفنسان ، فاإن ذلك لا يشفع له فسي أنه لما ينجح فسي تحقيدت عامل المنظمور ، فظهرت كل الأشياء بحجهم واحد يتساوى في ذلك حجمم البطة مسع حجمم الكشيك أو احداد الأبسراج ، دون مسراعاة لما هدو مدوجود فسي الأمسام أو فسي اخلفيدة . . . .

# [ ب ] فسيفساء غازلة الصوف :

هسنده القطعسة مسن القسيفساء محسفوظ متحسف بساردو تحسف القسرن الثسالث ، أو أوائسل تحسن رقسم: A 26 ، و تسورخ بسأواخر القسرن الشالث ، أو أوائسل القسرن الرابسع ميسلادياً ١٠٠ و قسد كسانت هسنه القطعسة ضمن القطعا الفسيفسائية الأربسع التسبي عثسر عليهسا فسبي أطسلال التريفوليسوم بالقسرب مسن طبرقسة . و علسى الرغسم مسن كسون القطعسة قسد خسق بها بعسض الضمرر و اختسفي منها جسزء لا يسستهان بسه ، إلا أنهسا مسع ذلك لهسا أهميتها الملحوظة . تصورة ٢٦٦

### الوصف التفصيلي للقطعة :

تصور هدف القطعة غدازلة صوف تحدوس قطيعاً، و ندرى أيضاً زراعة دوالي الكروم بين أشحار الزيتون من أسحار الريتون من أسعار العداد و هدا العدوم العداد أي أثر الحدوم أي أثرار الحدوم أي أثرار الحدوم من عليدي الأشحار .

و بصفة عامة ، نشاهد في مقدمة هذه القطعة الفسيفسائية ، هداه السراة و التي تفرل الصوف ، و همي تجلسس لتحرس قطيعا مسن الخروان ، و في اللوحة نجد بناءات المزرعة المختلفة مسن الحسرفان ، و في اللوحة نجد بناءات المزرعة المختلفة مسن الحسرفان ، بالإضافة إلى منظر زياتين و حسدائت الكروم المسوحودة في أقصى الصوحودة في أقصى الصوحودة في أقصى الصوحودة ألى المسوحودة في المسودة \*

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٦ ، اللوحة رقم١١ موجودة في ص. ٣٧ .

<sup>\*</sup>٢- نفسه ، ص. ٣٦ .

<sup>\*</sup>٣- نفسه ، ص. ١٢٦ . -

<sup>\*</sup>٤ – رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص. ٢٣٠ لوحة ٦٣ (جـ).

و مسن خسلال هسذا العمسل الذي يعسسور مبانسي المزرعسة ، نسري استعبلاً كبيسراً ، و فخمساً بنسي وسسط أشسجار الزيتسون Olea و الكسسوم" . ١٧١١ عبد vinea ، و فسسى الخسلف تظهسر تسلال بهسا طيسور الحجسل .

أما في الجسوء الأمامي، فكما سبقت الإسسارة، تجلسس راعيسة تحست شمسجرة مسن الجسور، تغسزل و تحسرس غنما ترعسى ومست الأشمار؛ و بالقرب من الاسطبل يقفز حصاناً جميلاً جميلاً جميلاً ومسائلة على مكونات القطعسة بشكل عمام. فسإذا حساولنا الآن أن تتبع كسل نقطة على حسدة و بشميء مسن التأنسي؛ فسوف تحسد أن هنساك خمسس نقساط رئيسية تبسرز فسي هسله اللوحة الفسيفسائية.

## أولاً ، واغية الغنو :--

تعتبر راعيسة الغنسم همي البطلل الرئيسي و المحسور الذي يسدور حبوله حسزة كبيسراً مسن الأحسدات التسي تحسري فسي القطعسة .

و منظر هدذه الراعيسة الجسالسة تحست شهرة صنوبر تغدول الصور و منظر هدفه الراعيسة الجسالسة تحست شهرة صنوبر المستغرب، فكثيراً و حسولها بعسض الأغنسام و الدواحسن، ليسس بالأمسر المستغرب، فكثيرا مساحدة الفسن لسوحات تمشل راعيساً للغنسم يجلسس عنسد شهرة، ينفسخ فسي نسايه، و يجسانبه كلبسه ليسساعده فسي حراسسة قطيسم الفنسم و المساعز \*\*.

و بالنسبة طحدة الراعيسة ، نجسد أنها تقروم به بدورين ، أو بعمليسن فسي آن واحسد ؛ الدور الأول تسرعي الغنسم caper و اخسراف : rostrum ، فقسد رأينسا حسولها الحرفسان و هي تسرعي بحسرية و دونما خسوف أو قيسد . و مسن خسلال الأحسراء المتبقيسة مسن القطعسة ، نسري الخسراف و الغنسم و قسد كسان لهسسا وبسر بنسي فساتح يميسل إلسى الذهبسي . كسفلك ظهسرت بعسض الدواجسن gallina و هسي تلتقسط طعامها مسن الأرض حسول بحلسم الراعيسة .

\_\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، جـ. ٢ ، ص. ٢٣٠ .

<sup>&</sup>quot;٢- المنحى النيقر ، المرجع السابق ، ص. ٢٠ .

أمسا المدور الشساني لهسا ، فهسو غسزل الصسوف lana ، و هسو فسي حقيقسة الأمسر دوراً لا ينفصل كثيراً عسن عمليسة رعسي الغنسه . فالصسوف الذي تغسيزله يسأتي إليهسا فسي الأصل مسن وبسر هدذه الأغنسام التسي تقسوم علسي رعايتهسا و تتعهسه المايايسة .

فه الماعيدة الراعيدة تساتي بالغندم و تقدوم بقدص شدوها ، أو بمعندي آخدر مبسط تحداق له فسروته ، ثدم تعددل علدى تنقيتها مدن الشدوائب و القدافورات ، و تساتي بالمغدزل و تبدرم عليده قطد فصوف الصغيرة بدرماً جيداً و علدى مسافات غداية فدي الضيق ، فتظدل يسد تبدرم ، و اليد الأخدري تدلف المغزل حتدى يتكذون لحدا فسي النهاية خيدط طدويل ، تستطيع أن تعمدل منه بعدد ذلك مدا تريده مدن ثياب أو شدال .

و هدذه الراعيسة التسي تستفر بتسمرة العسنوبر أو لعلها شمرة حسور كما يقسوبا فسوبلاً عسوبلاً عسوبلاً عسائل السي يعسل المرتفى الأرض و يغطسي أقسدامها ، و لسه لسون بنسي مسائل السي البرتقال و يزينسه خطسان ، أو شمريطان طسوليان يبلأن مسن عنسنا المرتقاف و يستمران حتسى يصلان السي أقسدامها .

و قسد صففت شمعرها بحيث أنسدل علمي رقبتهما مسن الخلف.

#### النبأ ، ماسية المرنى ،-

يعتسل وسط القطعة بنساءً كيسراً ، يسدو أنسه عبسارة عسن اسطبل للنيسول ، و مخسازن . و هسلا الاسطبل يتبيسز بالحجم الكبيسر الفنحسم ، و محسا نسراه نستطيع القسول أنسه عبسارة عسن مبنسى مستغبل الشكل ، لسه برحسان فسي ركنيسن مسن أركانسه الأربسعة . و كل بسرج منهما مسربع و بسه نسوافذ fenestra و بساب للدخسول السي داخسل البسرج ، و لعلها كانت تستخدم فسي أغسراض التخسوين . المحا عنسد الجانب الأبمسن أمامنا ، فنسرى مسدخلاً مستظيلاً كبيسر الحجسم ، يبسدو أنسه كسان بمثال المسدخل الرئيسسى و يعلسوه عقسما

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص. ٢٣٠ .

كبيراً بنوسط عقددين أقسل حجماً.

و على يسسار هسانا المسدخل ، نحسد سلماً أو درجاً يسودي إلى الطابق العلوي ، و هسانا المسلم يلفست نظرانا إليسه ضيقه الواضرو و هسو مسن ناحيسة اليمين يسستند على حائط المدخل المسطيل الكبيس . المسا فسي الجسانب المسوجود أمامنا مباشرة ، نحد اسطيل الخيسول بفتحاته العقدية و التسي تستخام كبواكسي للغيل كسل على حسنة ، و يزيسن شكلها منظر العقد علم و ترتكر العقسود على أعمدة مسن الحجر الأبيسن محالاً اضفى عليها شكلاً جميلاً .

#### ثالثاً ، المصان ،-

تصل الآن إلى منظر الحصان ، و نجده يتميز بالفحولة ، و الجسم القدوي الفصولة ، و الجسم القدوي الفصولة ، و الجسون البندي الداكسن مما يسزيد مسن قدوة و ضخامة شكله . و الجدواد equus يسدو عليه مظاه الحسركة الراضحة مسن خسلال قسوائمه المباعدة و يبدو و كانه يسير بتمخطر على انغام موسيقى الطبيعة ، مما جعله يتهدل و يتسراقص معده ذيله ذو الشعر الأسدود الطويل المسترسل .

و هسذا الحصان يظهر وحيداً و كانه يقول للمشاهد أن الفارس الذي يستطيع أن يمنطيه ، لم يخلف بعد ، لمذلك نقد ظل حواداً أصل

### رابعاً ، الأشهار،-

زخسرت القطعسة بمنظسر أشسحار الزيتسون ذات الأوراق الخضسراء الجميلسسة ، و الأفسرع المحملسة بالثمسار ، فعنسد كسل حسانب مسن حسوانب مبنسي الاسسطبل ، نحسدة شسحرة منتصسبة و ذلك عسودة إلسي هيمنسة نظسام المسيمترية فسي القطعسة .

أمسا زراعسة الكسروم ، فمسن خسلال الأجسزاء المتبقيسة مسن هسنه الفسسيفساء ، نجسسد خسلف المنسى تكعيسات الكسروم التسي زرعست علسى مسسافات متباعسدة و متساوية فيمسا بينها ، ممسا يسدل علسى

تمكنسهم آن ذاك مسن هسته الزراعسات و أنهسه قسم وصلوا فيهسا إلسي نقسدم ملحسوظ ، و قهسم كسامل ، و وعسي تسام بهسته الزراعسة .

### حامساً ، التلال العلقية و طيور العجل ،-

س ل الآن إلى الجسزء الخلفي مسن القطعية ، و هسو بسائعذ للسين المستديراً و نسراه زاحسراً بمنظر تسلل جبلية ذات لسون السيعي و هسو اللسون الطبيعي للرمسال . و يقسف علسى هسذه التسلال بمسوعة مسن طيسور الححل : perdix الشهيرة .

و هدذا الطائر ، طائر الحجل هدو كما نراه أيضاً في اللوحدة عبدارة عدن طدائر صدغير يشبه الحمام و لده سيقان قصيرة و ريشش جيدل ، و قدد ظهرت هنا أربعة طيور من طيسور الحجل ، و قدد التسرت فدوق التالل ، حدت عدن قوتها فتلتقد ما تستفيع أن تأكله بمنقارها . و على مسافات متباعدة فدوق هدذه التسلال . خدد نباتسات صحراوية قصيرة و بسيطة .

و أخيرواً ، لقد كان هذا الشال هدو عمل يعكس نشاط الضياع الكبرى في منطقة إفريقية القنصيلية ، و بخاصية زراعية أستحار الزيرون و الكروم ، هدفا بالإضافة إلى ما تصوره القطعية أيضاً من تربيعة الخيرول و رعي الأغنام .

و جسدير بالذكر أن الراعية التي ظهرت و هي تجلس تحست شسجرة كسانت تعتبر بحسن بطللاً في هذه القطعة و كسان مسن المكن أن تقتصر عليها وحسدها اللوحية ، و ذلك لما تعكسه مسن تراء في الموضوع و مسن نشطط توضيحه لنسا ، مسواء في ذلك رعسي الغنسه ، أم غسزل الصوف ، و كلتاهما مهنتان ترتبطان ببعضهما البعض و تسذكرنا هدذه القطعة بكتابات ثيوكريت عن رعاة الغنم \*١.

the 1919 then send time to you purp plans hely 1920 with head other 1920, April 1920 1920 head to you purp help how here seen had head

# [ ج ] فسيفساء إنتاج النبيذ و زيت الزيتون :

تعتبر هسده القطعة مسن الفسيفساء ، تساك قطعة نتناوط اللراسة ضمن القطع الفسيفسائية الأربع التي عثير عليها في المسلال التريفوليوم ، و هي محفوظة بمتحف باردو تحت رقم : 27 ، كا و تسورخ بسأواخر القسرن الثالث ، أو أوائسل القنسرن الرابع ميسلادياً ". و بعضورة سريعة ، كانت هذه القطعة من الفسيفساء تمثسل جسرنا كبيراً و مخسازناً ، هذا بالإضافة إلى غيرف يحتمل أنها كانت تستخدم في عصر الزيتون و استخراج البيدة "جرمورة ١٢٦ و يحسط بكل هدفه المباني أشبحار الزيتون و الكروم . و ني الجدزء الأمامي من اللوحة ، يوجد فناء للدجاج ، و به بعض الأشجار ، و اثنين من المباني يحتمل أن تكرون منازل المداح ، و ذلك بالقسجار ، و اثنين من بركة للأسماك و البيط و الأوز ".

#### الوصف التقصيلي للقطعة :

# أولاً ، عبنى الجرن و المعزن ،-

عتسليء وسسط اللوحسة بحسرة هسام و أسساسي هسو مبنسي ، عبسارة عسن جسرن و مخسرن فسي نفسس الوقست .

و هسو يشسغل حيزاً كبيسراً فسي وسط اللوحة يكساد أن يقسسمها السي قسسمار ، و آخسر سلماي تسلم علسيء بالأشسجار ، و آخسر سلماي تشلم موضوعات متنوعسة .

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٦ .

<sup>\*</sup>٢- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ٢٣١ .

<sup>\*</sup>٣- نقشه .

و بالنسبة له سنتا البناء ، فنسلاحظ أنسه مبنسى مستطيل الشكل و كبيسر الحجسم و يكاد يكسون مقسسماً إلسى حسوالي تسلاقة أفسام عنلف قد مستقلة عسن بعضها البعسض داخلياً ، و إن كسانت تبسدو كمبنى واحد مسن الخارج ، نظسراً لعسدم ظهسور فاصل فيما بينها . الجسزء الأول منسه ، و المسوجود علسى اليميسن أمامنا ، يبسدو أقلهم إرتفاعاً ، و هسو بناءً مستطيلاً و له نافذتان أماميتان و باب فسي الواجهة مستطيل الشكل أيضاً . و يسدو أنسه كسان له سقفاً وصفيراً ذو تنسدة أو ما يشبه المظلة الأمسامية .

أما البناء الموجود في المتصفى ، فهو أكثرهم إرتفاعاً ، و يبدو أنه قصد أقيم المتعامل ، و يبدو أنه قصد أقيم بزاوية ، حتى أن جانبه الأيسر يظهر أيضا أواضحاً ، بالإضافة إلى واجهت الأمامية .

و كسانت واجهتمه تحتسوي علمسى نسافذتين صمعيرتين ، شمكلهما مسريع ، بالإضمافة إلى بساب صمعير للدخسول ، أمسا حسانبه ، فلمم يكسن بسم سوى نسافذة واحسدة صعيرة و علمسوية .

و أغلب الظين أن هسنا الجيزء هي الذي استخدم في أغسراض التخيرين ؟ و قدد خمنت ذلك نظيراً ، لأنسه له ستفاً جمالوني ، مغطي بشتقات الفخيار ، و هسنا دليل على عسدم رغبته معطي وصدول مباه الأمطيار إلين مساه هي وصدود بسداخل المنسى ، و خدوفهم على مسا يضعونه بسداخله .

و الجرزء الأخير المروجود على اليسسار، كان عبسارة عسن غسرف هي التري يحتمل أن عمليتي عصر الزيترون، و استخراج النيك كانتا تتم فيها . و بطبيعة الحسال خصصت غررف لعصر الزيتون فقط ، و أحري كانت تخترص بإعداد الكروم حتى يصبح في النهاية نيرة أصالحاً للشرب . و كانت عملية عصر الزيتون تبدأ بعد جمعه ، ثرم وضعه في إناء حجري و تروز فوقه قطعة حجرية كيرة فينول زيرت الزيرون فيما يشبه المصفاة . أما الكروم فترك في براميل حتى تختر و ينزل نيرف في أسا الكروم فترك في براميل حتى تختر و ينزل نيرف في أسفل و تظل حبة العنب فرق و قد أصابها الانكماش .

## ثانياً ، أشبار الكروم و الزيتون .-

حيست نسري فسي القسم العلموي ، حسلف المبانسي ، أشسحار الزيتسون و همي تسقف منتصمية علبسى مسافات متباعسدة و محسوبة بعنساية ، و ذلك حنسي يتسرك للأشسحار مسافة مناسسية تفسرد فيها أغصانها بحسرية. ، فيسريد نمسوها و محسارها .

. و قسد زرعست تكعيبات الكروم "اعلسى مسافات أضيق و علسى اطساق أوسع ، و ذلك نظراً لكرون التكعيبة تشغل حيسزاً أقلل مردن شرحرة الزيتون .

### ثالثاً ، الدجاج ،-

المسلاحظ في هسده اللوحسة أهمية الدجساج gallina علسى وجسه الخصوص، فقسد خصصص لهسا هنسا فسي الجسرة الأماسي مسن اللوحسة ، فنساء تريسض فيسه و تتحسرك بحسرية .

و يبدو أن هدذه الأبنية كانت تتميد بكثرة الفتحات و قليلة الارتفاع حتى أن الدحاج يستطيع بسهولة القفاز فوقها .

و مسن هنا يتضرح أن هسله الفسيعة كسانت تعتني أشد العنايسة بالدواحسن و تسوفير أمساكن لها ، بمسا معناه أن الدحساج ، أو الدواحسن بمسغة عسامة ، لسم تكسن هنا تقتصر على بحسرد تحقيق الاكتفاء الذاتسي مسنها لأهسل المنزل فقط ، و لكن لابد و أنسه قسد تسمت تربيتها على هسذا النطاق الواسع لأغسراض تجسارية أيضاً .

### رابعاً ، بركة الأسماك .-

نصل أُعير راً إلى بن بركة صغيرة كانت مخصصة للأسماك: piscis و كانت مخصصة للأسماك: cycnus و كانت مخصصة للأسماك و مانت عضصات المانية و كانت عضات المانية و كانت عضى المانية و كانت عضات المانت المانية و كانت عضات المانية و كانت عضائل الما

<sup>\*</sup>١- عن زراعة الكروم و الزيتون ، راجع : رستوفتزف م. ، المرجع السابق ،ح. ١ ص. ٢٧٣

و نظر را لحسا تبدو عليسه الضيعة مسن كسونها تمتلي بكسافة احتياجات الإنسسان ، كسان لابسه أيضاً مسن وجسود بركسة للأسساك كسي تكتمل عناصر الصورة . و أغلب الظلن أن عمليات الصيد بهسا ، كسانت بسيطة بمحرد الشسص ، أو السنارة .

و هكان بقطها و هكان بناه و هكان بقطهها و هكان بقطعها و بالمناها و المناها و المناه

لقد كانت هدذه الضيعة تمشل بحدق دولية صيغرة ، ذات نشاطات متعددة و كبيدرة ، و مستقلة بدناتها ، و حربصة علسى نهجها تسير عليمه بدقة دون كلل ، أو تراخي .

<sup>\*</sup>١- القطعة الرابعة من فسيفساء طبرقة كانت تمثل مناظر للصيد في براري إفريقية ، و لم يتبتّى منها سوى أجزاء فقط . راجع : رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، حـ. ٢ ، ص. ٢٣٠ \*٢- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، حـ. ٢ ، ص. ٢٣١.

### ﴿ ٣ ﴾ فسيفساء دُجة:

عنصر عصدينة دُحصة الو تُفصة المحمد عصر فت قصديما ، عصر المحمد المحمد على المحمد المحمد

\* - الله عبارة عن مدينة جبلية في إفريقية البروقنصلية : Thigga هي عبارة عن مدينة جبلية في إفريقية البروقنصلية : Thigga هي عبارة عن مدينة جبلية في إفريقية البروقنصلية ، بينما اسمها القديم حبو وكانت تقع غرب الطريق الموصل بين قرطاجنة و تيبيسا ( Theveste حالياً ، بينما اسمها القديم حبو ثيفست Theveste ) .

و تدل الأطلال على وجود آثار لحياة و عمران بمدينة تُفة منذ القرن الرابع ق.م. عندما استولى عليها القائد أجاثو كليس السيراكوزي: Diod.Sic.20.57.4 : Tokai ) Agathocles of Syrakusa )

و كانت نُفة بعد ذلك ، مركزاً و مقراً للزعامة النوميدية تحت قيادة القائد الشهير ماسينيسا : Masinissa و خلفاءه . و كثيراً ما تأثرت بالحضارة و الثقافة القرطاجية .

و من الآثار التي بقيت من هذه المدينة : - ضريح : mausoleum من القرن الثاني ق.م.

- مبنى شيده كبير التحار النوميديين لأمير غير معروف الهوية .

أما في عصر الامبراطور سيبتيميوس سيفيروس : Septimius Severus عام ٢٠٥ م. تحولــــــــ تُفــة إلى municipium ، و أخيراً ، فيما بين عامي ٢٥٣-٢٦٠ م. ، أصبحت تعرف باسم :

" Colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana Thuggensis " . و تعتبر آثارها التي بقيت من أفضل الأمثلة على الاطلاق من منطقة شمال إفريقية ككل في العصر الروماني .

و تتضمن هذه الأثار :- معبد الكابيتول : Capitalina templum و يؤرخ بعام ٢٦٧/١٦٦ م.

- معبد لكايليستيس : Caelestis ( رمز الإلهة جونو في قرطاجنة ) و يؤرخ بعام ٢٣٥/٢٢٢م.

- معبله ساتير من عام د ١٩٩م. - مسرح من عام ١٦٩/١٦٨.

هذا بالإضافة إلى بقايا حمامات ، و قلعة بيزنطية صغيرة ، و العديد من المنازل الخاصة .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1521 .

<sup>\*</sup>١- دُجة : هو الاسم الحديث للمدينة القديمة تُغة .

تصور ها أنسواع الفسيفسائية الأربع ، أربع في أنسواع مختلف في في مسيد الأسسماك ، فسواحدة تصور عملية الصيد بالسراب ، و أخسرى الصيد بالسيارة ، و الشائة صيد الأسسماك بالشبكة . و أخسراً الصيد بواسطة القسوارير الفحارية .

# [أ] نسيفساء الصيد بالحرية:

عثر على هذه القطعية من الفسيفساء فسي ماينة أحسة ، و تصور صياد piscator ، يقلب وطأ كبيراً : Octopus ، و فات بواسيطة حسربة مثلثة الأسينة : tridens ، وصورة ١٦٨ بواسيطة حسربة مثلث قالأسينة : piscatus ؛ بواسيطة الحسراب . فبالنسية لعملية الحسراب .

فبالنسبة لعمليسة صحيد الاستماك: piscatus بواسطة احسراب. كسان لابسد أن يكسون الصحياد خبيسراً ، و متمكنساً ليستنبع الوقسوف عند أطسراف السزورق: horiola ، و يقسوم بقسلف رحسه فحسو الأسسماك بتسلك الطسريقة البدائية القسدية .

#### وصف القطعة:

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرحع السابق ، ص. ١٣١ ( ت ) ، لوحة رقم ٢٢ بص. ٦٠ .

<sup>\*</sup>٢- جورج بوزنز ، المرجع السابق ، ض. ١٥٩ .

و يشمسد إنتباهنسما رشمساقة حسمه الواضمحة ، و الذي تظهمسر عليسمه المحسلاء قسموة البسدن ، و العضلات المفتسولة . و قسمد مسماعد علمى الإنجساء بالمسمويد مسمن القسوة ، همسو ذلك اللمسون البسمونزي الجميمل .

و مسن خسلال شسكله ، نسستطيع أن نخمسن أنسه كسان فسارع الطسول ، و ليسس متوسط الطسول كالرجسال الذيسن ظهسروا فسي فسيفاء ضييعة يوليسوس .

أمسا بالنسبة إلى مسلامه ، فهسى صسارمة و قسوية ، و لسه شسعراً قصرراً بنسي اللسون محمداً مصفف علسى بسداية الرأس ، و ذلك مسم الأعبسن المستديرة و التسي يسدو أنهسا قسد ميسزت الأشسخاص فسي منطقة إفريقيسة القنصلية ككسل 14.

فسإذا مسا تركنا الآن مسلامه الشخصية ، فسوف نصل إلى شكل الحسركة التسي يأخسذها الجسسم ، و تتفسح في هذه الحركة بسراعة الفنان و عساولته تصوير هذه الحسركة هكذا ،كسي يثبست مدى العنف و المشقة التسي يقابلها الصياد في عملية الصيد هذه . لقد صور الصياد في وضع وسط بين الجلوس ، و الوقوف إذ نسراه مرتكرزاً بقدمه اليسري على تسلك القطعية الخشسية الحسوس المساق الأحسري المنسى مفرودة فياماً ، و ذلك حتى لا يقسع .

و هدفه الطسريقة فسي التصوير - ثنسي القدلم اليسرى ، مسع الذراع الأبحسن ، مسن ناحيسة ، بينمسا مسن ناحيسة أخسرى فسرد كسل مسن القدم المنسى مسع الذراع الأيسسر - كسل ذلك مسن شانه تحسقيق التسوازن المنشود من قبسل الفنسان ، و هسذا دليسل علسى عمسق فهمه لنقساط الارتكساز لسدى الإنسسان .

\_\_\_\_\_

<sup>. \*</sup>١- سبق و شاهدنا العيون المستديرة في فسيفساء ضيعة يوليوس .

المسياد ، نجد أنها عبسارة عسن عصسا رفيعة لا يتعسد طسوفا المسياد ، نجد أنها عبسارة عسن عصسا رفيعة لا يتعسد طسوفا المتسر الواحد ، و فسي نهايتها شكلاً مشلث الأسنة مسن شانه أن يتبسض و يشبك فسي لحسم الفريسة ، فسلا تجسد منسه مفراً . و قسد وفسق الفنان فسي تصسويرها فسي وضمع رأسي تماماً ، حتى تكون حاسمة و تشسبك فسي الجسم مسن أول مسرة ؛ أما ونات فسي وضمع مائل قسللاً ، فما كسان المسباد ليستطيع أن يقتسص فريسته ، و لكانت واوغته ، و ربمسا هسرب منسه ، أو علسي

الناق الإخطبوط :- نصل الآن إلى الغريسة ، آلا و همي الإخطبون و المحلف الشيطان " . و همو عبسارة عمن حيدون ضميح و ممرعب ، و السمم معنساه " لمانيسة ارجمل " . و للإخطبوط شمرة أنسه مغترس جداً و خطر ، حيث يستعيم أن يسلف أرجله ، أو أطرافه حول الضحية فلا تستطيع منه فراراً .

الأقسل يكون قسد أصابها فقسط دون القبسض عليها.

و قدد استخدم الصياد حربته المسننة هندا و ندراه و قدد صدربها نحر رأس الإخطب وط، و ليسس نحر و أرجله ، و ذلك لأنده يعدر ف مسبقاً أنده من العبدث قطمع أرجل الإخطب وط، و عوضاً عدن ذلك لابدد من طعند بيدن عينيه ، فهداه الطريقة هي التي مسن شانها أن تقتدل الإخطب وط على الفور ، حيث يقدع مدركز الأعصاب الرئيسي \*\*.

رابعاً: الفارية: عسريب منظر هسنا القسارب؛ حيث أنسه ليسس بالشكل المالوف الذي سيق و رأينساه سيواء فسي فسيفساء إيطساليا، أو مصر ، أو غيرها مسن الأماكسن.

و بنظـــرة متأنيــة ، نجـد أنــه عبـارة عـن ما يشبه الطـوافة الخشــبة . و لهـا مـن جـانب عصـا تـاخذ شكل ربـم دائـرة ( نصف قوس قزت ) و يتـدل منهـا حبـل لعلــه هــو الذي يتحكـم فــي اتجاهاتهـا .

ساست النوايط في من والوجوا بي بما يابد بيان ويواست بيساسا بي بيساط ليواسا على بينا سارب من الأب بالا

<sup>\*</sup>١- كتاب المعرفة ، " البحار و المحيطات " ، المرجع السابق ، ص. ١٠٦ .

و لعسل تسلك العصاء هي التي كسانت بمنابسة الشراع لهذا القسارس. و مسن الناحيسة الأخسرى ، نحسد كتسلة خشسبية ضمخمة ، و كانها ظهسسر محسارة كبيسرة يرتكسز عليها الصسياد بركبته اليسسرى . و مسن خسلف الصسياد ، يطالعنا خساف كبيسر لونسه بسي ، لعلمه بطبيعسة الحسال مصنوع من الخشسب ، و هسو يسساعده عنسي الدسير بالقسارب وسلط الميساه .

جامعاً ع البيئة الهدوية :- بالنسبة إلى البيئة البحرية هنا ، و أقصد بها مسا يحيط بالصياد من ميساه سيواء كانت ميساه البحر، أم النهبر ؛ فنحسد أنسه للعجب يصبور ميساه البحر ( مسجازاً ) و أمروحه فسي شكل خطيوط زحيزاجية قصيرة بسدائية الشكل \*١، و مروعة على مسافات متقاربة .

و لعلنا نتعجب من هذا الفنان الذي نفسذ هذه القطعة ، هنل كان خبيراً بتفاصيل الجسم البشري ، و صعوبة الحسركة التسوير حاهد لتصويرها ، بينما وقن جاهدً ، و عاجزاً عن تصوير ميساه البحر و أمرواجه بطريقة فبيعية بسيطة ؟ و أكتفى بتاك الخطوط التسي يرسمها طفيل صعير ليرمز بها إلى ميساه البحر . و نسلاحظ جزءً من حسم سمكة كبيرة ، لا نستطع التعرف على على هدويتها ، نظراً لأنه يظهر حيزءً منها فقيط .

و مسع ذلك ، فلا نسستطيع أن نحسرمه مسن الاعتسراف لسه بأهميسة قطعتسه تسلك التسي تصسور نشساطاً اقتصادياً كسان مسوجوداً فسي القسرن الثساتي الميسلادي .

ي المراجعة الم

<sup>\*</sup>١- اعتمد الفنان على هذا الشكل الرجزاجي البسيط: ٧٧٧٧٧٧٧٧ ، أو هذا الشكل

### [ب] نسيفساء الصيد بالسنارة:

عشر على هسنده القطعية من الفسيفساء في مسدينة دُجية. و تصرور مشهداً مسن الصيد البحري ، حيث نجسد صياداً حالساً على صحرة ، و يقروم بالمسيد عسن طريق السنارة \* ، رصورة ٢٦٩

#### وصف القطعة:

تعكـــس القطعـــة منظـــر صـــيادٍ جــالس علـــى صـــحرة ، و قـــنـ لبـــس مظلتــــه و المــــك بيـــده البمنــــى قصـــبة بصـــنارتها ســـمكة و المــــك ، و وضـــــع بحـــانبه قفـــه ، أو ســـن بخمـــع الســـمك \*٢.

و المعسروف أن الأفسارقة فسي العصسر الروماني ، قسد عسلوف الصيد بالقصيد بالقصيدة و المحسرفة ( الطسراحة ) ، و هسانا مسانتساها ه فسي هسانا المثال ، حيث جلسس هانا المسواطن الإفريقسي كمسا رسد فن فنسان مسدينة دُجسة ، و هسو جسالس بارتيساح فسوق الصخرة ٢٠٠ . ففسي هسانه القطعسة الفسيفسائية ، سوف نتساول العناصر الآتيسة كسل على حدة ؛ أولاً الصياد ، تسم السينارة ، تسم أخيراً الميئسة .

اولاً: العباد: بالنسبة له السياد، في إننا نسراه جسالسا في هدوء يصطاد بسيارته، و أغلب الظين أنسه قد حلس فسي هدوء يصطاد بسيارته، و أغلب الظين أنسه قد حلس فسي فترة الصباح ليقوم بالصيد الذي يتكسب به قدوته اليومي . و قد احضر معه سيلته التسي يضع فيها الصيد . و بالنظر إلى حسم الصياد، فسوف نجد أن له حسماً لدونه عميل إلى البرونزي، إلا أنه ليسس داكسن البشرة كصباد الاخطب وط، و المسلاحظ أنه قد وضع حول خصره نقيبة يغطى

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، لوحة ٢٢ ، موجودة بص. ٦٤ (أ) .

<sup>\*</sup>۲- نفسه ، ص. ۱۳۰ .

٣٠- نفسه ، ص. ٣٠ .

به اعسورته ، و هسده النقبسة يسلو أنهسا عبسارة عسن قطعسة مستطيلة مسن القمساش دون مخيسط ، يلفهسا حسول محسره تسم يشبكها ، أو يعقدها فقط حتسى لا تقسع . و أغلب الظسن أنها مسن قمساش الكتسان النها ، نظسراً للسونها البيسج الفاتسح .

و بالنسبة لشكل الجسم نفسه ، فنسلاحظ عليه عضلات الذراعين ، و أيضاً عضلات الدراعين ، و أيضاً عضللات الصدر ، و مع ذلك فلا يملك المشاهد سدوى أن يستشعر نعسومة ها الجسد بالمقارنة مسع العضللات المفتسولة و مسلامح القوة التسبي ظهرت واضحة على صائد الإنحطبوط ، و هو ما جعلنا هنا لا نحسس القوة الزائسلة ، بسل يسلفت انتباهنا نعسومة منظر سيقانه و أرجله ، كسذلك ذراعيم تظهر عليهما الصرامة و القوة المرجدويين .

أمسا مسلامح وجهسه ، فسأول مسا نلاحظسه ، هسمو أنفسه الطسويل بصورة واضحة ، ثمم خصلاته الخشسة التمي تظهر مسن تحست القبعسة ، هسلاً بالإضافة إلى الأعيسن المستديرة ، مع اللقسن البيضاوية .

بالتسبة إلى قبعت التسي يضعها على رأسه ، فنحد أنها عبسارة عسن قبعة كبيرة و يسدو أنها قسد صنعت مسن المسلال ، أو مسن المسوص و ذلك في حسديلات متشابكة .

و همي بهدا تخدم غرضين ، الأول أنها تحميه من أشعة الشمس ، و الغرض الثاني أنها تحميد علمي فتحسات للتهدوية ، فلا تسزيد مسن شعوره بازديداد درجمة الحرارة .

النها الآن أدوات الصيد، فسيون النها الآن أدوات الصيد، فسيون بخيد أنيه قيد استعان بشيارة أشياء في عملية الصيد هذه ، و لا غني ليه عين أيية واحدة من الشيلانة في هذه العملية ، هيذا إذا أراد لنفسه النجاح ، و أن يرجع بسيلة مليئة بالأسماك . أولا السينارة نفسها ، و قيد أمسيكها بيده اليمني التي المسارة نفسها ، و قيد أمسيكها بيده اليمني التي المسارة المنابة من حميل السينارة وكيان خطر إلى فيردها أمامه ، حتى يتمكن من حميل السينارة وكيان حظه أن يوفي في صيد أبيسن .

فبالنسببة إلى صيد السمك بواسطة السنارة (الشص) و الخيط\*، فنجد أنها على الرغصم من كونها طريقة مباشرة ، إلا أنها ليم تكن سهلة أو يسيرة . و الصيد بها أنها الطريقة يكون عبارة عن تحسط يربط في قصية من الخيرزان ، مشلاً ، و يشد إلى الطرف الآخر للخيط شمص صغير من أي معدن مشل الحدديد ، والطرف الآخر المنحسط شمص صغير من أي معدن مشل الحدديد ، ينب الطحم من المحدد من أو دودة ، أو دودة ، أو فترات خبر لاستدراج السمك . و عندما تبتلع السمكة الطعم ، ينغرس الشمص في فمها . و هكذا يتضمح صعوبة منا يواجهه الصياد في عملية الصيد ، و كفاحه المتصمل بخاصة إذا كانت أسماك قصوية ، و كييرة .

و هساهنا نسراه حسالساً و قدد أقتربت سسمكة سسمينة مسن الطعسم، و تعلسق و يبدو أنها تفكر قليسلاً و تتأنى قبل أن تبتلسع الطعسم، و تعلسق فسي الشسص، و الدليسل علسي كسونها لسم تعلسق بعد، هسو أننسا نسرى حسسمها فسي وضع أنقسي هساديء، بينما لسو كسانت عسالقة ، لظهرت في شكل رأسسي ملتسوي لتجساهد حتسى تفسر

أما بالنسبة إلى الصياد ، فقد استعد لالتقاط السمكة التي يراها أمامه و قد حانت لحظة انتصاره عليها عتدماً تلتقط الطعم ، و هكذا نجده و قد أمسك قدي يسده الأخصري اليسري الطعم ، و هكذا نجده و قد أمسك قدي يسده الأخصري اليسري الأداة الثانية من أدوات الصيد ، آلا و هي شبكة صغيرة كالتي يصاد بها الفراش ، و هي تشبه المصافاة . و قد استعد ليضع فيها السمكة التي سوق تلتقط الطعم ، فتصبح السمكة كالفريسة المسلوب على أمرها ، و تكون محاصرة من أعلى بالسنارة ، و مسن أطلى المسارة ، و مسن أسلل بهذه الشبكة ، فلا يصبح أمامها أي مهربو ، أو مفسر ،

<sup>\*</sup>١- كتاب المعرفة ، المرجع السابق ، ص. ١٤٨ .

<sup>&</sup>quot;٢- تأخذ الشبكة المعنية هذا الشكل:

أمـــا بالنسسبة للأداة الثـــالثة و الأخيـــرة ، فهـــــي الســــلة الموجـــودة علـــــر. يســــاره ، فيضــــــم فيهــــا مـــا يصـــطاده .

و همانه السلة نجدها كبيرة الحجم تتناسب ممع مختلسف أحجمه الأسماك ، و قد صنعت مسن السلال المحمدولة ، و مسزودة بيسم الأسماك ، و قد يستطيع أن يحملها منها .

الغامة البيئة البعرية :- نبا أولاً بمنظر أمرواج البحر ، و نجد النفران قصد صدوره بنفرس الطروقة التراع أتبعها مرع صائد الإخطبروط ، و هرو كسا سبق القرول بعيد عر الواقعيدة .

بالنسبة إلى الأسماك المصورة هنا ، فهي أسماك كبيرة المحصم ، رنا و مختلفة الأنسواع لعسل تسلك التسبي تحساول التقساط الطعسم ، رنا كيانت سمكة الرناحة : Clupea Harengus ، هنا بالإضافة إلى حان مسمكة نسراها على اليميسن خسلف الصاد ، لعلها سماكة السالون : Salmo Salar \*\*.

كما يط العنا أيضا في الجدر، العلوي أوزة تسبح في المساه، و أمامها ثعباناً آخسر في الجانب الأبسر و أمامها ثعباناً آخسر في الجانب الأبسر مين القطعة .

و الغسريب في هسذا المنظر هو جلوس الصياد علي صدورة. المنطرة و عيدها ، البحر و ما بها من كالأسماك و غيدرها ، كلها حدول الصياد نفسه بطريقة غيدر واقعيدة .

فحتى لو كانت تاك الصخرة التي يجلس عليها أشسبه بحسزيرة صعفيرة وسط المياه ، له تكن الأسسماك و الأمسواج لتظهر بها الشكل . و نسستطيع القول أن الفنان الذي نفيذ ها ها القطعاء هو نفسه الذي قام بعمل فسيفهاء دُحة التي تصور صائد الإخطبوط .

<sup>\*</sup>١- للمزيد راجع : كتاب المعرفة ، المرجع السابق ، ص. ١١٠ .

# [ج] فسيفساء الصيد بالشبكة:

عثر على هسدنه القطعة من الفسيفساء في مسدينة در علي مسدينة در كسانت تصور عملية الصيد بواسطة الشبكة : rete . فقسي هسنا المثال ، نسري صياداً يرمسي سرباً مسن السمك بشبكته ( الطسراحة ) \*1 . [صورة ٢٧٠]

و تعتبر طريقة صديد الأسدماك بقدن الشباك \*، من أقدم الطرق المتبعدة ، و كانت أغدزها انتاجاً ، فالمعروف أنده كلما كان الصديد صعفير الحجم ، كلما كان أشق و أعظم جهدذا ، و فدي نفس الوقست أقدل ربحاً ، و الصيد بالشبكة مشل غيره من الصديد الفردي ، كان يُحتاج إلى السرعة قبدل كل شيء آخر ، لفي لا تكان أكبر الكمات من الأسماك \*، همي التدي يتم صديدها باستعمال الشماك ، التدي تصدل عدادة في البحر من صديدها باستعمال الشماك ، التدي تصدل عادة في البحر من

و هناك أنواع كثيرة مختلفة من شباك صيد السمك ، و يختلف سنمك لشبكة ، و حجم العيون و شكلها ، طبقاً لنوع الأسماك المسراد صيدها "أ.

#### وصف القطعة:

تصور هذه القطعة الفسيفائية ، منظر صياد مصور هذه القطعة الفسيفائية ، منظر و يسلك في يسلم يستقف في وقط طلب وافته ، أو قلب البيام المسلمة التسميع يستعد لرميها في المساء ، بينما تسمح الأسلماك من حسوله ، كما يظهر حسز عمان مقلدامة قلب ركم من مقلدامة قلب ركم من الجهاة اليسارى .

اد بدر بسر مین مین بین بین بین که بین سید بین بین بین بین بین بین سید سید بین بین بین بین بین بین بین است

<sup>\*</sup> ١ - المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٣١ ، لوحة ٢٢ ( ب ) ص. ٦٤ .

<sup>&</sup>quot;٢- جورج بوزنز ، المرجع السابق ، ص. ١٥٩ .

٣٠ - كتاب المعرفة ، المرجع السَّابق ، ص. ١٤٨ .

<sup>\* -</sup> نفسه .

و بالنظمر إلمسى همدنه القطعمة ، سموف نتساول بالدراسمة كمر مسن : أ) الصميد ، ب) أداة الصميد ، ج) القمارب ، د) البيمسة البحمرية .

اولاً: الحياد: - نبداً أولاً بمنظر الصياد ، حيث يظرل الإنسان دائماً هدو البطر الرئيسي في أيدة قطعية يظهر فيهدا . و يمارس مدن خيلالها نشراطاً من أنشرطته المتعددة

فنجسد أن الصياد هنسا يظهسر وانقساً وفقسة تنضبح عليها مسلامح القسوة و درجسة الاستعداد القصسوى ، و قسد تأهسب بجميسع عضلاته كسى يلقسى بالشسبكة إلى ميساه البحسر ، أو البحيسرة .

فسإذا بسدأنا بمسلامح وجهسه الشبخصية ، فسسوف نسلاحظ أولاً شبعره الغسسزير الذي يلتسف حسول رأسسه ، و نجسد أن لسون الشبعر هنسا بنسي فساتح مسائل إلسى الذهبي ، و يسأخذ شبكل حلقسات متراصسة حسول الجبهسة ، ممسا يسسرجح احتمسال أن يكسون شسعره مجعسد .

يأت ي منظر عيني ه المستديرتين ، مسع الأن ف الطويل ، تسم الفسم السعيم السعيم السعيم المستديرتين ، و باختصر ال نسطيع القرول أنسه رحل دقير ق المسلامع ، و وسميم .

أما الجسم فنظهم عليمه ما الجسم فنظهم عليمه عليمه القصوة و النشاط ، و حسمه للمونه خمري جميل يتناسب مع طبيعة عمله تحست آشمة الشمس الحرري جميل يتناسب

التي يستعد المناها و طرحها في المساد في يسده اليمنى بشبكته التي يستعد المناها و طرحها في المساد في يصيد بها الأسماك . و يسدو أن الشبكة نفسها كبيرة الحجم و قدد طواها عددة مسرات في وق بعضها ليضعها برّتب في وق ذراعه حتى إذا ألقاء ، تسقط مفرودة ، و تشمل أكبر مساحة ممكنة مسن مسطح المياه مسن حوله .

و أغلب الظهر أن الشبكة قدد صنعت مرخ خيروط الغرول حيث يظهر أن الشبكة قدد صنعت مرخ خيروط الغروط الغروط و كلما يغرب يظهر المخال المحال على إصلاحها و ترقيعها حتى لا تنفيل منها الأسراك بعدد صديدها.

معداه أنها لسم تكسن خصصة للأسسماك الصدغيرة ، و لكسن تملسى العكسس كان يصيد بها الأسسماك ذات الحجسم الكبيسر . و فسي و يلسف الصياد حسول جسسمه حبالاً يلتسف حسول الصدر ، و فسي آخسره ما يشبه الجسراب الصدغير ، لعلمه كان مخصصاً لوضع تنبية مساء ، أو سيكين ، أو قطعسة خبسز . و قد جعلسه إلسى الوراء قليلاً ، حتى لا يضايقه ، أو يعسرقل حسركته أثناء عملية الصيد . أما عسن شكل حسركة الجسم نفسها مع الشبكة ، فستشف منها مدى الصعوبة و درجة التركيسز التي يحتاجها عند طسرح الشباك .

و مـــن منظـر الشــبكة ، نـرى أن عيرونها كـانت واسعة قليملاً ، بمـان

فنجـــد الجســم و قــد التـف قليـالاً إلـى الوراء نـاحية اليميــن ، حيــث نــوجد الشــبكة ، كمـا تقهقــرت القــدم اليمنــى إلــى الخــلف ، ليعـود ليقــدمها إلــى الأمـام مـع حــركة الإلقـاء نفســها .

و للحفاظ على تسوازن الجسم ، نحسده و قسد تنسي ذراعسه الأيسسر علسى صدره ، و كسانه سوف يحتمسي بسه مسن السقوط فسي الميساه ، بينمسا رفع قسدمه اليسسرى فسوق تسلك القطعسة الخشسية المسوحودة على طسرف القسارب . و لا ننسى أن ننسوه هسنا إلسى ظهسور المسياد عساري الجسم تمامساً ، مشله فسي ذلك مشل صائد الإخطبسوط .

الله الماريم :- يحقف الصياد فسوق قسارب صغير ، يشبه الطوافة ؛ و فسي إحسدى جوانبه ، نجسد جسزة خشي يشبه الصخرة الصغيرة ، أو غطساء محسارة كبيرة (وهسي النسي يستند عليها الصياد بقسدمه).

ينما في الجسانب الآخسر من القيارب ، يوجد القصيبة التي تأحد فسي شيكل القيوس ، و يتسدل منها حبيلاً يساعد علي التحكيم في حركة و إتحساء القيارب الذي حركة و إتحساء القيارب الذي كيان علي متنبه صيائد الإعطب وط بالحربة .

و حسدير بالذكر أيضراً ، أنسا نرى فري الركر الأبسر مرسن العطمرة ،

واجعاً عليه المعربة المسرة التسالة ، و مسع هسدا التسال التسال مسن مسدينة دُحسة ، نحسد الفنسان يصسور ميساه البحسر و أمواجسه بشسكل خطسوطاً زجزاجيسة بعيسدة عسن الواقسع و لا تتناسسب مسع طسريقة تصسويره للإنسسان نفسها .

أمسا بالنسسبة إلى الأسسماك ، فقسد صور هنا عسدداً كبيسراً منهسا ، و هسذا دليسل على مصدداً كبيسراً منهسا ، و هسذا دليسل على مسدق الرأي القائسل أن الصيد بالشسبكة يكد رد أوفسر و أكثر حجماً ١٠٠٠ .

و نسرى الفنسان هنسا و قسد صور سست أسسماك أمامسه ، و واحسدة فقسط ظهسرت مسن خلفه ، و هسله الأسسماك كبيسرة الحجسم ، نسستطيع أن نتعسرف منها علسى بعسض الأسسماك - و الله أعلم - .

فيإذا نظررنا إلى الأسماك السية المزاصة أممام الصائد ، نستطيع القمول أنها تأخيذ شكل صف رأسي فوق بعضها . فأول واحندة من القلم الخلم المساهدة المسالمون Salmo Salar و ذلك من خمسالال منظمر حسمها الرصماصي اللمون .

السمكة الثانيسة في القائمسة ، سمكة الصبوغة Shad أو Alosa ، و هسي سسمكة تشسبه الربحسة : Chipea Harengus ". السسمكة البسوري الأحمسر ، السسمكة الثانية تشسبه إلسى حسد كبيسر أسسماك البسوري الأحمسر ، بخياشيمها ، و شكل القشسور على حسسمها .

یہ ہے کا کا منا سے میں نوبا آئی ہی ہیں ہے جہ سے اس بنا میں نے ہیں۔ سے بہ سے بہت ہیں ہے

<sup>\*</sup>١- كتاب المعرفة ، المرجع السابق ، ص. ١٤٨ .

<sup>\*</sup>٢- عن هذه الأسماك و غيرها بشكل عام ، راجع : كتاب المعرفة ، المرجع السابق ، ص. ١١٠

السمحة الرابعة مسمكة التروت Salmo Trutta و تعتبر مسن الأنسواع المحسمة المحسنة الأنهار .

السمكة الخامسة همي سمكة التسونة ، و همي سمكة عمرف عنهما أنهما تعيم في البحر التوسط .

أمسا السممكة السمادسة ، فغيسر واضمحة المسمكة السمكة السمكة الاحيسرة قمد تكسون سمكة النمسر .

و مسع كــل هـــذا التنــوع فـــي أشـــكال الأســماك المصــورة ، تحسب للفنــان محــاولته الجــادة فــي التنــوع فــي تصـــوير أشــكال الأســماك المحتلفـــة .

و إذا كان الشال يبعد قليد عن الواقعية في التصوير . حيث رصت الأسماك كلها تقدرياً أفقياً ، عمالا يتناسب بطيعة الحسال مصع الواقع ، فصع كل ذلك لا نستطيع أن نبخسه حقد في الإشادة بتالك القطعة ، و يكفي أنها تعكس منظراً طبيعياً جميلاً و هدو الصديد بالشاكة على شاضي البحر .

### [د] فسيفساء الصيد بالقوارير:

تتبع هدفه القطعه الفسيفسائية نفسس طبراز القطعة الشلاثة السيفسائية نفسس طبراز القطعة الشلاثة السيالفة الذكر مسن مسدينة دُجسة ، و كسانت تصرور عمليا الصيد بواسطة القروري الخريفة \*١ . تصورة ٢١ ]

فقي هي المسال ، نجسد اثنين من آلتهة " حُسب " يرف عان قسوارير أحسزفية ، ثُقب قساعها ، و قسد كسانت هسنده القسوارير تستعمل شركاً لاصطياد الإخطب وط: من القسال إلى النصف الثاني مسن القسرن الشاك المسالك المسلادي \*\*.

و همو محف وظ بمتحصف بمساردو ، بتونسسس \*٠٠.

و بالنسبة إلى طريقة الصيد بواسطة القسارورة ، فقسد كانت تعد من أقسد مطرق صيد الأسساك ، بخاصة مسع الأسساك الكيرة الحجسم ، أو الإخطب وط \* أ .

و يصور المسال اثنين من هولاء الألهة ، كلاهما إلسه حب \*، و قصد و قصد الفساعلين متسن سنينة صديرة ، يراقبان عملية الصيد .

\_\_\_\_\_\_\_\_

Schmidt, Joel., op.cit., p. 34.

للمزيد راجع:

<sup>\*</sup>١- المنجى التيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٣١ ، اللوحة رقم ٢٢ ص. ٦٥.

<sup>\*</sup>۲- نفسه ، ص، ۱۳۱ .

<sup>&</sup>quot;۲- متحف باردو - Inv. 2884 .

<sup>\*</sup>٤- جورج بوزنز ، المرجع السابق ، ص. ١٥٩ .

<sup>\*</sup>ه- إله حُب : Amor . إذا كان إيروس Eros هو إله أغريقي ، يجمع بين البشر و بعضهم ، بـين النباتات ، السوائل ، فقد كان نظيره الروماني هو كيوبيد Cupide .

أما إله حُب ، فغي ظل الإمبراطورية الرومانية كان يصور في شكل ملائكة صغيرة مجنحة ، تصاحبها عادةً الإلهة نينوس .

و كان إله حُب ، يعزف الموسيقي ، و يتوجهون إلى الصيد ، أو يتنازلون بالسلاح .

كما كانوا يستخدمون أيضاً كرموز لفصول السنة الأربع .

#### وصف القطعة:

تسمزخر همسذه القطعمسة مسن المسميعساء بالعسمايد مسمن العنامسمر الجمسديرة بالمسلاحظة و الدواسمة .

الولاً ؛ إله حَبِه :- يط العنا في هذه القطعة ، كم اسبنت الإشارة ، منظور لاتنيون مسن الحدة الحسب ، و يلعسب كر الاهما دوراً أسامياً و فعسالاً في أحداث العمال .

فبالنظ ر إليهم ، نحسدهما منهمكي ن فسي عملي الصسيد والمسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم والمسلم

اولاً ، شميع الرأس ذو لميون أشمية و ذهبي و قميد صيفف بعنايسة فائقية حيث قسيم مين الوسيط السي حيزئين ينسيدلان علمي الجسوانب ، مسع خصية أمامية فسي المنتصف ترجمع السي الوراء .

بحسد بعسد ذلك ، مسلامح الوجسه الدقيقسة ، و يتمسر الوجسه الاستدارة و هسدوء القسمات ، بدء مسن الأعيسن المستديرة ، تسم القسم الصيغير ، مسع الذقن المستديرة .

و قسد صور الاتسان بحسم عساري كمسا كسان الحسال دائمسا مسع تصوير الفسن لكسل مسن إيسروس ، أو كيوبيسد آلهسة الحسب و تنضح عليهمسا البشرة الشاحبة اللسون ، بعكسس بشسرة العسيادين اللغيسن سببة و تناولناهم مسع عسائد الحسراب ، و الشبكة و السسنارة . و المسلاحظ أيشا فسي القطعسة أن منظسر الجناحيسن لكسل منهمسا ، قسد أضد في عليهمسا جمالاً على جمسال ، و أخدت الأجنحة اللسون الأعضار المائسل إلسى الأزرق ، و ذلك مسن الداحسل ، بينمسا ظهسر الجناح مسن الخسارج يسدو أصسفر ذهبسي بنفس لسون شعرهما .

مه جمع شدر شور هذا روی جدر مید رود دادر می ماه سی مزد سد سر بسرسندسیت بیرد بسید مید است می ساوس

<sup>\*</sup>١- تعرف هذه الدرجة من اللون باسم : Cyan

و لعسل اختيمار اللسون الأخضم مسن الداخسل ، كسان ليتناسب مسع زرقمة لسون ميماد البحسر .

و بالنسبة إلى عمل هندن الإلهين الصغيرين ، نحسد أن الأعمنال كسانت مقسمة فيما بينهما ، حيث لكبل منهما دوره و واجها الذي يجبب عليسه أن يستوديه . فالمسلاك الأول المستوجود على الجسانب الأيسسر مسن المسركب ، نسراه و هستو يمستك بمجدافي السنفينة ، حيث ينقف في منتصف المسركب ، و يمسك بمجدافي مسن كل حيانب ، و ذلك ليعمل على إيقاف السنفينة فنظر أنابتة في موقعها هذا حتى تنتها على عملية الصيد على خيسر ، و جمسع موقعها ها الحياء .

أمسا المسلاك النساني المسوجود على اليميسن ، فيتضمح أنسمه هسو المسعول عسن وضمع القسوارير فسي الميساه ، تسم إعسادة سمجها بواسمطة الحبسال مسرة أخسرى بعسد أن تمتلسيء بالصيد .

فسياذا أنهسى عمله هسذا ، يستطيع بعسد ذلك آن يجسدف مسمع زميله فسسى مرحلة العسودة ثانيسة إلسى الشساطيء .

ثانياً ، الصيح بالقوارير ،- نصل الآن إلى النسوع الرابيع مسن النسواع الصيد ، آلا و هسو الصيد بواسطة القسوارير .

و الصيد بهيد بهيد أه الطيريقة يكيون باستخدام قيوارير فخيارية حتي لا يتسرب منها المياء فتغير قياع البحسر .

وهي بحسق بشكل القسارورة ، أو الإنساء ، مسع وحسود فتحتيدن لحسا ؛ الفتحسة الأولسى هي فتحسة أو فسم الإنساء التقليدي و يكون مسن أعلسى بعسد رقبسة الإنساء . و الفتحسة الثانية هي عبسارة عن فتحسة أضسيق مسن أسفل حتى إذا دخلها إنحطبوطاً ، أو سمكة وحسد نفسه و قسد علسق فلا يستطبع منها الهرب .

و يتحكم الصياد في هدفه القصوارير ، بواسطة حسل يربطها بسه ، فداذا أراد إلقائها تركها تتلكى في الماء بحسرية ، بعد أن يرخسي لها الحبل ، وعندما تتلكيء بالصيد ، يشد اخبل فيلتقطها مسن الماء بسهولة ، ويسر .

الناً ، مركب الصيد التي وقيف مسركب الصيد التي وقيف مسدنان الإله النان علي منتها ، و هسي تناسب بحسن مكانتهما كآلهة ، و ليس مجرد صيادين عاديسن .

أنتا هنا نحسد أنفسنا أسام مسرك بحسق ، متوسطة الحجسم ، و ليسس بحسرية .

و قسد صسنعت هسده المركب من أجدود أنسواع الأخشساب ، و تتميسنو بسيان لهسا مقسدمة حلزونيسة ، و مسوعرة تساخذ شسكل عسسلامة لاستفهام فسي اللغسات الأجنبيسة (?) .

و قسد زودت مسن الجسوانب بمجسداف رئيسسي - و هسو الذي بمسسك بسك بسسك المسلك الموجسود علسى اليسسار - ، و بحسدافين مسسساعدين .

كم انسرى أيضاً الفتحات المربعة التسبي تشبك بهسا الجساديف. و بصورة عسامة ، يظهر على هسنده المسركب نوعساً مسن الفخسامة تتناسب مسع مكانتهمسا كلإلهب ن للحسب ، و يتضسح أن الصانع الذي صانع هذه المركب ، كان صانعاً ماهراً متمكناً من حرفته و صانعة .

وابعاً ، البيئة البعوية .- اختلفت طريقة تصبوير البيئسة البحرية في همذا المنسال بعض الشيء ، و بطريقة غير المعتسادة . إن الخلفية التي ظهرت من وراء الإله الخلفية ، و تصور مياه البحر ، و ما بهسا مسن أسماك و أمسواج ، ... تختلف عسن طريقة تصوير الميساه و أمواجها التي نراها قسي الجسزء الأمامي نفس القطعة .

فمسن وراء مسركب الإلهيسن ، نحسد نفس طريقة تصوير البيئة البحرية التسي اعتسدنا عليها مسن الأمثلة الشلائة السابقة ، السالفة الذكسر ، و التسس عثر عليها عسدينة دُحسة .

و همي عبرارة عمن تصوير مياه البحمر فمي شمكل خطروط زحمزاجية متناثرة هنما و هنماك للإشمارة إلى شمكل الأمسواج .

و يطالعنا في هيذه الجيزئية أيضاً منظرراً لمحلوقات بحسرية هيو سيمكتان ، و جمبري ، ثب عند الجيانب الأيسر مين المسركب ، نجيد تنفيداً بحسرياً .

بالنسبة إلى السمكة الكبيسرة ، فيبدو أنهسا سمكة السملون ، بينسمها الطسويل ذي القشدور الفضية و الزعسانف الرفيعسة ، بينسما يظهدر بجوارها سمكة صغيرة أخرى هي سمكة الرنجسة ، أو لعلهسا البدوري الأحمسر ، تسم ندرى بجوارهما حيدوان برغبوث البحسر ، أو لعلم لعلمه الجمسري ( أبدو حلمبو<sup>\*</sup>).

و لعسل الفنسان قسد قصد من تصويره لهسده النوعيسات المختلفسة ، ان يسؤكد علسى مسدى فهمسه و إدراكه بالبيئسة البحسرية ، و خبسرته بها ، فعسل الآن إلىسى الجسزء النساني مسن هدفه البيئسة البحسرية ، و هسو الجسزء السوجود أمسام المسركب .

في هذا الجدرة ، نجد الفنسان و قدد صدور مياه البحدر بطرويقة واقعية حيث امترجت المياه الزرقاء مسع بعضها و استخدم هنا قطعاً فسيفسائية صيغيرة ذات السوان زرقاء ، و خضراء عكست بحسة منظر مدوج البحر . فظهرت فعالاً بشركل أمرواج و ميساه جبلة ، و رأينا سمكة الدرفيل تقفيز فيوق سطح الماء و كأنها ترقص فدق صيفحته .

للمزيد راجع: كتاب المعرفة ، المرجع السابق ، ص. ٤ . ١ - ٥ - ١ .

<sup>\*</sup>٢- قنفد البحر: Echinoidea ذات شكل كروي إلى حدٍ ما ، أو قد تكون منبسطة مشل القرص أو البسكويت . و تغلق أحسامها صدفة من صفائح طباشيرية صلبة ، توجد تحت الجلد ، و مغطاة أحياناً بأشواك ضحمة سميكة .

للمزيد راجع: كتاب المعرفة ، المرجع السابق ، ص. ١١١ .

لقد حساول الفنسان مسن خسلال تنفيسنده لشسكل الدرفيسل "'، أن يصل بسه إلسى الواقعية ، لسنلك لسم تكسن مسن الصعوبة عملان أن نتعسرف عليسه بسهولة ، و فسي هسنا المنظسر ، نحسد الدرفيسل ، و قسد خسرج إلسى مسطح المساء فسي حسركة إلتفافية ، فينفت حالصهمام الذي يغلسق الفتحسة الأنفيسة ، و ينسدفع الحسواء للخترن بالرئتيسن بسرعة ، ليحسل محسله هسواءً نقسياً ، ثم يقفسل المسمام مسرة أخسرى ، قبسل أن يغسوص الرأس مسرة أخسرى تحست المساء "، و تبسدو أذنسا الدرفيسل كنتسوءات " ضيقة على حساني المرأس ، كما نسرى هنا زعنفته الظهرية الواحسدة ، و ذنبسه المرأس ، كما نسرى هنا وعنفته المظهرية الواحسدة ، و ذنبسه المكون مسن شعبتين مستعرضتين .

يل مي هيا الدرفي لل سيمكتين ، و لكن للأست لا تتضمح المست لا تتضمح المست المست

عامداً: العقيفة المحبورة: وعليد السيد و القطعة القطعية مدن القسيد القسيد القطعية السيد القسيد القسيد القسيد القسيد القسيد القيد و السيد القيد و التابع المسورة التابع و السيد القيد و المسيد القيد و المسيد القيد و المسيد القطور و مسع ذلك ، ففسي الجيان الأيمن مسن القطعة ، يطالعنا منظر مقيدة مسركب وسيد كبيرة الحجم ، أو لعلها مسركب يطالعنا منظر مقيدة مسركب و المحاري من تالك المسراك التي تجسوب البحسار ، دونما حسوفي مسن العسوامة ، أو الأمسواج ، أو المساتية .

\*۲- ئفسە .

<sup>\*</sup> الدرفيل: الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسنان صغيرة ، تنتمي لرتبة الحوتية: Cetacea ، و لما كانت الدرافيل من الثديبات ، فإنه يتعين عليها تنفس الهواء ، و يتم هذا خلال فتحة أنفيسة واحدة ، تقع على الجانب الأيمن لا على الرأس . و يحدث التنفس نتيجة لخروج الدرفيل إلى سطح الماء .

للمزيد راجع : كتاب المعرفة ، المرجع السابق ، ص. ١٣٠ .

<sup>\*</sup>٣- هذه النتوءات عبارة عن قنوات سمعية منقرضة .

من خسلال الجسزء الصغير الذي نستطيع رؤيته هنا ، نسرى رجسلين المحسر، المحسر، ويتسه هنا مستوى المينه المحسر، والقساع مستوى المينة السينة السي أعلمي سيقانه بقليل ، و أسفل خصره ، و هنذا معنساه أن السنينة فسي هنذه اللحظة ليست مسوجودة فسي عسرض البحر، و إنما هسي راسية فسي احدد المسواني .

و استند في رأيسي هذا علسى نقطة الحسرى أيضا، همي ظهسور هسذا الرحل الذي يقسف فسي الميساه ، و هسو يبدو كما لو كسان مسلاحاً يشسور إلسى شمحص أخسر فسوق السفينة ، حيست نسرى ذراعه الأيسسر مرفسوعاً فسي حسركة الاشسارة ، و هسذا المسلاح هو الذي يوجه الريسان إلى الجهسة الواحسب المهساب ناحيتها .

و بالنظر إلى هدذا الرجل ، فسدوف يلفت انتباهنا جسمه الفارع ، الطول ، و عضلاته القوري ، الطول ، و عضلاته القوري ، بخاصة عضلات الظهر و العامود الفقري ، هما يشمر السي الموضون الداكن ، بما يشمر السي كدونه يظلل تحست آشيعة الشمس المحرقة لفتسرات طيويلة .

كما نسستشعر أيضاً من حركة حسمه ، مدى الجهدد الذي يقسوم بسه و كانه يسمح السيفينة بذراعه المنسى .

أما الشبخص النباني الموجود أعلى هسنه المسركب ، فسالا نسرى منه مسوي نصفه فقسط ، و مسع ذلك يسدو أنسم واقفساً منفسرج الأقسدام ، و منهمسك فسى عمسل مسا .

و بطبيعة الحسال ، ظهسر الاعتسلاف واضماحاً بيسن لمسون بشمسرة المسالة المسلاح ، أو البحسار ببشمسرتهم الداكنة .

شــــكل الســـفينة نفســـها ، لا يختـــلف عليـــه اثنــــان فـــي كــــونها ســـفينة قـــوية و كبيـــرة ، أعــــدت لتمخـــر عبـــاب الســـماء ، و يتضـــــح جـــــــودة صـــنعتها و كــونها مــــزودة بمجـــاديف عــــديدة .

و يظــل فحــذا المنسال أهميتــه و روعتــه مــن خــالال موضــوعه المحبب، آلا و هــو الصــيد، بالإضـافة إلــي نجـاح الفنـان فــي الحتيـاره للعناصــر المصـورة، و التـي لجـا إليهـا لتعكـس فكـره و فنــه.

فبالنسبة إلى تكتيك القطع الأربعة ، نحسد أنه قد سيخدمت فيها قطعاً في القطع الأربعة و ذلك كي تستطيع أن تصور فيها قطعاً فسيفسائية صيغيرة ، و دقيقة و ذلك كي تستطيع أن تصور بسدقة موضوعاً مميزاً كموضوع الصيد البحري بأنواعه ، خاصة أنسه يظهر فيه مسوج البحر، و حسم السمك و قشروه .

و تتميد القطع أيضاً بالتدوع الواضع في الألدوان المستخدمة ، حيث نجدت نجدد الألدوان الداكنة ، حباً إلى حسب مسع الألدان الفاتحة ؛ كدل ذلك أضفى علمى العمد للجمالاً ، و رونقاً بمدينا . و حيدوية متدفقة .

وهسذا التنوع في أساليب العسيد، يعسد دليسالاً علسى تقسيدم هسذا النشاط آن ذاك، حيث لهم يكن قاصدراً علسى نسوع واحد فقسط، بسل امتد ليشمل عددة أنسواع يختسار منها العسياد ما بناسبه حسب نوع السمك الذي يعسيده، وحسب مكان تسواجده، سسواء كان يقسوم بالعسيد و هسو حسالس على متن مسركب وسط البحر. ومسن هنا نسري كيف عسرف القسدامي العليم بالقصبة، و الطراحة، و الملرائسين . فنشسطت حسركة البحسارة و الملاحيسين الم

و أخيسراً كسان هسنا المسال ، علسى الرغسم مسن قلسة السراجع التسي تناولته ، بسل و نسدرتها ، إلا أنسه تظسل لسه أهميته ، حيست يعكسس بالمسورة فقسط أنسواعاً متعسدة و صسوراً مختلفسة مسن احسد الأنشسطة الحسامة فسي حيساة الانسسان علسى مسر العصسور ، آلا و هسو نشساط المسيد . . . .

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٤٦ .

### ﴿ ٤ ﴾ فسيفساء التبروز ( المدينة ):

عفر ربم دينة التربروز أي المسلينة ، أو كما عسرفت قسنيما بالسيم النيروروس "ابإفريقية القنصلية ( تونسس) ، علسى قنعسة فسيفائية تعسد مسن أعظهم القطع على الاطلاق المصلودة للشاهد المسيد البحري و حسركة الملاحسة النهرية و البحرية علسى حسير أسرجع هله القطعة إلى عسام ١٨٠-٢٠ م. ". [صورة ٢٢]

و به و به ورة سسريعة ، تمشل هسنه الفسيفساء بحسراً زاحسراً بالأسسماك " ، هسفا إلسى جسان وجرود بحمسوعة مسن المسركب الرومسانية المعتلفسة الأشسكال ، و قسد كتسب بحسوارها أسسماء إغريقية ، أو لاتينسة ، و مختومسة بعسض الأشسعار اللاتينسة .

و في احدى جسوانب اللوحة نشاهد رأس الالسه أوقيانسوس ، و فسي الجسانب الآخر لله المساهد و المسانب الآخر المسانب الآخر المسانب المسانب الآخر المسانب المسانب المسانب المسانب المسانب المسانب المسانب المسانب المسانب و المسانب المسانب المسانب و المسانب و المسانب المسانب و المسانب و

و بالنسبة إلى عساولة تفسير مساهية المكان الذي عنسر به على هسله القطعة مسن الفسيفساء ، نحد أن الأراء قد تعددت و اختلفت فهنساك مسن ذكسر أن المكان الذي اكتشافت فيسه " ، رعسا كسان مركزاً للتسداوي بالميساه المعسدنية ، و يعضد هسلم الرأي وحسود المسائية بكشرة ، هسلما بالإضافة إلى وحسود قطعة مسن الفسيفساء غليها كتسابة تتعلق بسوب الطسب آلا و هسو الإلى

هذه المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

<sup>\*</sup>١- التبروز : عرفت قديماً باسم الثيبوروس : Althiburus هي مدينة تقمع في الجمرو الأوسط مسن غرب إفريقية البروقنصلية ، و هي مدينة حبلية بعيدة عن البحر ، تعرف اليوم باسم " المدّينة " .

Henig . Martin ., op.cit. , p. 126

٣٠- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٨ ، لوحة (١٦ ) ص. ٤٨ .

<sup>\*</sup> ئ – نفسه

<sup>\*</sup>٥- نفسه ، ص. ٩٠ .

الشميهير باسم ابسو قمراط اليونساني: أسمكولاب \*١.

و هنساك رأي تسسان يؤكسد أن المنسى الذي عثر يسه علسى القطعسة ، ليسس إلا مبنسى تجتمع فيسه نقسابة التبسروز لتحسارة نسسوع مسن أنسواع البضاعة ٢٠٠٠.

و أخيـــــراً هنـــــاك رأي رســـتوفتزف ، الذي ذكــــر أن هــــــذه القطعــــة الفســـيفسائية كــــان تغطـــــي أرضـــــية الحمـــام البــــارد " frigidarium ... أرضــــية الحمـــام البــــارد يســـكن فـــي فـــي دورة الميـــاه الخاصــــة بمثـــزل رجـــل غنـــي كـــان يســـكن فـــي مـــدينة الثييـــوروس \*\*.

و فسي جميسع الأحوال ، فعسدم توصل الباحثين و الأتسريين بصنفة قطعيسة إلى معسرفة هوية المبنسي ، فسيإن ذلك لا يمنعنسا مسن الوقسوف طسويلاً وقفسة تسامل و اعجساب أمام هسذه الوثيقسة النفيسة جداً ".

\*۱- ابو قراط: أسكولاب Acoxlentos كثيراً ما قص لنا الكاتب هيزيودوس و بنداروس قصة هذا الإله الخاص بالطب حتى أنه قد لقب بإله الطب ، و قد بلغت شهرته درجة كبيرة حتى أن الرومان أنفسهم أتخذوه هم أيضاً إلها للطب لديهم و عرف عندهم باسم: إسكولاب .

كانت امه هي كورونيس Coronis ابنة فليجياس Phlegyas ملسك تيساليا Thessalie ، و كان الإله أبوللون قد أوقعها في غرامه ، إلا أنها خانته مع إنسان فان هو إيسخيس Ischys .

و عندما علم الإله أبوللون بخيانتها تلك ، عاقبها بالموت ، و قبل أن ينتهي حسدها تماماً أحس بالندم على فعلته فأنقذ ابنه من بين أحضانها ، و كان هذا الابن هو ابو قراط Asorciemog .

و قد عهد به أبوللون إلى القنطور الحكيم خيرون ليربيسه و يعلمسه الفنون و العلـوم عمـل التركيبـات اللهوائية الطبية .و قد برع في هذا المجال كثيراً حتى أنه لم يعد فقط قادراً على معالجة المرضى ، و إنمــا أصبح أيضاً يستطيع إعادة الحياة إلى الموتى ، مثل جلوكوس ، و تيندار ، و هيبوليت .

أمام هذه المعجزات ، استشاط الإله هاديس غضباً من إعادة للوتى من مملكته ، و انتهمي الحال بمابي قراط أن تخلص منه الإله زيوس – كبير الآلهة – حتى لا يختل الميزان الكونى .

Schmidt, Joel., op.cit., p. 50.

للمزيد راجع :

<sup>\*</sup>٢- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٩٠ .

<sup>\*</sup>٣- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٠٥ .

<sup>\*</sup>٤- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٩١ .

#### وصف القطعة :

كما سبق القرول ، فران همان مسن مسنية التروقنوسية البروقنوسية : Africa Proconsularis . Africa Proconsularis . و حفظ من القطعة العلوي أو باردو \*١.

و طروقا هذه القطعة الفسيفسائية يوضنصحان الحسركة الملاحية ؛ فمسن ناحيسة نجسد رأس إلسه الحيسط : Oceanus \*أ و قسد أحاطست بسالاً سماك و حيسوانات البحر الأخرى ، و ملاتكة الحسب : Cupid \*أ و هسي راكبسة علسى دولفينسات delphinus . و مسن الناحيسة الأخرى ، نحسن صورة إلىسمه " نهسر " محاطساً بالبسوص و الفساب ، و فسي يسند اليسرى فسرع شسموة .

يسر جوب ماد جويا حدد بعد حديد بشد بشد بشد بشد بسيا حدي حدد بدي جوي بيان کي چي چي کي کي پ

بالنسبة إلى الإله نفسه ، فهمو ابن أورانوس Οὐρανος و الزوجمة γη ،و همو التشخيص الإلهي للمياه. و يحيط بالأرض و كأنه نهر عظيم تبدأ منه الخليقة و إليه ينتهى كل شيء .

و هو اب لنحو ثلاثــة آلاف نهـرٍ هـي الــتي تســد عطـش الرجـال ، و تــروي لهــم أراضيهــم فتحـود بالزراعات . و قد أنجبت له زوجته Tethys عدد كبير من البنات هن Oceanides ، بالإضافة إن عدد من آلهة الأنهار .

و قد ظهر أوقيانوس مبكراً في الفن مع " إناء فرنسوا " ، ثم في أعمال النحمت في برجامة ، و أخير ُ في مرحلة متأخرة في الأعمال الفنية الرومانية ، بخاصة على التوابيت ، فصور في شكل رجلٍ عجوزٍ ملتحى بذقن خضراء . و كان يحمل قرن ثور يرمز به إلى قوة المياه الطاغية و المتدفقة .

Schmidt Joel., op.cit., p. 221

للمزيد راجع:

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1058

\*\*- كيوبيد: Cupidus يتشابه مع الإله إيروس الإغريقي كثيراً في خصائصه، حتى انتهى به المطاف إلى أن أصبحا تمثيلاً لإله واحد، وهو مساعد للإلهة أفروديت، فهو تشخيص لرغبة الحب و كثيراً ما صور في الفن كطفل بأجنحة و معه القوس و السهام التي يطلقها على القلوب فتفيص Schmidt, Joel., op.cit., p. 85

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح.. ٢ ، ص. ١٠٥ ، اللوحة ٢٩ ص. ١٠٤ .

<sup>\*</sup>٢- إله المحيط : Oceanus ، و المحيط ظاهرة طبيعية ظهرت قبل العالم نفسه ، و قبد احتبل المحينة مكانة بارزة و هامة في عالم الأساطير الإغريقية .

و بالنسبة إلى ها الموسلة ، معسد عسرات أيضا المسلبة السيم المسلبة النسبي عثر "قسليفساء المسلبة المسلبة النسبية السيم المسلبة ال

وعلى الرغهم من أن هذه الكتابات ليست موضوعاً للبحث و الدراسة هيا ، إلا أنه من الجدير بالذكر أنه قد وردت بعيض الأسماء بكرل من اللغسة اللاتينية و اليونسانية \*آ. و تدل هدفه القطعسة على مبليغ الاختسلاف و التبايسين العظيم في السيفن التسي كانت تسمتخدم في العالم القصيم في مختلف الأغسراض . و اللوحية تعطينا محسسة و عنسرين نوعاً من المسراكب التسي كانت تسمتعمل في العهد الروماني ، و يختصص بعضها بنقسل أنسواع من البضائم \*أ.

(1) Σχέδια, ratis sive ratioria

(2) Celetes, κελήτες: "hypereticosque celetas (Lucilius?)"

- (3) Celoces: "Labitur uncta carina per aequora cara celocis" (Ennius).
- (4) Corbita: " quam malus navi e corbita maximus ulla'st" (Lucilius).
- (5) Hippago, iππαγώγος (laden with three horses-Ferox, Icarus and Cupido).
- (6) Catascopiscus
- و يعين الربان الوقت المناسب للمجدفين بواسطة مطرقة خشبية (Actuaria (portisculus)
- (8) Tesserariae
- (9) Paro: tunc se fluctigero tradit mand { atiq { ue } paroni " ( Cicero ) .
- (10) Myoparo
- (11) Musculus, μὓδιον.

للمزيد راجع : رستوفتزف م. ي المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٠٥ \*٤- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٢٦

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٤٦ .

<sup>\*</sup>٢- رستوفنزف م. ، المرجع السابق ، جد. ٢ ، ص. ١٠٥

<sup>\*</sup> ١- من أفضل هذه النقوش حفظاً و صيانة ، النقوش التالية :

إذا بحدانا بطهرفي اللوحه ، نحدد فه البسداية رأس الإله وأوقيانه وسر المسلمة والمسلمة والمسلمة

في رأساً ها الألا في البحدية و النباتات التسي تغطي أحيانات المحدية و النباتات التسي تغطي أحيانات المحدية و النباتات التسي تغطيبي أحيانات و النباتات المحدية كثير وجهه و صحدوه ، و كانت ها الحيوانات و النباتات البحدية كثيراً ما تسزين عتبات المنازل للوقاية من العين . و هكذا ظهر وجها لرحل كبيسر في السن ، له أحياة و هكذا ظهر وجها لرحل كبيسر في السن ، له أحياة و كثيفة في نفس الوقت و قد تشابكت و تشعبت حتى المختلطت بخصلات شعره الهائحة و الطائرة ، و كانها تمدوج و تتطاير في كل مكان ، في سدا في النهاية و كان شعره و الحياد في النهايات و عدياً ، و متشعباً ، و متشعباً ، و غيرياً .

و لـــم يغفــل الفنــان عـن تصــوير خطــوط الوجنـات و ثنياتهـا ليعبـر بهـا عـن عـامل السن فيضـفي عليـه الوقـار و الهيــة . و تحقيقـاً لعامـل السيمترية ، نجـد الفنـان و قــد صــور علــي

عيسن و يسسار الإلسه أوقيانسوس مسلاقكة الحسب: كيوبيسد. فظهسرت هسذه الأخيسرة في شسكل طفسلين صسغيرين و لهمسن أحدحسة ، و يمتطسيان الدرافيسل ، و قسد كسان لمنظسرها هسذا تأثيسره فسي صسبغ المنظسر بالشساعرية و الجمسال اللذين يتميسز بهمسا منظسر

<sup>\*</sup>١- المنحى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٨٤ .

و إذا رأينا الإلسه أوقيانوس و فوق رأسه أرجسل الجمبري، ثمر حسوله تسلك السفن و المسراكب المحال المحمد أن المعنيس بالأمر هسم بحهسزو المسراكب و السفن عمسن يخاطرون بأموالهسم فسي التجسمارة البحسرية المحمد المحمد المحمد في التحمد المحمد ال

و قدد يتعجب القداريء نظر أوجدود مدينة الثيب وروس فدي منطقة بعيدة تجليدة تجليدة و لكن وحدود هدف المشداه المسلما المجددة عدن البحد ، لا تفند هذا الافتدراض ، ذلك أن المسلاحين و مجهدي السنفن يمكن لحدم الرجدوع السنم مستقط رأسهم بعدد فتدرة غيداب ، لبندا المنساد المنسخمة و السكنى بيدن أهلهم و عشيرتهم \*٢.

فكما كسان كبار الفلاحيان بملكسون داراً فسي الضيعة ، و أحسرى بالمدينة ، فلا عجاب أن يماك كبار التحسار أيضاً منازلاً قرب أحسد الموانىء ، و أخسرى بمسقط رأسهم .

لقسد قسدم لنسا هسدنا الجسدول \* أو مسا بقسي منسه - خمسسة و عشسرون نسسوعاً مسن المسراكب الإغريقيسة و الرومسانية .

و قد كتب ، كما سبقت الإشارة من قبل ، أسماء اثنين و عشرين منها منها منها المساء اثنين و عشرين منها منها منها مسع بعض الاستشهادات الشعمية بالأحسرف الرومانية ، و أحانا الإغريقية أيضا . و الكل يسبح في بحسر زاحسر بالأسسماك ، عست نظر الإله " أوقيانوس " ، و الإله " نهر " .

فسإذا تناولنسسا هسذه المسراكب بشسسيء مسن التفصيل - بالقسسر الذي تسسمح بسه حسالة القطعسة - نحسد أن هسنه المسراكب تنقسسم إلسى قسسمين .

\_\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٩٠ .

<sup>\*</sup>۳– نفسه ،

<sup>\*</sup>٤- نفسه ، ص. ٩١ .

القسم الأول ، و يشمل سميناً حربيمة ذات قلموع و مجماديف ". أميا القسيم الثياني ، فيشيمل السيفن المسدنية ؛ و هسمي عسديدة نظرراً لتعدد و احتمالاف الأغمراض التمي تسمتخدم فيهما . فعين بين هيذه المسفن الملئية ؟ سيفناً شيراعية بمسدون بحساديف ، و تكرون خاصية بحركة الملاحسة التحرارية ، فبعضها عبرارة عرن قروارب تصلح في عملية نقسل البضائع ، بخاصة الجسرار . و هناك أيضاً قروارباً أحرى تختص بعملية نقل الخيرل . فالنسسة إلى الخيب ل ٢٠، فنجد أنها قسد ظهررت بكسرة علي الغسيفساء مسن ولايسات إفريقيسة الشمالية بصيفة عسامة ، حسسى أنها في أغلب الأحسان كسانت تصور ، و يكسب بجروارها أسمائها ، مثمل اسمم الحصمان : فيروكممرة ، و إيكماروس ، و كيوبيد Cupido ، و هــم اللذيــن تــم نقلهـــم فـــى مــركب مسن المسراكب التسمى ظهسرت فسمى هسنده القطعسة الفسسيفسائية . و أخيراً يو جدد فلكراً صدفيرة قديد تستعمل للركساب، بالإضافة السبى السزوارق التسبى تسستخدم فسبى أغسراض الصسيد . و مسن هنا استحقت هذه اللوحة أن تلقسب بلسوحة "حسدول السفن الإغريقية و الرومانية".

و أخيسراً ، فعلى الرغم من صعوبة التعرف على النماذج المصورة أمانا بصفة قاطعة ، إلا أنني أرتأيات آلا أغفل ها فالقطعة من الفسيفساء ؛ نظراً لما تعكسه من عالم بحري يكتفه الغموض و الإبهام ، ها الإضافة إلى المعلومات للختلفة عن الحربكة التجارية ، و النشاط الملاحي المرتبط بها . فهدة القطعة على على واضح و صريح على على و شان

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٩١ .

Blanchet, Adrien. op.cit., p. 78.

٣٠- رستوفتزف ، م. ، لمرجع السابق ، ج.. ٢ ، ص. ٤٩٧ ، ملاحظة رقم ٣٥ ( الحاشية ) .

التحسارة البحسرية ، و مساكسان لحسا مسن أهميسة بالغسة نمساكسان يصسرفه الأباطسرة ، و مساكسانت تنفقسه المسلن مسن مبالسغ طسائلة علسى تحسسين المسرافيء القسليمة و التوسيع فسي إنشاء أحسرى حسليلة بفضل استخدام جميع وسيائل التحسين و سبله المستحدثة نتيجية لمسا بلغسه الفين المناسسي مسن تقدم و كمسال فسي العصر المالينسين ".

و كـــان أعظـــم نشــاط فـــي هــنا المنــمار هــرو الذي نهجـــه الإمراطــور تــراجان.

و يعتقد رستوفتزف أنه ، أغلب الظين ، أن الصور المنعكسة على هسنه الفسيفساء قدد أحدث مسن كتسالوج للسفن موضيح بالصور . و حسدير بالذكر أن الفسيفساء الذي أتخد من موضوع السمك مسادة له فسي جميع أنحاء العالم الإغرية به الرومان ، كسان يقتبس رسومات الأسماك مسن بحسوث موضعة بالصور فسي على على على الأسماك .

فلل فالله فالله الله ولله والله الموجود ألذن ولله بأنها فيها فيها بأنها والله بأنها الله وليه والأجوار الله أنها الله

<sup>\*</sup>١- رستونتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص. ٤٩٧ ، ملاحظة رقم ٣٥ ( الحاشية ) .

<sup>\*</sup>۲- نفسه ،

<sup>\*</sup>٣- نفسه ، ص. ٤٩٨ .

<sup>\*</sup>٥- علم الأسماك: ٢χθιόλογος.

و حقيقة الأمر أنه في فسيفساء ألثيب وروس لا تسوجد أسسماء خاصة دالمة على قسوارب مصسرية ، و إنمسا هسي أسسماء كثيرة لقرارب كلتية و رومسائية \*!. و فسي هسذا دلالمة على أن كثيرالوج السفن صنف و جمع في إيطاليا مسن أحسد المصادر المللينستية ، و ليسس السكندرية ، و أن الشعص الذي اضطلع بها العمل كان وثيرة المصلة و العرفة بأحسوال إيطاليا و بسلاد الغال ، و يسدو أن الأصوب تغليب اسم شعص مثل فيريروس فلاكسوس\*!

پانچ جی دی ایده چید جی چی چی چی سب زین سه جی نسست سه سه بید بیب سه جی جی کا که کا کا کا

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., 1589.

"T - فارو: هو Marcus Terentius Varro ) ولد في ريات Reate بأرض السايين ، شمال شرق روما . و قد درس في روما على يد أيليوس Aelius ، ثم في أثينا على يد الفيلسوف الأكاديمي أنتيو خوس: Antiochus . و قد تقلد المناصب العامة و خدم تحت لواء يومسي في الحرب الأهلية . و كرمه قيصر و عهد إليه بتكويين أول مكتبة عامة في روما ، إلا أن المشروع للأسف لم يكتب له أن يرى النور ، بخاصة بعد اغتيال قيص .

و عندما أكمل عامه الثامن و السبعون ، كان قد كتب حوالي . ٤٩ كتاباً منهم ٥٥ بحلداً معروفاً . من مؤلفاته الشهيرة :-

للمزيد راجع: - حورج سارتون ، المرجع السابق ، ح. ٦ ، ص. ٦٩-٦٨

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1582.

Petit Larousse Illustre', op.cit., p. 1756

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، حد. ٢ ، ص. ٤٩٨ ، الحاشية رقم ٣٥ .

<sup>\*</sup>۲- فيريوس فلاكوس : هو Verrius Flaccus Marcus ( من حوالي ٥٥ ق.م. إلى ٢٠م.) كان معلماً و مربياً و أصبح " تيتور " tutor لأحفاد أغسطس . كان بعد فارو ، من أبرز معلمي رومـــا ، و كان يجمع بين دراسة اللغة و الآثار ، و للأسف فقدت معظم أعماله .

<sup>\*</sup> عن اللغة اللاتينية : De lingua latina في خمسة و عشرين كتاباً ، و قد صدر هذا العمل قبل موت شيشرون ، أي حوالي عام ٤٣ ق.م.

<sup>\*</sup> عن الزراعة : De re rustica و يتكون من ثلاثة كتب صدرت عمام ٣٧ق.م. ، و تتحدث همذه الكتب عن الزراعة بصفة عامة و عن تربية الماشية ، و الطيور ، و النحل .

و الحسراً ، فحدير بالقسول أيضاً ، أنه على الرغسم مسن المهمسة هسنة القطعسة لمسا تعكسه مسن بينسة بمسرية كبيسرة و متنوعسة ، فسيان هسنا لا يمنعنسا مسن تنساول بعسض النقساط التسبي تحسيب على الفنسان و ليسس له.

فنجد أولاً ، أنه على الرغسم مسن بعسض الأخطساء الناتجسة عسن جهسل العسامل للناحيسة التقنيسة فسي ميسدان المسلاحة ، ففسي سست حسالات صسور الجسدافين على عكس الواقسم \*١.

كسلك ، فقد أهمل الفتان رسم السكان ، ما عدا السفن الكبيرة ، هذا بالإضافة إلى أن تصويره حسب الرسم النظري غير محكم و قياساته غير نسبية .

و مسع ذلك فحسدولنا هسذا فسريد مسن نسوعه ، إذ يعطينسا كسل هسذه الأشسكال التسي تكساد تكسون بجهسولة تمساماً ، و زيسادة عسن ذلك الأسسماء و الاستشهادات المساحبة التسي تعيسن علسي التعسرف علسي بعسض الأمسور الغامضة .

هسلا بالإضافة إلى أنه يعتبر دلسلا واضحاً علمى اهتمسام الفنان بتصوير البيئة البحرية ، كما ظهر اهتمامه من قبل بالبيئة الطبيعية الرعروة ، و الريفيسة .

nn die eins wie dag dag eine my stijs and mer gege lieb <u>die</u> nies dag stap som stie stap fan het sie die den men see see

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٩١ .

#### ﴿ ٥ ﴾ فسيفساء أودنة:

عشر على هذه القطعة الفسيفسائية في أطرال دار ريفيسة كبيرسرة ، كسانت تقسيع فسي جسوار سلينة أوذنه "، أو كمس عسرفت قسمي بالتينة أوذنه أو كمس عسرفت قسمي تسونس ( إفريقيسة البروقنصلية : Africa proconsularis .

و قسد كانت ها القطعة تسوين أرضية واحسد مسن معات و أنسية واحسد مسن معات و أنسية السدار التي تعرف باسم الأتربيا: معان ملك ألل المعرف ، الذي يحتمل أنسه كسان ملك ألل المهربوس: الله عند المعان المعرفة ٢٧٠]

-----

\*١- أوذنه : Oudna هو الاسم الحديث لمدينة أوثينا *Uthina* القديمسة في تونسس ( إفريقي ت البروقنصلية ) . و هي في الأصل عبارة عن مدينة رومانية أقيمت في منطقة السهل الخصيب من وادي مليانة ، و كانت تبعد عن قرطاحنة بحوالي ٣٢كم. من الجهة الجنزبية الغربية .

بدأت في الأصل بكونها ولاية صغيرة " civitas " و يحكمها حكام بونيين يطلق عليهم نسم: suffetes ، ثم اختارها أوغسطس بعد ذلك كمستعمرة colonia و أصبحت في عهده مقر خنود الكتيبة رقم Legio XIII ، أما في عصر الإمبراضور هدريان ، فقد حباها بعضفه و منح سكانها حن المواطنة ، فأصبحوا peregrini و سرعان ما زاد حجمها و اتسعت لتصبح مدينة ذات حجم كبير و تتميز بالرخاء الشديد . و يشهد على ذلك عظم مساحة مبانيها العامة ، و من ناحية أخرى فخامة منازلها الخاصة منذ منتصف القرن الثاني الميلادي .

و قد عثر بها وحدها على ٦٧ قطعة فسيفسائية نقلت إلى متحف بماردو بتونس في القبرن التاسم عشر. هذا بالإضافة إلى أن المدينة تحتموي على مبنى مصارعة الوحوش: ٣٩٩م و يغرت بالقرن الثاني الميلادي ، و يعتبر أكبر مثال في إفريقية كلها إذ تبلغ مساحته ١١٢م. × ١٨٩م.

أيضاً يوجد بالمدينة مسرح : θέατερ قطره ٨٥م. ، و حمامات عامـة كبــيرة ، و كسابينول capitolium ، و آثار لسوق عامة Forum .

\*٢- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج.. ٢ ، ص. ٢٢٩ ، لوحة ٦٣ ( ١ ) .

۳+ نفسه .

#### وصف القطعة :

تعكس القطعسة بصفة عسامة مشاهد مسن الحياة الريفيسة البسسيطة ، و الأنشطة التسي تجسري بهسا مسن حسرث ، و رعسي للأغنسام ، و تسربية للحيسوانات ، و خيمسة ، و بتسمٍ ، و غيسرها مسن المنساظر المرتبطسة بالريسف \* المنساظر المرتبطسة بالريسف \* المنساظر المرتبطسة المرتبطسة المنساطر المرتبطسة المرتبط الم

ف إذا بسدانا بوسط الصورة "، فسوف نسري فيم منزلاً قسروياً . أو جسرناً ، و فسي بسابه يسقف رجسلاً يُعتمسل أن يكون راعيساً . و قسد وقسف هدا الرجسل يستند بلسي عصسا طسويلة ، و هدو ينفسر بالسي قطيسم يقتسرب مسن السدار .

فسي الحسمائط الجانبيسة مسن هسمذا المنسزل ، يوجسمد ثلائسة منسافذ ، بالإضمائة إلى بسمائط الجانبيسة منسافذ ، ويسمئند عليمه محسرات .

و يتحصه قطيع مسن الماعز و الضان و الثيران صوب المبنى ، بينما بحصري كلبان فسي الاتحساه المضاد عبسر الحقول . و أعلس هسذا الجسزء يقسوم رجلاً بحراثة حقالاً مستخدماً بعض الثيران .

و بالقسرب مسن المنسزل ، نجسد خيمسة : gourbi و بجسوارها بفسراً بسدائية مسلاً منها رجسلاً منسل خطسات حوضاً على هيئسة نصف دائسرة ، و يسسقي منهسا حصاناً . و علسى مقسرية مسن ذلك ، نسرې حصاناً آخسر و قسد ربسط إلسى وتسد بيسن البئسر و المنسزل .

و إلى مهة اليمين ، يسموق رحملاً يرتمدي معطفاً تقيماً حماراً . إن همذا الجرز الأوسط من الغسيفاء ، يشل حقماً قسماً من ضيعة كبيرة .

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٨ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه .

٣٠- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ . ص. ٢٢٩ .

لقد أحيطت الصورة الوسطى مسن تسلات جهسات بمناظسر تيسن الأعمسال المختلفة لمسلاك الضيعة و عمسالها \*١.

الجهدة الأولى اليسرى ، نجدد فيها تسلانة رجسال فسي مسلاس أنقدة ، و يقتلونها .

فسي الجهسة الثانية السفلى ، صورت مناظر آخرى للصيد ، حيث بهاجهم رحلاً عاري الجسم ، إلا من عبراءة تسرفرف من علم علمي كتفيه ، خنروراً متوحشاً بيسن صيخور فسي أرض بهسا مستنفعات ، بينما الحساول رفقال وقساؤه أن يمسكوا كلباً ضيخماً بيسب على الخنرير .

أما في الأجرزاء الصخرية من هلذا الجرزء السفلي ، فنسري رجلاً آخر يتحرك بيسطء و قد تنكر كعنز و هرو يمشي على يسليه و ركبتيه لسوق أربعة طيور تعرف بالحجل إلى شبكة .
أما الجرزء الثالث و الأخير ، و الواقع على اليمين فنجد فيسه مناظراً من الحياة الربغية متمثلة في راع في الحقول يعزف على نايسه تحست شرحة زيتون ، و على مقربة منسه يوجد قطيعاً من المساعز ، يحلب إحداها راع آخر ، بينما يجمع عبد زنجي زيتوناً من شحرة عالية \*١.

#### دراسة تحليلية للقطعة :

مريا شنة بالدولي ومد منها منه فقع لها القاء منه الله منه منها ليبار ليبار المراسخ والدامية مناسخت مناسخت المراسخ

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ٢٢٩ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه .

<sup>\*</sup>۳- راجع كلٍ من : - رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ٢٢٩ .
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1574 . --

و قسد اختلفت الآراء في صحة تأريخ هسذه الفسيفساء ، فنحسد أن الأنسري الواحسد يرجعها أحيانساً إلسى حسوالي عسام ١٦٠-١٨٠ م. ، ثسم يتسردد فسي ذلك ، و يسذكر بعسد ذلك أنسها رعسا مسن عسام متأخسر حسوالي عسام ٢٠٠-٢٢م. \* أي أواخسر القسرن الثساني ، أو أوائسل القسرن الثسائ الميسلادي \* أ

ثانياً : تقسيم الله مق : تنقسم القطعمة إلى منظمر رئيسمي فسي سيط ، و حوالها منساظراً أحسرى تخصد نفسس الموضوع .

و قبد عمد الفنسان إلى ترتيب المساهد السراد تصويرها في مسطور، أو صيفوف مركبة ، و قسد ظهرت هسده الطريقة فسي إفريقية لأول مرة \*آ.

و نسري هنسا المنظر الرئيسي ، و يتسفل حسزة كبيسراً فسسي وسسط اللوحة ، ثسم عمسل الفنسان صوراً تلتف حسول المشسهد الرئيسسي ، و كانهسا كنسارٌ و قسد صوره مسن ثسلانة حوانب فقسط ؛ الأيسر ، و الأيسن ، ثسم السفلي أو الأمامسي .

و اعتقد أن الغندان في حقيقة الأمدر صدور صفاً رابعاً و كدان مدن المفروض أن يتسواجد خطف المبنى ، و لكسن - ربمسا رغبة منسه فسي إبسرازه و إظهداره بوضوح - نحد أنسه قد رحمل هدا المسف أمسام المبندى كسي نتعسرف بسهولة على كمل تفاصيله ، و أقصد بسه الجدزء الذي يحتدوي على المبدر ، و الخيسول و الرجمل الذي يسوق الحمسار .

ثالثاً ؛ المشعد الرئيسي : بالنسبة إلى النظر الرئيسي في القطعة هيا ، فنحد أنه يعتبر وحدده عثابة منظراً متكاملاً ، و ثريباً ، إذ نسراه والحرراً بعددة نقراط كرل منها حديرة بطرول الملاحظة ، و الدراسة .

Henig, Martin., op.cit., p. 125.

"٢- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٨ ، لوحة ١٥ .

Henig, Martin., op.cit., p. 125

يض م هدا الجدرة مشاهداً خلفسة من حياة الضياع ، و الحيسة الريفيسة بصدفة عسامة . فهنساك منظسر البنسي المسور ، تسم منظسر قطيسع الأغنسام التسي ترعسي أمسام السار ، و أحيسر منفسر ذلك الرجسل الذي يحسرت حقلسسه .

أي أنسا فسي حسزه واحسد ، نسري جميسع الأنشسية و العناصس المرتبطسة بحيساة الريسف بسدة مسن المنسى الريفسي ، تسم تسرية الأغنسام ، هسلذا بالإضافة إلسى عمليسة الحسرت و الزراعسة .

(أ) المنسى: نسرى أمامنا مبنسى ريفي يتميسز بالبساطة و اخجسه الصفير، لسبه مسلخل مستطيل الشسكل، و كبيسر فسي واجهتسه الأماميسة، تسلك التسى يسقف عندها رجالاً بعصاء.

أما نسبي الحائط الحساني ، فيوجسد فيه تسلات نوافسد صعيرة ، و بساب أعشن . و لكنسه بسباب الواجهسة .

كما نري سعف المنى المرتفع الذي يأخذ شكلاً جمالونياً بعض التسيء. و أغلب الظين أن هما المنسى و حسرناً للمواشي و حسرناً للمواشين و حسرناً للمواشين و حسرناً للمواشين و حسرناً للمواشين و مسلمار ، و ليسم منسؤلاً لاحسد المستأجرين : coloni "د.

و أنسا أؤيسد ها الاعتقاد لسببين في رأيسي ؛ الأول منهما أنسا نسري عنسد واجهة المبنسي ذلك الرحسل الواقعة فسي المسلخار. و يسدو أنسه راعسي الأغنام ، يحاول أن يسدفعها إلسي بخسرء الأمسام المخصص كحظيرة للمواشي . و أعتمد أنسي ذلك على منفسر، و هسو يقسف بالعصا ليحث بها القطيع إلى الداخسل ، كما أنسي أعتقاد أنه قسد وقسف فسي المسخل بالذات كسي يقوم بإحصاء عمد أغناس فلا ينتقص منها واحداً ، أو يشرد منه دون أن يسلري بسه .

هسلال بالإضسافة إلى أن كبر حجهم المسلخل يعضه هسلما السراتي حسس يقة مسابقة مسابق مسابق مسابقة مسابقة مسابقة مسابقة مسابقة مسابقة مسابقة مسابق مسابق م

و لهمسلذا فالجمسز، الأمامسي مسن المنسى عبسارة عسن حفيمسرة للما مسبة.

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ . ص. ٢٢٩ .

و السبب الشاني في اعتقدادي أنه ليسس بمنزل لاحدد المستأجرين و المسبب الثاني مسن البنسي يسلو أنه كسان جسرنا خفس ف الغسلال ، و ذلك مسن حسلال مسدخله المسغير الذي يكفسي فقسط لدخور الزكائسب و الأجسولة ، هسفا بالإضافة إلسي هذه المنافذ الشسلات التي كسانت - أغلسب الفلسن - لتوفيسر التهسوية الجيسدة داخل هذا المبنسي . و هكذا كسان هسفا الجسزء هسو الجسرن ، و وجسود مسدخلان للدلالسة على أن المبنسي مسن الداخسل مقسسم إلسي جسراين مستقلين .

و جدير بالذكر أيضاً أن هسدا البنسي يعسد صدغير الحجسم بالمقارنة مسع منسزل السيد / يوليوس ، و مسن ذلك نتأكد أنسه ليسر بمنسزل للراحسة و السسكينة ، و إنمسا هسو مبنسي منقسم السيح خليرة ، و مخسزن أي مكسان لضرورات العمل .

(ب) القطيم : بالنسمة بالسيم هما القطيم المصور ، ففيمه المبهاعز . و الضمان ، و الثيموان ، و كلهما كسانت تتجمه صموب الحظيمرة .

وعلى الرغم مسن صعوبة التعرف على تفاصيل منظرهم . بلا أنسه يمكن القسول أن عددهم يتراوح ما بيسن ستة و تمانية وقمانية روؤس، وقسد استخدم فيها الفنسان قطعاً مسن الفسيفاء صغيرة الحجم و تتمير والألسوان الهادئة مسن درجات اللسون البنسي ، و البيسج ، و اللهبسي ، و هسو مسا زاد مسن صعوبة تحديدهما لاختلاه الخطاه الألسوان بلون الخلفية .

و لا عجسب مسن وجسود هسذا القطيع بهدذه القطعة الفسيفسائية ، الست تسربية الماشسية ، و الأغنام مسن عصب أعمال الفسلاحة و اخياة فسي الفسياع ؟ فقسد كانت لهدفه الحيوانات و الفلاحة \*١، بصنفة عسامة عسائدتها الوفيرة على الاقتصاد ، فتكونت حسول الفسيعات و الزياتين صاعات ( إن صح هذا القول ) عسديدة ، صناعة الخسوف ، و صناعة الجلود . و قطعان الغنام هذه العائدة إلى مرابضها هسي مسن الناوع ذو الآلية الكيرة .

<sup>\*</sup>١- المنحي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ؟ \$ - ٢ \$ .

(ج) الحسوث: نصل أحسراً إلى منظر ذلك الرحل الذي يقروم علي حسراثة الحقر في المناه المناه المناه المناه الحسرة نفسها. فقر المناه الحسرة نفسها المناه المناه المناه المناه المناه في المناه ال

لقدد كسان مسن المعسروف \*١، أنسه مسن الزراعسات السسائلة فسي إفريقيسة فسي القرن الشاني بعد المسيح ، زراعسة القمسح . فإفريقيسة كسانت تلقسب عطاميسر رومسا ، و مسن هنسا كسان المسلم الزراعسة تأثير واضسحاً فسي اللوحسات الفسيفسائية ، مثلمسا نشساهد فسي فسيفساء أوذنسة هسله .

و يتبيدن بصفة عامة ، سن خدلال أثدواب الفلاحيدن أن هدذا الحدرث يقدع في فصل رديء حيدث يستعمل الرداء السعيك . و ليدس هدذا بالعجيد ، ذلك أن شمال إفريقيدة لا ينتج إلا القمدح الشدوي ، و أن الحدراثة تقع في موسسم الشداء \*\*. و هكذا يعكس لنا الجدزء الصغير ، أولاً الفصل المصور في هذا الجدزء المناء ، ثانياً الزراعة و الحقدل المدود في هذا المحدود في هذا المحدود

ثالثــــاً اســـتخدام الثيـــران القـــوية فـــي جــر الحـــراث و أداء المهـــام الشـــاقة بالحقــــان .

و لا ننسي منظر الفلاح نفسه بنياه الثميكة ، الثقيلة ، و النبي يبدو أنه يضع على حسمه عدداً منها ، و ذلك كسي تقيمه مسن بسرودة الجسو . كما نالحظ عليه أيضاً أنه متوسط الطول ، و قد أمسك بعصا كبيرة ليدفع بها الثيران إذا ما أرادت أن تتهاون ، أو تتكاسل عسن أداء العمال الفروض عليها .

<sup>\*</sup> ١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٤-٣٢ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه .

وقد استخدم الفدلاح فسي حسر المحسرات تسوراً لدونه بنسي داكسن، و هسو الأمامسي، ينمسا خلفسه النسور الآخسر بنسي اللسون أيضاً ولكسن ليسسس داكسناً كالأول. و تتضمع عليهم ضخامة الحجم و القوة البارزة من خلال شكل القوائم، و القسون . و القسون . و القسون المحسن الواضمة أن المحسرات كسان يلعب دوراً عظيم الأهبا بالنسبة إلسي هذه المرزعة ، حتسى أنسه كسان يوجد واحدا واحدا تعسرض أحدد الستند على الحسائل المحسن المبنى مسن المبنى ، فإذا تعسرض أحددها لللسف ، كسان الآخسر موجسوداً يسؤدي دوره فسي العمل بدلاً منه .

رابعاً: الكذار الأوسط: كما سبق القول ، فقد صور الفنسان عدد من اللوحسات تلتسف حسول المشهد الرئيسي ، و كأنهسا كنسار ؛ و كانست مسن تسلانة حسوانب فقسط ؛ الأيسسر ، و الأيمسين ، و السغلي ، اسسه بالإضسافة إلى صسف رابسع يقسع أمسام المبنسي ، سوف نطسنت عليسه - بحازاً - الصسف الأوسسط و هسو الرابسع و الأخيسر .

في هدف الجسرة ، يطالعن منظر عيدة : الجسرة الجسرة منظر منظر المنسى السالف الحديث عنده و بتسراً بدائية أمامها رحسة المحتال المنسقي خيروله ، بالإضافة إلى كالاب تجسري ناحية الحقال ، و أخيراً رحسلاً يسوق حماراً . و كل هذه النقاط تمنسل عناصراً همامة ، تحكي عين موضوع يكساد أن يكون مستقلاً عين الآخر و في الأخراء المنظرها متيراً للاهتمام ، في الأنا أولاً بالخيمة gourbi ، تجمد أن منظرها متيراً للاهتمام ، فهسي عبدارة عين خيمة بدائية مكونة مسن تسلاتة حسوانب ، و في نصبها على الأوتياد القصيرة ، القسوية في نفيس الوقية ، القسوية في الأرض .

و وجسود هسله الخيمسة فسي لسوحة أوذنسة ، يحمسل علسس الاعتقاد بوجسود قسوافل الترحسال ، ولسو مسرة واحسلة فسب السنة عنسدما يتغير الطقسس "١.

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٤٢ .

واستكمالاً أنظسر الخيمسة السدال علسى الترحسال و الحيساة الغيسر مستقرة ، نجسد بعسد ذلك أمسام الخيمسة ، منظسر حصسان و قسد ربسط إلسى وتسدد ، و تسسرك عنسده ليسستريح ، و قسد رفسع صاحبه عنسه اللحسام و السسرج كسي يوفسر لسه الراحسة لبعسض الوقست ، و ربمسا كسان ذلك بعسد متساق الترحسال ، و عنسا، السفر فسى الجسو البسارد .

و على مقىربة مسن كسل ذلك نسري بمسراً بسدائية ، تعتمسد على إنسزال الدلسو بهسا ، فسإذا امتسالاً قسام الشسخص برفعس بعسد ذلك عسن طسريق سسحه بواسطة الحبسال .

وأمام البتر يقف رحالاً وقد مسالاً منها لتوه دلو مسام البترة و المسرعة فسي حسوض بحساور على هيئة فسسف دال سرة ، و ذلك ليسقى منه حسانه ؛ فسأغلب الظنن أنه كسان هنداك الحسوض الذي يخصص لسقاية السدواب بمختلف أنسام المها ، بالإضافة إلى آخر يكون غصصاً ليشرب منه البشر .

و بالنسبة إلى هسنا الرحسان فلعلى كسان يقيسم بالخيمسة الموجسودة على مقربة منه ، و نسلاحظ عليسه الجسسم المتوسسالط الطسول ، كمسا أنه ليسس بعسرين ، و الغسريب أنسا نسراه هنسا يرتسدي فقسط سسروالاً قصيراً ( يشسبه المسايوه ) و قسد وقسف فسي دُعسة و راحسة .

أمسا بالنسبة إلى منظر الحسان النساني ، فنحده و قدد وقد ف فسي هسدوء يشرب المساء مسن الحسوض ، و قدد عسرف الفنسان كيسف يصور لنسا حسواداً في هسذا الوضع ، حيت وقدف و قسوائمه متباعدة بعسض الشيء ، أي منفرجة ، و ذيلسه مسترسل الخصلات ، أمسا شير العنق ، فقسد رأينساه ينسبن على حساني عنقه ، بينما رأسه تنخفض إلى أسان أسان الحسون .

و قسم الفات ما الخيرول بالجسم البنسي الفاتسح اللسون ، و الذي

و المنسهد النساني في الأهميسة بعسد سيقاية الخبيل ، كين منظر ذلك الرجيل الذي يسيوق حمياره .

و على الرغب مسن أن حسالة القطع في التسميع لنسا كثير، المالية القسول أن منظر الأ أنتسا نستطيع القسول أن منظر منظر المسن .

و لعدل السبب في هسانا الانطباع كان مسرده إلى معفى، النقيال الذي يرتسديه ، ليقيسه مسن بسرودة الجسو في فتسل المعطف كثيرراً زاده إنحنساة إلى الأمام ، و قسد أمسك فسي إحسدى يسليه بعصا ليوجي بها الحمار مسن ناحيسة ، و لتكسون مسن ناحيسة أخسوى ومسيلته فسي عسن المسير .

أمسا يسد الرحسل الأخرى فيسدو أنسه كسان بمسك بهسا حسواً ونعسه فسوق كتفه ، و هسو مسا نسري حسزة منسه خطف ففهسوه . أمسا بالنسبة إلسى الحمسار ، فهسو حمساراً قبوياً أسسم اللون ، و يبسنو أن ظهسره كسان ينسوء بالأحمسال التسي وضعها الرحسل فسوقه ، لسندلك فنحسن نسراه يسبر بتسؤدة ، و تمهسل صوب اخقسول ؛ و نعسل تفسير ذلك المشهد الخساص بالرحل و حمساره ، بسيطاً كسان يكسون هسذا الرحسل مسن ضييق الرحيل الذيسن يسسكنون الخيمسة ، و قسد أحد بعض البضاعة التسي معهسم و سوف يتسوجه بهسا مسع حمساره أحد بعض البضاعة التسي معهسم و سوف يتسوجه بهسا مسع حمساره و نسستطع القسول ، و منهسا إلسى الأسواق ليقسوم بعمليسة البيسع و الشسراء . و نسستطع القسول أيضاً ، أن الحمسار كان عليسه العمسل بمشسقة ، و حمسار الغرسان لهسا و استعمالها فسى التنقيسل .

و أخير راً ، استكمالاً لمنظر حيراة البدو و الرحل ، كدان لابد مسن ظهر و الكلاب في القطعة ؛ و هكر أن البدن على المعلم على عمريان فرا المحمد على المعلم على المعلم الم

للحسون البنسي الفاتسح ، مسع الجسسم النحيسال ، و الوبسر البسسيط . و قال الكالاب باللسون البنسي الفاتسح ، مسع الجسسم النحيسال ، و الوبسر البسسيط . و حسدير بالذكر ، أن الكسلب كسان كثيسر الوحسود فسي مشاهد الفسيقساء - بصسفة عسامة - ، مسن أحسال حراسسة المنسازل ، و قطعسان الأغنسام فسي المسراعي \*١.

فاعساً الكهاو الأيمن عما سبقت الإسارة الريفية .
الجورة كان يعكس مناظراً من الجياة الريفية .
عصور ها الجورة عادة مناظر عتافة في الموضوع ، إلا أنها كلها تعكس بصفة عامة الحياة الريفية ، و الرعوبة البسيطة .
كلها تعكس بصفة عامة الحياة الريفية ، و الرعوبة البسيطة .
المنظر الأول منها عبارة عن راع يرعي في الحقول ، و قسل حلس بالقرب سن شمحرة زيتون ، و أخد في يعالم المناط الألحان . فالقال المناط من حالة القطعة - فسوف نحد شاباً فسارع المستطاع من حالة القطعة - فسوف نحد شاباً فسارع الطول يتميز بالجسم الرشيق ، و الينيان القيوي ، و العضاد القسوية ، و قد حلس على صنحرة مرتفعة ليستكين عليها و يقوم فأمساك بالناء ي أخران يسان نفسه ، و كاندلك أغيامه ،

وقد ارتدى الراعدي مسلابها بسيطة لعلها من الكتان ، أو من الصوف لتناسب مع طبيعة عمله ؛ و تتعبيز بالليون البيعج الفساتع ، و يسدو أنه رداءً يصل إلى ما فوق الركبة ، و له أكماما قصيرة تكشف عسن ساعديه القدوين ، و نسري أيضا صيقانه الرشيقة . و لهذا الشاب بشرة خميرية و شعر بنسي فساتح . و يضفي منظر هذا الفتى حواً شاعرياً جميلاً ، بما يكسب المنظر بصفة عسامة هدوءً ، و رقعة ، و عسفوية ، و صفاء .

فيلف ت إنتباهن إلى جمال الطبيعة البكر، و الذي يتميز بسرم

د الله الله الله والدور الله والمواجع الله الله الله والمنافع الله الله الله والمنافع الله والمالية التالي

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٤٤ .

المنظر الثاني همو منظمر راع آخمي يقسوم علمي رعايسة قطبعه ممسن الماعز ، حيث نسراه و قسد جلسس محسلب إحساها . بالإضافة إلى البشارة الداكتاة ، و قاد ارتساي نفسس مسلابس زميل السمايق ، إلا أنه يهدو أنه أصغر منه سمناً ، و شماناً ، و هـــــذا مـــا نســـتشعره مـــن ضــــآلة شــــكله و طـــريقة جــــلوسه . لقسد جلسس هسذا الراعسي علسي صححة قليلسة الارتفساع، تسميل لما العملية التميي يقصوم بهما هنسا و همي حصلب العنرة ؛ بينما وقفت أمامه العنزة في استكانة و دُعه منتظ رة حتى ينته سي مسن عمله ، فتعسود إلى الجسري و اللعسب و الرعبي بين الحقيول عليمي مقيوبة مسن صيباحبها . امسا العنسزة الأخسري ، فنسراها جالسة فسي هسدوء و كسأنها تستمع ، و تستمتع بعرف الراعسي الأول الذي يعرف على الناي الدي الدي يعرف على الناي . و مسن جهسة أخسري ، لعلها تجلس هكسذا لتنتظمر دورهسا فسسي الحلب . و تتميز هـ نه المساعز بالصوف الأسمر الكثيف . و إلىسى السموراء مسن همسذه المساعز ، نحمد حيسوانين احدهما ضمعماً ، و الأخسر بسبيط الجسم و لا نستطيع أن نتعسرف عليهما أبسلاً. المنظر الشالث ، و الأخيـــر فــى هـــــذا الصـف ، يعكس مشــهداً لجنــى الزيتــون مــن الشـــجرة ، و ذلــك بواســــطة عبــــد زنجـــــي . و يعتبــــــر هـــــذا الجــــــزء مثيـــــراً للاهتمام ، حيت نرى شاباً عبداً أسسود البشسرة " زنحسياً " قسوياً ، فسسارع الطسول ، مفتسول العضلات ، يرتسدي رداءً يغطسي احسمه أكتافيسه دون الآخسير ، و يبسدو أنسمه لسه حسزاماً عند الخصير ، تسم مشعولاً بجني التمسار منها ، و قسد لجساً كمسا نسراه السي ربط الأغصان بالحبال حتى يسهل عليه هزها من ناحية ، و مسين ناحيسة أخرى بسيب ارتفاع الشجرة الملحوظ، و هكذا تتســـاقط الثمــار الناضـــجة علـــي الأرض ، فيعمـــل بعـــد ذلك عــي لهـا، و وضعها فسي سلة.

بجم الحا ، و هـ دؤها ، و صـ فائها .

ساحساً ؛ الكذار الأيسر ، يصور هما الجمسز، مشهد صيين حيت الصيادون علي خيرولم \*١.

و نسري هنسا تسملانة مسن الرجسال و هسم يهاجمسون لبسمؤة و يقتلونهسما . و بــــداية القـــول ، فـــان الرحـال المــورين هنــا هــم فرسـان . و أغلب الظمين أن مين بينهم صماحب الضميعة ، و معسم وفاقسمه . أو لعلهمه كلهمهم مسن أصمحاب الضمياع و الثمروات ، فقمه كسان مـــن المعتــاد أن نـري صـاحب الضــيعة ينشــغل بعمليـات الصــبد ". أنسا هنا أمام تالاة فرسان على صهوة حيدولهم الجميلية ، و يبد خو أن ثيـــاب هــــولاء كــانت تنميـــز بالعظمــة و تـــدل علـــ الــر ، 

فبالنسيسية إلىسى الخيسول ، نسلاحظ أنهسيا خيسولاً قسسوبة سسمدربة حبيداً علين عمليسات الصيد ، و يتضيح علين كيل منهسنا احسركة القــوية و القفــزة العنيفـــــة ، و التـــــي تتطلبهــــا مقتضـــــيات المـــــوقف .

و قسد أراد الفنسان أن ينقسل لنسا صرورة عسن الصعوبات المرتبضة بالصيد، و كسان ذلك سبياً فسى تصويره لذنسب اخصسان بتسعره المتطايه و فيسمى الهسواء ، و أيضاً لقسوائم الخيرول المنتصبية إلى أعلسي 

و قسد ظهر كسل حصران بلسبون عتسلف عسن الأحسر ، فهنسات الأســــود، و البنســـي، و الأشــــهب، و كلهــــا تتميـــــــز باخســـــ الجميك و القصوائم القصوية ، و الذيب ذو الشعم المسترسل.

-1\*

Henig, Martin., op.cit., p. 125

<sup>\*</sup>١- راجع: فسيفساء السيد / يوليوس.

أميا بالتسبية إلى الفرسيان أنفسهم ، فقد ظهر عليهمم الثراء من خسلال ملابسهم الجميلة ، الأنيقسة .

إنسا نسراهم يرتسدون ثياب الفرسان ، كما يضع كل منهم رداءً كبيسراً على الأكتساف فيمسا يشسبه الكساب ، حسى أنسا نشساهده و هسو يتطاير مسع الهسواء مسن سسرعة و قسوة الحسركة . و تقليصاً مسن حدة المشسهد ، زرع الفنان شسحرة زبتسون فسي وسط المشسهد ، ليضفي مسن ناحيسة الرقسة مسن خسلال الطسر الطبيعية ، و مسن ناحيسة أخسري ليسذكرنا بسان أغلب عمليات الصيد كسانت تتسم بيسن حقول و بساتين المسالك أي " صاحب الضيعة ".

أميا بالنسبة إلى منظر أنشي الأسلد ٨٤٥ ، فلا نستطيع أن تتعرف على تفاصيلها بسبولة ، و لا نجد سوى القول أنها كسانت مين القوق و ما استدعي وجدود ثلاثة فرسان كسي يتفوق وا عليها و يقتلونها برماحهم المسئنة ، و همي الأداة التسي كسانت معهم و يستخدمونها فسي صيد أنشى الأسد.

سابعاً ، الكذار السخلي ، يصور هذا الحدز، منظراً للصيد أيضاً و إن كراناها عدن تاك المناظر التي رأيناها من أو إن كراناها من تاك المناظر التي رأيناها من تبدل في الكنار الأيسر .

و پكاد هاد الكتار أن ينقسم إلى قسمين رئيسين و المسور أحسزاء القسم الأول ، و هو المسوجود على اليسار ، يصور أحسزاء و قسله صحيرية ، حيث يتحسرك رحسلاً بصورة بطيعة ، و قسله تذكر فسي شكل عنسزة ، فسوضع ما يشبه حللا الماعز على ظهره ، و نسراه يمشي كالماعز فعالاً على أربعة قسوائم ، مستعيناً فسي ذلك بيسليه و ركبتيه ، و هسويسوق أمامه أربعة مسن طيسور الحجل التي يسعى إلى أن يسلخلها إلى الشيبكة . و قد ظهرت هذه الطيسور واضحة ، و تميزت هنا بالحجام السيبن ، و هسي تسبع في تسبع في يتسود و تمهال لا

تـــدري أنهـــا إتمــا تلقـــي بنفســها فـــي التهلكــة حيــت شــبكة الصـــياد الماكـــر . و لا تتعجــب مــن حيـــل الصـــيادين قــــديماً فــي عــاولتهم لتحقيـــق الفـــوز فــي مبــاراة القـــوي فــي الطبيعــة ، فعلـــي الرغــم مــن قلـــة الامكانـــات آن ذاك ، إلا أن الإنســان لا يعـــوزه شــياً لتحقيــق أغراضــه و أهـــدافه .

و قسد تناشر فسي هذا الجوزة شهرتان رفيعت نان و قليلت الأفسرع و الأغصان ، و الأوراق ، و لعسل الفنان قسد صورهما لإضافة الرونس الأعضار الجميل على ها القسم ، و للأسف في إن حالة الفسيفساء فيه لا تسمع بمحاولة دراسته أكثر مسن ذلك . الفسيفساء في انا الآن إلى القسم الشاني من ها الجسزية المتسواحدة على العيان ، فسوف نسري فيها مشهداً الجسزية المتسواحدة على اليعين ، فسوف نسري فيها مشهداً . الحسور ها المشهد الصيد ، إلا أنه مختلف هو أيضاً . يصور هذا المشهد الصياد الاسطوري ملياح و أيضاً . ويما ظهر مبكراً هنا على هذه القطعة الشهيرة مسن مرحل المناطقة الربي وسن قرط احمة ، وحياة الربي حنب مع المناظ سر الأخرى النسي تصور و الفياد المناطقة الربي المناطقة الربي عن قرط المناطقة الربي المناطقة الربيات و حياة الربي في و الفسيعة \*١٠ .

اً اللك الأيتولي: Meleager بعد المساطير فإن ملياجر هو ابن الآله آرس :  $\Lambda \rho e g$  ، أو الملك الأيتولي: أونوس  $\Delta A \theta \alpha e \alpha$  من خلقيدونيا ، أما امه فالثابت أنها ألثايا :  $\Delta A \theta \alpha e \alpha$  .

لقد كان ملياجر هو البطل العظيم صاحب الفضل الأول في عملية اصطياد الخنزير البري الشهير الكاليدوني . و قد سمعنا عن هذه القصة لأول مرة من الشاعر هوميروس عندما نسبي الملك أونوس أن يقدم الأضحيات إلى الربة أرتميس ، فما كان منها من شدة الغضب ، إلا أن أرسلت خنزيراً برياً ضخماً ليشيع في البلاد الخراب . و عندئذ قام البطل المغوار ملياجر بجمع الصيادين برماحهم من عدة مدن مختلفة و قتلوه . و قد كانت عملية صيد هذا الخنزير الكاليدوني من أكثر الموضوعات شيوعاً في المفن منذ القرن السادس ق.م.

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 953.

للمزيد راجع :

Schmidt, Joel., op.cit., p. 197-8

-4\*

Henig, Martin., op.cit., p. 125.

ر قسد تحسيدت أسيطورة البطسيل ملياجسير أمامنيا هنياه في أسيانه و البطسيل ملياجسير أمامنيا هنياه و المنسي قسيوة و ثبيات و هسيو يقتسل برمحسيه الخنسيزير الكيالدوني .

ولسم تكسن هسنده العمليسة مسن السسهولة بمكسان ، و أبلسغ ننوسل علسى ذلك هسو أنسا نسراه واقفساً و قسد ارتسدت القسدم ابعنسى إلسى الخسلف ، بينمسا تقسدمت قسدمه اليسسري إلسى الخسسخ أنسه يرتكر عليها . أمسا يسلمه فمشفولتان سي تقسسويب الرمسح و غسرزه فسي قسلب الخنسوير مباشسرة . وقسد ظهسر ملياحسر عساري الجسسم تماماً ، ربمسا كشان عندسان لقسوته الحسسانية ، و عضالاته المغتسولة ، و سسواعده لغنسان لقسوته الجسسمانية ، و عضالاته المغتسولة ، و سسواعده فغضنعمة ، و التسي سساعدته علسى النغلسب علسى الخنسزير . و أسسم يضمع علسى حسده سوى عبساءة تسرؤف مسن و تركهسا تطايس

مسمع أدراج الريسماح . و مسمن ناحيسة أخمرى ، فران الخنسزير تبسما و عليسمه القسوة ، و أفسمه كسمان يقمساوم بعنسف و . عنتهمسى الشمراسة علمسى الرغمسم

مسين الصيخور و المستنقعات التسبي تحييط بسبه و محساول أن

يخسسرج منهسا دون حسدوى .

و على الجسان الآعسر ، يظهر الصيادون الأحسرون رفقساء مثياحسر و هسم يحساولون أن يمسكوا بكلسب الصيد الذي معهم ، ويريسد أن يشب على الخنسزير .

و جددير بالذكر أن احدد هدولاء الرفقداء يسدو أنه كدان يوتددي سروالاً قصيراً و ، لكرن نظر ألحدالة القطعدة الغسراء فلا نستطيع التعدرف على أكثر مدن ذلك .

و هكينة الناظير بصيفة خاصة و بقيسة الناظير بصيفة خاصة و بقيسة الناظير بصيفة عامية مشروقة و معبرة عن الكثير مين النقياط الهسامة .

و قدد عمد الفنسان إلى تسرتيب المشاهد فسي سطور أو صدفوف مسركبة و هسو الأمسر الذي أعتدناه فسي منطقه تعكسس شسمال إفريقيسة ككسل ١٠٠٠ كذلك كانت هدفه القطعة تعكسس الاهتمام المتزايسد بالموضوعات الريفيسة و كانت تسلك محساولة لتصوير مشهد طبيعسي عسادي أكثر منسه تصدويراً لكسل عنصر من عناصر الطبيعسة على حدة .

و بصفة عسامة كانت مناظر الصديد هنا تتمير بندوع مسن الهدوء ، و هي تختلف كثيراً عن مشاهد صديد مماثلة فلهدرت عليها فسي قطعسة فسيفساء \* عثير عليها فسي اطللا منازل رحمل غني بالقرب مسن الجديد : Thysdrus و محفوظ فلي منحدف بساردو بتونيس \* قر مورة ٢٤٤]

Henig, Martin., op.cit., p. 125.

-1\*

"٢- فسيفساء الجم : كانت تصور منظراً للصيد في إفريقية ، و قد رتبت الصور فيها في ثلاثة صفوف ، و بصورة سريعة كانت تصور رحلين يمتطبان حصانين و يسيران ببطء خدلال مزرعة من الزيتون . بالإضافة إلى منظر خادم يمسك بزمام كلين فارعين على وشك أن يطلقهما على أرنب بري وحده كلبان آخران مختبيء في شجيرة . يؤكد ذلك على أن مناظر الصيد في إفريقية كانت محببة إلى النفوس كالمناظر الزراعية تماماً . راجع : رستوفتزف ، المرجع السابق ، حد ٢ ، ص . ٢٧٧ من النفوس كالمناظر الزراعية تماماً . راجع : رستوفتزف ، المرجع السابق ، حد ٢ ، ص . ٢٧٧ من و تعتبر عثابة سوق تجارية كبيرة . و كانت هذه المدينة تقع في منطقة و سبط بين كل من صوصة الحديثة ( Hadrumetum ) و صفاقص ( Tacapae ) . بالنسبة إلى أصولها ، فهي غامضة ، و لم يعثر بها إلا على نقش من العصر ماقبل البوني Neo-Punic و في عام ٢٤ق.م. ذكر

و بقيت طوال القرن الأول م. oppidum liberum ، و قد استند رخائهـا علـى وجودهـا في منطقـة واسعة و ضخمة تخصصت في زراعة أشجار الزيتون .

و بها العديد من المنازل الخاصة الفخمة الغنية بالفسيفساء و ترجع إلى القرن الثاني و الثالث م. \*2-راجع : رستوفتزف ، المرجع السابق ، ح.. ٢ ، ص. ٢٧٧ و كسانت هيذه القطعسة الأخيسرة يتسم فيهسا الصيد عسن طسريق كسان مسريق كسام من النهداء و التعقسب ، كمسا ذكسر كسينوفون ١٠.

و حسيدير بالذكرر أن عملية صيد الأرنب تكدد تكسون كما هسي في العصير الحسديد ، و كسانت علي حسانب كبيسر مسن الأهمية ، و فيسا شيسهرة و إقبيال فيسي كسل الأنحساء .

و كـــان مــن أهـــم عناصــرها ؛ حجــم الطــريدة ، و نوعيــة لحمهـا ، كمــا كــانت هــذه الرياضــة تعتبــر رياضــة بــدون مخاطــر .

و هكذا كانت مشاهد الصيد غنية بالعناصر المتنوعة أو معبرة عصن أشياء كثيرة جعلت المشاهد لا يمل أبيا مسن رؤيت فصل أشياء كثيرة جعلت المشاهد لا يمل أبيا أمين مشاهد في مشال أوذنية عيداً مسن مشاهد الصيد تختلف كيل واحسدة منها عسن الأخرى عما يؤكسه نقطة أن الصيد بأنواعيه كيان شيائعاً كوسيلة للسرزق و التسلية و كرياضة أيضاء أو هيو ميا جعليه موضوعاً عبياً في الفيرية و الفيرية الفيرية و الفيرية الفيرية و المناه موضوعاً عبياً في الفيرية و المناه من وضياء مناه و مناه و

و جسدير بالذكر أن هذه القطعة الفسيفسائية فري الحسد مشراه الماهم ، و أقصد بين الخراع الماهم ، و أقصد بين الماهم الماهم و الماشية ، كان يسذكرنا بقطعة شرعرية لثير كسريت ، و الماشية ، كان يسذكرنا بقطعة شرعرية لثير كسريت ، و كسأن الشراعر العظيم قدد شاهد هاذا العمال فوصفه ،

Aymard, Jacques, op.cit., p. 363-381.

p.334,363

Gow, A.S.F, op.cit., Vol. II., p. 76

Aymard, Jacques, "Essai sur les chasses romaines", (Paris, 1951), -\\*

<sup>&</sup>quot;... , βαλλέ κατῶθε τὰ μόσχια τὰς γὰρ ἔλαιας τὸν : μοῦγοντί τὰ δύσσοα ."

#### ﴿ ٦ ﴾ فسيفساء أورفيوس من أوذنــة:

نتعسرض الآن فسذا المسال الأخيسر مسن إفريقيسة القنصية ( نوسس) . و يعسور أورفيسوس\* و هسو يعسزف علسي القمسارة ، و كست هسذ المسال مسين مسدينة أوذنسسة \*\*. و قسد اكتتسفت هسذه نقطعسة الفسيفسائية بالحمسامات الخاصة بمنسول عائلسة لابيريسوس ، و كست العمسل يحمسل تسوقيع فنسان هسو مازوريسوس : Masurus .\*\*

و يصور التسال أورفيسوس حالساً في ظلل صورة يعسوف على قيسارته ، و قسد أحاطست بهم حيسوانات مختلفسة . نحسب لأخسانه الشرجية . و قسد كسب فسي على اللوحة جملسة منتخب يا الخسسانة الشريسانيس ، و بولينسه سراحي المنسول و همسا " لابريسانيس ، و بولينسه سراديس ، همسان بالإضافة السي تسوقيع السم صانع الفسسانيس . همسان بالإضافة السي تسوقيع السم صانع الفسسانيس .

و هداه القطعدة محفوظة بمتحف بداردو بتوندس تحست رقد 148 . و تسرحع إلى القدرن الداني بعد المبدلاد \*\*. [صورة ١٤٠] و تعتبر هدفه القطعة من أشهر القصع في هدف الموضوع . و معدم من الناحية التصويرية أيضاً ، فاللوحة الأكتسر شدعية و نتشدر هدر التسمي تمشدل أورفيوس يعرف على قيثرته ، و قد أقبلت نصيدر . و الوحدوش الضارية للاستماع في محشوع إلى أنغامه العذبة \* .

<sup>\*</sup>١- أورفيوس : عن أورفيوس و قيثارته ، و تطـور ظهـوره في الفـن ، مــوف نفـرد نــه حديت في الباب الرابع من هذا البحث : " المناظر الطبيعية من خلال الفسيفساء من منطقة غـرب 'وروبه " .

<sup>\*</sup>٢- أوذنة : عن هذه المدينة ، راجع ص. ٣١٢ من هذا البحث .

٣٣- المنجي لنيفر ، المرجع السابق ، ص. ص. ٢٢ .

<sup>\*</sup> ٤- الجملة كتبت باللاتينية : " ضيعة آل لابريي ؛ لابريانوس و باولينوس " IN PRALDIS . LABERIORIM . LABIRIANI . ET . PAILINI

٥٣- المنجي لنيفر ، لمرجع لسابق . ص. . ص. ١٢٥ . لوحة ٣ . ص. ٢٥

<sup>\*\*-</sup> نفسه ، ص. ۹۶ .

#### لدراسة التحليلية :

بعبيب هيئه الوصيف لسيريع بكوسيات غطعيه غسييساني سيسوف تطييرق الآن فيسمي للرسيسية لتحبيبية إسدى عسيامين استباسين الأول تصميموير أورفيمستوس نفسمته ، و الشمساني تصموير الطبيعية ممسمن حميمانه . " تصدويو أورفيدوس: نقد ستغل فندنو إفريقيسة هدا الموضوع بكتر، نظـراً لمــمـا يحتــويه مــن أسـرار و روحــنيات مـــرتبطة بالعقـــائد الفلســفية و الدينيـــة . . فبالنسسبة إلى البطال أورفيسوس احسده مصور في مسركز القطعية است الطبيعسة مسن حسوله ، و يبسمه و مسن الصمورة أن الفسمان قسم عبسم عنب فسي شبكل شباب فسي مقتبسل العمسر، لعله فسين أو حسر العقب لتب أو أوائسيل الرابسيم . و قيد تميزت ميلامه و حسيمه تميلامج الرجيولة التبدفقة و لا تستبطيع التعبيرف عليني مستلامج وحهيب نظيير التنبيف لذي أصيب العمسل فسني هسنة الحسوء ، إلا نسبة نسوى بوضيوم أن تسبيره كسير، يتمين بالغنزارة و الطنول حتر أنسه كان بلامسس كافس. تمسيم ظهر نصيفه العلوي مفتول العضالات ، وعسريض المنكبيرين. و قسوي السماعدين ، كمالك تنضيح عسى سنة و ركبتسه ماره القسموة ، و الصمالاية . و قسمه جلمس ورفيسوس فسي وضميع الموجهمة مسن التفافة بسيطة السي الحسانب، لتطيفي عليمه مسحراً، وغموضاً. و كسان أورفيسوس عسباري الجسيم لا يغصبني حسيمه سيبوي حشموم أو عبساءة تسركها تنسسدل خسرية عسى حسسمه ، تركساً لهس للوصب لتكشيف عينن صيبدره واتعيبود لتسييزيج بعيبد الخصير مباشيرة التفصيه و مسن تسبيم مسيقانه بعسند ذيك . و تميسنات هسينه المبسية بغسن ٠٠ لقمساش و كتسمرة التنايسا ، ممسا أعطاهم حمسالاً و تاسمة أ . و حسدير المسلاحظة أنسه كسان حساق المسلمين، وقسد حسسن عسم

و جسدير المسلاحظة أنسه كسان حسالي القسسمين، رقسد حسس عسس عسسحوة مسرتفعة عسن الأرض ليعسرف و هسبر حسس عموسه و كسد يسنده المسلسري تمسلك بالقيفساره، بينمس ليمسى المساؤم عبهسائعسد المسلم الأنفساء و أروعها.

<sup>&</sup>quot;١٠ أنتجي ، تليقر ، ما جع السابق ، ص. ١٩٥٠ ١٠٠

و قسد صور أورنيسوس بحجم كبيسر ، و ضسخم بطسريقة غيسر واقعيسة و مبالسغ فيهسا ، حتى أنسه أضحم من الأسد و أعسرض مسن البقسسرة ، و أطسول مسن الحصان ؛ فيدت الحيسوانات منكمشة و متقلصسة أمساء سحر و عظمسة موسيقاه ، و هسذا تبعاً لمكانته الكيسرة ، و ليسس الواقع .

\* تصوير الطبيع ... النسبة إلى الطبيع ... هنا و أسانوب الفنسان فسي التعبير عنها ، نحسد أورفي ... وس فسي البسداية بجلسس علم صدوة كبيرة مسرتفعة عسن الأرض بحسوار شسحرة صدوير حسزعها رفي على و طسويل ، و قدد كانت قليلسة الأوراق بتسكل ملحسوط .

ولكسن ذلك لسم يمنع الطيسور المختلفة من الوقوف على أغصانها . و المسلاحظ أن الفنسان قسد حاول تحقيسق السيمترية فسي المنفسر إلى حسور عسداً مسن خيسوانات على المحسن ، يقابله سا نفسس العسد على البسسار ، كمسا صسف الحيسوانات فسوق بعضها ، كسل واحد منهم يسقف فسوق ما يشبه القساعدة و كانها قساعدة مسن الرخسام المصقول ، أو لعلها قطعسة مسن الأرض صسمت على مقاسيه .

فبالنسبة إلى الجسان الأعسن ، نجسد فيسه أول مسا نبسدا الأسد محص المحصل مسلك الغسابة و قسد حلسس فسي هدوء الآن ، و نكن ييدو أنه المحسان فسي وضع التحفيز ، إلا أنسه سرعان مساه هدا و حلسس بغعسل سسحر أتغسام أورفيسوس و عسزفه الموسيقي البسديع . و يبسدو أن هدا الأسسد كسان ضخم الجسسم ، قسوي المخالب ، فسط القسوائم ، غسرير الشسعر ، طسويل الذهب ، و قسد اقتسرب فكسه مسن بعض النباتسات الصسغيرة التي نبتست عنسد الصسخرة فكسه مسن بعض النباتسات الصسغيرة التي نبتست عنسد الصسخرة المسعوره بهدة المسعد ، و لعسل الفنسان مسازوريوس قسد قصد أن يمسوره بهدة الضخامة ، و الشسراسة ليؤكسد علسي مسدى تأثيسر أورفيسوس العغيرة السحر .

يلسبي الأسسد فسي هسذا الصسف الرأسسي نسباني حيسوان مسن عليسبي الأسسد في التسبر يَارِين مسن حيست القسوة ، إن لسم يكسونا متسبويان فيهسا ؛ آلا و همو النمسسر يَانمانه يراقسب مساغ سنت أمامسه ، و تميسز

و قسد ضهسر واقفساً و كسانه يراقسب مسا يحسدث أمامه ، و تميسر هدندا النمسر بالجلسد الأرقسط الجميسان . و اهتم بسه الفنسان حسى أنسه لسم يغفسل عسن تصوير شساريه بوضوح .

و ظهر عليه بوجه عسمام مسلامح القسوة ، و الدهساء ، و الخطهورة .

الحيه وان الشالث هه و الوعمل ، و قسد ظهر واقفاً بطه وسريقة جانبية profile ،

حتى الوجه الذي إلتفسيت إلى الأمسام كسي ينظه إلى أورفيسوس.

و قسد بسرع الفنسان فسي تصدوير قسرون الوعسل ، و قسوائمه الرفيعة ،

نصل إلى الحيدوان الرابع و الأحير في هيذا الصيف ، آلا و هيو الحصان عربية و الذي ظهير ، و هيو واقيف بطيريقة فيها شيموخ و كبرياء ، و بيات رقبت في طيخة و قيدوية تتناسب مسع حجيم الرأس ، و البطين ، إلا أنني أعتقيد أن حجيم قيوائمه الأربع كيانت صغيرة إلى حيد مسا بما لا يتناسب مسع بقية حجيم الجسيم . و أميام الحصان ( في المساحة الخالية أسيفل أورفيوس ) نجيد قيرداً صغيراً ذو ذيين رفيع و طيول و قيد حليس ينصت في النظر التبياه شيدون قياعدة تحتيم البطيل أورفيوس ، و هيو الوحيد في المنظر الذي ظهر بيدون قياعدة تحتيم يقيف عليها مشل الآخرين ، و لعيل و التقيل المستمر مين شيخرة إلى شيخرة ، و مين غير إلى آخر . و والتنقيل المستمر مين شيخرة إلى شيخرة ، و مين غير إلى آخر . و يعلي و القيرد على من شيخرة السي أحيان البطيل . و يعلي و التفيرة مين شيخرة وارفية الأوراق .

نصل الآن إلى الجسانب الأيسر مسن القطعة ، و فيسه نجسد أيضاً صفاً رأسياً آخسر ، ظهر فيسه أولاً الفهد ، و الذي نسراه و كسانه كسان يمشي و يستعد للوثب على فريسة أمامه ، و لكسن أوقفت عند حده أنغام أورفيسوس الساحرة ، فتسمر في مكانه على هسنا الوضيع ، و ظهر ذيله الرفيسع و الطبويل ، و تمبيز بالجلسة الأسود لأرقبط الجميسل ، و خضير في آن واحسد .

الحيوان التعاني في هيذا الصف الرأسي، هيو السدب، أو لعليه كيان ذئياً ضحماً كرندو كرن

يلي هيذا الحيوان ، واحداً آخر يبدو أنها غيرالة بسرية الحيدي هيذا الحيوان ، واحداً آخر يبدو أنها غيرانة بسرية محدد من الماعز مُروك ، و تتميز هيذه الغيرالة ، أو العنوزة بالقرون الرفيعة الطويلة ، و التي تستخدمهما في الدفاع عين نفسها ضيد أي خطر . و قد حلست في هدوء و استكانة ، تتصدت بعنايية إلى أخران أورفيوس الشيعية ، و كيأن مأسياته في خياله .

الحيـــوان الأخيـــر فــي هــذا الصـف هـــو البقــرة مهورة ، و نـــراها تــقف فـــون القـــاون القــادة ، و قــد تميــزت بالجـــم الضـــخم ، و القـــرون القـــون القـــون ، مــع الذـــب الرفيـــع ، و القـــوائم الثابتــة \*١.

و أخيراً ، نسرى تسلك الطيرور الواقفة على أغصان شحرة الصنوبر و محسى تنظر ناحية أورفيوس ، و تنصب إلى الحسانه . و يبدو أن إحداها كسانت عصنفورة ، و الأخرى ببغراء .و المنظر بشكل عسام يوحي لنا بالطبيعة الحسادثة على الرغم من وجود بعض الحيوانات الضارية .

<sup>\*</sup>١- قارن أشكال الحيوانات مع أشكالها في كتاب س.م.بورا ، المرجع السابق،ص. ٣٣٣-٣٣٩.

# الفصل الثالث

مقدمة عن ولاية تريبوليتانيا

( ليبيا )



\*١- ليبيا : كان يعيش في غرب الدلتا على شاطئ البحر في منطقة الصحراء في العصور القديمة قوماً كانوا رعاة ماشية و غرسا أشحار يشبهون في ميزاتهم البدنية و عاداتهم بعض أقوام العصر الحمحري الحديث في مصر ، أولئك هم التحنو tehenu و يترك رجالهم شعرهم طويلاً ، و كان أولئك البدو الرحل يتميزون عن سائر الشعوب الإفريقية بعيونهم الزرقاء و شعرهم الاشقر .

و لم يقلقوا المصريين كثيرا إلا بعد سنة ١٤٠٠ ق.م. تقريبا عندما رغبت جماعتان عظيمتان من المحاربين ذوي الوشم و البشرة البيضاء ، في أن تتركا مراعيهما البسيطة و أن تستقرا في مصر السغلي. فصد سيتي الأول و رمسيس الشاني هؤلاء المشوش و الليبو Meswesh & Libu و سميت ليبيا باسمهم.

و قد افلح مرنبتاح ابن ومسيس في صد الليبو بعد أن خاض معهم معركة طاحنة ساعدهم فيهنا قراصنة البحر المتوسط . و كان على رمسيس الثالث أن يطرد كلا الشـــعبين من غرب الدلتــــا ، و يصد موجتين جديدتين من الغزاة .

للمزيد راجع :- جورج بونز و اخرون ، المرجع السابق ، ص. ٢٢٤ .

و هناك رأياً آخر يقول أن ليبيا هو الاسم اليوناني الذي أطلقه الإغريق على بلـد الليبيين ، أي الوطنيون الذين كانوا يعيشون في منطقة شمال إفريقيا على الساحل . و قـد ورد ذكرها لـدى هوميروس على أنها أرض ريفية خصبة تقع بالقرب من مصر ( .Cd. 4.85 f ) .

و في مرحلة لاحقة اشتهرت باسم المستعمرة الإغريقية هناك و المعروفة بقورينة : Cyrenaica .

و قد اتبع الرومان الإغريق في اهتمامهم بتلـك المنطقـة ، حتى أننـا نجلـهـم يطلقـون اسـم nome of Libya على المنطقة الواقعة تحت الإدارة المصرية غرب الإسكندرية .

و في عصر دقلديانوس كانت ليبيا عبارة عن مقاطعتين :

. "Sicca " لبيا السفلي (١)

( Y ) ليبيا العليا " Pentapolis " ، و انتشرت فيها الزراعة و الفلاحون .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 855-6 : نلمزید راجع

العدديد من النماذج الفسيفسائية التي تسرجع إلى العصر الروماني .
و تعكسس الفسيفساء من منطقة تريبوليتانيسا "( في غسرب ليبيسا ) نوعاً مدر الثقافسة الهللينستية ، فقد كسان لهنده الثقافة وضعها فسي بعسيض مناطستي المسمال أفريقيسا . لسذلك لم يكسن مسن الغريسب العشور علسي رسسومات هللينستية قيسط يجسو الفسيفساء الإفريقسية .

و ليسس أدل على ذلك من أمثلة مدينة طرابلس \* Tripolis ".

\*١- تريبوليتانيا: Tripolitania ، يعتقد البعض أن الاسم القديم لليبيا هو تريبوليتانيا ، و لكن هـــنــــ خطأ شائع ، فتريبوليتانيا في حقيقة الأمر ما هي إلا اسماً أطلق على المنطقة الغربية من لبيبا ، و لمن كانت تشمل في مضمونها ثلاثة مدن هي سيراطة Sabratha ، و أويا Oea ( طرابلس احديث، ، . و أحيراً بلدة لبدة Leptis Magna . و قد كانت هذه المدن الثلاث عبارة عن مواني عند لساح، الشمالي . و كان ها أهميتها في تبل لبضمائع و في رواج حركة التبادل التحماري و بمالأخص عـ . الصحراء اللبيبة الشاسعة ، كما كان لانتاج زيت الزيتون في الأراضي المحيطة بكل مدينة من هـ نه المدن الثلاثة أثره في العمل على ازدهمار هـ له المـدن و رخائهما . و في عصر الإمبراطور أوغسمس كانت هذه المدن الثلاثمة حمزةً من إفريقية البروقنصلية ، و على مدار العصر الروماني عسمت تربيوليتانيا تضم قرى ريفية ، و أخرى جبلية ، و مزارع مفتوحمة ، و ضيعات كالحصون .و كمت ازدادت رخاءً كلما زادت الحوجة إلى الأمن و الحصون . و كان الشعير ، و القمح ، و الزينون هـــــ أهم مصادر الانتاج و الرخاء . واجع: The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1553 "٢- طرابلس: Tripolis اسمها القديم أويا Oea و هي ميناء قديم على البحر لمتوسعة . • قد أسست بواسطة مستعمرين تيرانيين حوالي القرن السابع ق.م. و قد كونت مع كل من طيرق و بهذة ما سمى بإفريقيا التربيوليتانية ، و التي خضعت لسيطرة قرطاحة و من بعد لسيطرة آل بيست مأسبنيس. Masinissa و قد أدت الغيرة و التنافس التجاري إلى خلق روح العبداوة مع لبدة و الستي استمرس حتى إبان أن كانت الاثنتان تكونان معا" إفريقيا الروقنصلية" Africa Pro-consularis أما علاقة. أويا بطيرق فكانت علاقة صداقة و كلتاهما كانت تمدان روما بالقمح . و يقف قوس نصر الاسام guadrifons شاهداً على ازدهار أويا تحت حكم ماركوس اوريليوس . للمزيد راجع :

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1061.

Henig, Martin; op.cit, p 117.124 plate: III, 94

فسإذا حساولنا أن نتفهسم الموضسوعات المعتسارة ، و المصسورة علسى قطع الفسسيفساء المعتلفسة التسي عشر عليها فسي ليبيسا ، يجسب أولاً التعسرف بصسورة سسريعة علسى بعسض بحسريات الأحسداث ، و المسواقف التساريخية التسمى مسرت بليبيسا .

ففي بيداية القرل ، تجدد الإشدارة إلى ان قرط اجة ( بتونس ) حو التسي سيبق و تناولناها في الفصل السيبق - الحدث مدند القسرن السيبة ع.م. تنمسو نمسواً سيريعاً حسي غدد اعظم المستعمرات الفينيقية في الغسرب \*١.

و فسي هسده الأنساء ، كسانت فينيقيسا ذاتهسا آخسده فسي الاضمحلال أمسام توسع الأشورين ، و وقسوعها فسي قبضتهم . مساحساحة إلى أن تنتهز هسذه الفرصة لتنصب نفسها حسامية للمستعمرات الفينيقية فسي غسرب البحر المتوسط .

و تحسول أهسم المسراكز التحسارية الفينيقيسة المسؤقتة إلى مستعمرات دائمسة تابعسة المسؤقة إلى مستعمرات دائمسة تابعسة المسام Sabratha ، و أويسا مصدراته \*\* Sabratha ، و أويسا .

\_\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- إبراهيم نصحي ، المرجع السابق ، جد ( ١ ) ، ص. ٢٤٤ .

<sup>\*</sup>Y- صبراته: Sabratha هي عبارة عن استيطان ذو ميناء طبيعي صغير عند غرب ليبيا ، و أغلب الظن أن الفينيقيين هم الذين قاموا بتأسيسها ، و إن كان لم يعثر على آثار فيما قبل القرن الخامس ق.م. ، و قد عثر بالمدينة أيضاً على جبانة necropolis هللينستية . و كانت آلهة المدينة الرئيسية هي الإله شدرافا : Shadrapha ، و الذي عبد في العصور االرومانية على أنه على أنه مرات كوارثاً بسبب كانت هذه المدينة تصدر الأفيال إلى إيطاليا . و قد ألحقت بهذه المدينة عدة مرات كوارثاً بسبب نشاط الزلازل بها مما كان يجعلها تعمل على النهوض من عثرتها مرة أخرى . للمزيد راجع :

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1342 .

و فضلاً عن ذلك ، فان قرطاحة عملت على بسط سيطرتها على اللييان المقبون في المناطق المحساورة لها ، شرقاً ، و غرباً ". و قد أعفت قرطاحة حليفاتها الفينيقية التابعة لها مسن أعباء الدفاع عسن نفسها ، و لكنها فرضت عليها ، و كسلك على رعاياها الليبيان تزويدها بالمسؤنة و الجندود ، أو السفن في في زمين الحسرب ، بالإضافة إلى أداء حزية سنوية مسرتفعة ، حتى أذ لبلة ومانت تسدفع يومياً حسزية قسدرها تسالنه " ، و كسانت لبلدة آن ذاك عاصمة إقليم المسدن الشلائة : تربيوليتانيا ، هله بحانب أن الملينتيان الأخويان " أويا " ، و " سراطة " كانتا تؤديان حسزية نقيلة ممانلة على إفريقياة " . و فسي عصدر قيصدر قيصدر " ، نحسده يقدوم بحملة على إفريقياة " .

للمزيد راجع: . The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 780, ff. المزيد راجع: المربد راجع: المربد راجع: المربد (New York, 1986), p. 337. المربد تفاصيل الحملة الإفريقية Bellum Africum؛ راجع: إبراهيم نصحي، المرجع السابق. حد ( ۲ ) ، ص. ٦٥٦ – ٦٥٨.

- عن الحرب الأهلية: De Bello Civili

<sup>\*</sup>١- إبراهيم نصحي ، المرجع السابق ، جد (١) ، ص. ٢٤٥ .

<sup>\*</sup>٢- الجزية بمقدار تالنت تساوي ( - حوالي ٢٣٠ جنيها استرلينياً ) .

۳- نفسه ، ص ۲٤٦ ،

إلا أنها لسم تكن مسن السهولة بمكسان ، و قسد توجسه فسي حملته تسلك إلى هسادروميتوم " Hudrumetum أولاً ، فوجدها محصنة تحصيناً قرياً . و لسم يكن فسي وسمع قيصر مهاجمتها بالقسوة الصغيرة التسي معسه . فإتحسه صوب لبسدة الصغرى Leptis Mmor ". و قسد رحبست بسه لبسلة الصغرى ، و هسي تختسلف عسن مسدينة لبدة الكبرى " Leptis Magna !" . و الكبرا

يتسبيها من يوي رشد بعد ويد حدد ويد بعد ميث الله وهم جنة حدوثية سند بعد أنهد بعد عدد بعد بعد سيد سية سند ب

و في عام ٣١٠ ق.م. حاصرتها قوات أجاتو كليس Agathocles of Syracuse حتى استسلمت له . و أصبحت و جعلها القائد هانيبال قاعدة له لحملة زاما ، تم انضمت إلى الرومان عام ٢٦ ق.م. و أصبحت . crvitas libera et mmunis . و في عام ٣١ ق.م. وقفت ضد قيصر في مخطعه الإقامة مستمدة . Coloma Concordia Ulpia Traiana Fruifera

The Oxford Classical Dictionary, op.cit. p. 663-4 : للمزيد راجع

\*Y- لبدة الصغرى : Leptis Minor كانت تقع جنوبي هادروميتوم بنوالي احد عشر كم. أي أنسا مدينة في تونس الحالية .

\*٣- لبدة الكبرى: Leptis Magna هي إحدى المدن الفينيقية التجارية ، أو ما يسمى «٣٣٢٥٠٠١١٣ و قد أسسها الفينيقيون على ساحل تريبوليتانيا في حوالي ٢٠٠ ق.م. أو قبلها بقليل .

في عام ٥١٥ ق.م. كانت تملك من القوة ما جعلها تطرد فلول الاستعمار الإغريقي من كبنيبس المعارية مثل السوق ، ي المحادث المعمارية مثل السوق ، ي المجانة ، و كان رحائها يعتمد على الزراعات بخاصة زراعة الزيتون تم إنتاج زيته .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit, p.844-5

<sup>\*</sup>١- هادروميتوم :Hadrumetum ( هي مدينة سوسة في العصر الحديث ) و تقع على بعد ٩٦ كم. جنوب قرطاجة. و أسست بواسطة الفينيقيين حوالي القرن السابع ق.م.

<sup>\*</sup>٤- إبراهيم نصحي ، المرجع السابق ، جـ ( ٢ ) ، ص. ١٥٦ .

و تيسع ذلك عسدة محساولات مسن حسانب قيصر ، و أيضاً مسن حسانب مصسومه كسلٍ منهما محساخه ، و لمسن حصسومه كسلٍ منهما محساخه ، و لمسن كسانت قد انقضت أربعة أشهر منذ وصسوله إلسى إفريقها دون الوصول إلى نتيجة حاسمة ، خسأ إلى مهاجمة مسلينة ثابسوس الموسول إلى نتيجة والايسة إفريقيسة بأسرها فسي قبضة قيصسر "الموسول و لمساكسات ولايسة إفريقيسة بأسرها فسي قبضة قيصسر "الموسول و المستضافت كساتو ، فقضي فيهسا شتاء عسام ٤٧/٤٨ ق.م. - حينسن و السينان فيسي طسريقة إلى ولايسة إفريقيسا - فسان قيصسر أنشزن مسرتبة مسدينة مسن مسرتبة حليفة و صسايقة إلى مسرتبة مسدينة

و مسن المعتقد أن أويسا (طسرابلس) ، و صسيراته كساننا تتبعسان سسياسة لبسدة ، و أنهمسا تبعسا لسنك أنسزلنا أيضا و إلى مصاف المسدن النابعة لروما ، و إذا صبح ذلك فسإنه مسن الجسائز أنهمسا كسانتا تسبهمان فسي دفع الجسزية السسالفة الذكر ، و لا سيما أنهسسا كسانت أضحم من أن تتحملهسا لبسدة وحسدها \*\*.

تابعية لرومينا ، و فيرض عليها حييزية مستوية قسيدرها ثلاثيسة مليسون

كانت هاذه مقالمة بسيطة تتساول بصورة سريعة بعسص الأحسدات البارزة التي مسرعة بعسانها أن البارزة التي مسرت بتاريخ لييا أن التسي مسن شانها أن توضيح لنا بعض الأماور المتعلقة القطيم الفسيفسائية .

رطىكً مسن زيست الزيتسون .

<sup>\*</sup>١- إبراهيم نصحي ، المرجع السابق ، حد ( ٢ ) ، ص. ٦٦١-٦٦٠ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه ، ص ، ۲۶۲ ،

فمصن أحصدى الناطق و هي زليتن المواقعة الواقعة المسلم المس

و قدد أختسرت مسن هداه السدار المسماه دار بوك أميسرا ، أربعسة قطسم فسيفسائية على سسبيل المشال ، و ليسس الحصسر - و ذلك نظراً لمسا تعكسه من تنسوع ، و تسراء فسي التصسوير المحتلفة الطبيعة .

و تصور كل قطعة مهن هذه القطع الأربعة ، كل واحدة عنسى حددة ، منظراً طبيعياً ، أو مشهداً مسربطاً بالحياة الريفية ، بمس يتيح للقاريء الفرصة للاضطلاع على جدوانب مختلفة مسن الحياة الطبيعية بصفة عامة آن ذاك ، كمسا تعطيه لحسة عسن الحيان الطبيعيان التي كانت سائدة فسي ذلك الحيان .

فتصبح القطعة الفسيفسائية و كأنها كتاباً مقسروءً ، و بسبت الشمرح .

و هكسذا لسم تكسن هنساك حساحة إلسى تنساول نماذجساً أخسرى ، فهسذه القطسع المختسارة بموضسوعاتها الغنيسسة و المتنوعسة ، كسانت كسافية لتعكسس مختلسف الأنشسطة التسبى انتشسرت فسسي ليبسا .

خارجوا خود احد ذات شائر بوها جود جود مسار ومن برب بعب بود جود من برور من برور من برور من برور من برور

Henig , Martin ., op.cit . p 117 , 124 , plate : III . 94 . -\\*

## الفصل الرابع

## فسيفساء ولاية تريبوليتانيا

- \* النماذج الفسيفسائية التي تعكس الطبيعة من تلك المنطقة :
  - ١- فسيفساء الفصول و المناظر النيلية .
    - ٢ فسيفساء دراس الغلال .
    - ٣- فسيفساء معمل الألبان .
    - ٤ فسيفساء العمل الزراعي .

### ﴿ ١ ﴾ فسيفساء الفصول و المناظر النيلية :

المسال الأول الذي نتاوليه هيو قطعية الفسيفيياء المعيروفة " بغيسيفياء المعيروفة " بغيسيفياء المعيروفة " بغيسيفياء الفعيول ، و المعالظير النبايية " ، و هي عبيارة عين تبليد في في المسيفيائي مين منطقية زليتين المواقعية بالقيرب مين أوينا وقيد عشر علتي هيذه القطعية ضين Oea وقيد عشر علتي هيذه القطعية ضين قطعياً أخيري بيدار بيولته أهيرا ، و المثيال محفوظ محتجيف الآتين بطرابليس ، و ييوزخ بحواليي عيام ١٠٠ ميلاديناً . و تبيلغ مسياحة القطعية الفسيفسائية ٣٣٠ × ٢٣٠ سم ، أي أنها تأخيذ شكلاً مستطيلاً ". وقيد عشر عليي مثال آخير مشيابه في الموضوع مين قرطياجة و كين يشخص الفصول أبضًا أنه.

فمنيذ حوالي عام ٢٠٠ ق.م. كانيت الأمثيلة الفسيفسائية المصنوعة بطريقية من وحيات مستطيلة الشكل: و معنية مسلمة الشكل: و معنية كبيسر الحجيم، و الآخير صيغير قيد لا تتعيد مساحته حسوب الأربعيون سم أ. ( ١٥ و ١/٣ بوصة ) هيذا بالإضافة إلى وحسود نمياذه أخيري مسربعة الشكل.

و قدد تكون هذه القطع قدد تهم تصديعها فدي ورش مخصصت لصناعة الفسيفساء فقط ، إمسا علمي بلاطسات أم لسوحات رخاميد مستطيلة ، أم على ما يشبه المسينية أو الطبيق ، و يكون مصنوعاً من مسادة الفخار terra cotta و ذلك مع عمسل حسواف عاليسة لهسند البلاطسات أو الأطبساق ، كمسا فسي هدذا المشال الذي نتناوله الآن "".

Cagnat, Rene'., "Une mosaique de Carthage", (Paris, 1898), p. 1-15.

و المراجعة ا

Henig , Martin , op.cit. , p. 117 , 124 , plate III.94 .

<sup>\*</sup>٢- راجع فسيفساء قرطاجنة ،

## المنظر الرئيسي :

المنظميس لرئيسسي فسي همسك التصوذج همسيو عسسرض لتشميص فصيول السينة الأربيعة . و ذلك مين خيلال صيور نسبائية مختفي. المسلامح و الصمفات ، حيمت تعكمت كما واحدة منهمسن فصملاً ممين الفصيول الأربيع ، و قسد وزعيت هيذه التسيخوص النسسائية داخييل مسيريه كبيمسر قسمه بمسدوره إلى تلاثمة مسمربعات صمعيرة أفقيمه ، و الحمسان رأسية مميا يجعيل الجميوع الكليع تسيع مسريعات. و قميم وزعمت بداخلهما الشمخوص فمي أربعمة مسربعات فقمع حسمب عسدد فصرول السينة ، بينما تسركت لمربعات لأخسري خسالية سرور مسن دوائسر ملونسة ، و يحيطهـــا شــكلاً انساني الأضـــــــ Octagonal . و يخيـــــــ بهممذه الشمخوص النسمائية إطمار عممني اليممسين واليسمسار ممسي المنظمير الاوسيط، مقسيم هيو أيضياً إلى تسلانة تابلوهيات فسي كسن حـــانب، و يأخــــذ كــــل منهـــــا الشـــكل المــــربع، ليكــــــون لـــــدينا فـــــ النهايسة سنة تابلوهسات ، و يحتسوي كسل تابلسوه علسي متسله مس مشاعد الحياة الطبيعية مرواء الريفيسة ، أم البحرية " الصورة ١٦٦ فبالنسبة للأعمسال الريفيسة و الانتساج الفلاحسي ، فإننسا نحس صانع الفسييفساء يسيتوحي مين كيل فصل مسن المصدوء الأربعية ميا يلائمينه و يستوافق صيعتب، ويسرمز نسبي كسل عمين مــــن أعمــــال الافــــراد برمـــوز حيـــة واقعيـــة ، فبالنســـبة لفصــــ. الربيسيع مشيلاً . نشيساهد في لوحية الفسيفساء إميسرأة جميسة و باقــــات مــن الورود و رمــناً آخــر لتربيــة الماشــية و الاصــفياد .

مــن الســـتابل تمســـك بيـــدها منحـــل اخصـــد .

Henig, Martin, op.cit, p. 117, 124, plate III.94.

-1\*

أمسا الصسيف فغسسالباً مسا يرمسز اليسسه بامسسرأة متوجسة بحسمامة

و المعروف أن موسم حصاد القمح في منطقة شمال إفريقيسة يكون صيفاً ، بينما إراعته نقسما تباأ في فصل الشماء .

أمسا فصل الخسريف، يرسسز إليه بكسل مسا يوحسي بسانه فصل العنسب و قطف العناقيسد، مشل مسواكب" باخسوس " \* ' السه الخمسر . و يمشل الشتاء عسادة بإمرأة طساعنة فسي السسن ، بإعتبسار أن الطبيعة فيه ميتسة ، و أحياناً تكون معها آلنة للفلاحسة ، كمسا يرمز كسذلك صانعو الفسيفساء لحمذا الفصل بالخنزيسر الوحشسي . " ' إذا حساولنا أن نسلقق النظسر فسي هسؤلاء النسوة ، فسوف نجسد انها عبسارة عسن صور نصفية لهسن ، و قسد صورت النسوة النسوة . " ' الساريقة المسواحهة : De Face و هسن مجنحات " .

فبالنسبة إلى فصل الشاء ؛ نحسد أن السيدة التي تناسه تسرندي خبتونا المرتدي بيانسبة إلى فصل المشاء على المتونا المرتدي المرتدي بمتونا المرتدي ال

سي ويوا الله المواجع المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة

\* ا- باخوس: اله روماني للعنب و الخمر و بالمقارنة مع الاله ديونيسوس اليوناني ، نجده لا يلعب دوراً كبيراً في الديانة الرومانية . و كانت له رموز عديدة و له كذلك اتباع عديدون عرفوا باسم الباخيين: Bacchanales ، و كان السناتو يحاربهم نظراً لما كانوا يشيعوه من فوضي و مشاكل . و كان هؤلاء الاتباع يرتدون حلد الاسد و يحملون الشوكة thyrsus رمز الاله باخوس . و إن كان ديونيسوس هو الاله اليوناني فالاسم الروماني له الا و هـو باخوس ، فهي تسمية ذات أصل ليدي . كثيرا ما صور هذا الاله على الاواني الاتيكية و معه كأس الشراب أو الاناء العريض الذي يعرف بإسم و cantharus و معه اغصان الكروم .

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 230 , 479 : للمزيد راجع

"٢- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٢

Henig , Martin , op.cit. , p. 117 , 124 , plate 111.94 .

- علياء إبراهيم السيد محمود ، رسالة لنيل الماجستير في " تشخيص الظاهرات الجغرافيـة في الفن اليوناني و الروماني " ، ( حامعة طنطا ، ١٩٩٣ ) ، ص. ٢٨--٢٩ . و تسزين رأسها أيضاً بأوراق نبات الغاب ، و تمسك فسي يدها بفسرع منه . كسان هسدا وصفاً للتابلوه العلوي ، فسإذا وصلنا الآن إلى الصف الأفقى الأوسسط ، فسروف تطالعنا فيسه سيدتان ، الأولى على على يمين المشاهد تمشل فصل الربيسع ، بينمسا الثانيسة على البسار تمسل فصل الربيسة .

فبالنسبة إلى سيدة فصل الرويع ، نسراها و قسد زينت رأسه المساق الأشحار ، و تمار الفاكها ، و قسد كشفت عسن نسديها الأمسن ، و تسدل على كتفها طرحة أو وشاحاً ليقطيم .

أما فصل العيف ، فتعثلسه سيلة أخسرى زينت هي أيضاً رأسها بسورق الشجر الجميل ، مع تمار الفاكهسة . و قد صفف المسعرها فسي شكل ضافار تتدلى على كتفيها ، أما يسدها اليسري فقد أمسكت فيها عنجال . و ذلك ليكون رمازاً للحصاد .

نصل الآن إلى الصف الأفقى النساك و الأخير، و الدي تتوسى مسربعاته سيدة تمسل فصل الاهرونية مسنده السيدة اهتمات هي أيضا أبوضاع الأزهار و تمار الفاكهاة في شاعرها لتزييان بها أيضا مسندا بالإضافة إلى أنها وضعت أيضا عصية حول الرأس بينما تسدل ضائرها على كتفيها . أما يسلها اليمنى ، فقائل ظهرت و هي تمسك بعض الكروم و عناقياد العنيا .

و هكذا نجصح الفنسان فسي أن يعبسر عسن كسل فصسل بمسا بميسزه و يجعلسه مختلفساً عسس الفصسل الآخسر . فظهسر فصسل الشستاء مسربما بالعبسساءة التسبي تضمعها السميدة علمي كتفيهسا لتقيهسا مسن بسدده القسارص . أمسا الصسيف فظهسر معسه منحسل الحصاد جنباً إلسي حنسب مسمع مستابل القمسح . و بالنسبة إلى الربيسع فميسزته بضبعت الحسال الزهسور ، و أوراق الأشسجار و فمسار الفاكهسة ، و أخيسراً كسن فصل الخسريف بكسرومه الشمهرة التسبي الشمة بها و الشمهرة و النستهر بها و الشمهرة بها .

#### وصف التابلوهات الجانبية :

بعسد همذا التفسير لبسيط فمله الشبخوص النسمائية ومحماولة شمسرحها بصمورة ممسريعة ، ننتقمل إلى مسما يهمنسي فسمى همله الشمال آلا و همو التابلوهمات المربعسة الصفيرة و المتواجماة علمي يميسن و يسمار همله الشميخوص النسمائية . فعلمى جانبسى همذه الصور التشميخيصية ، نجسست عمودين مقسمسم كسمل منهمسما إلسي ثلاثسمة أقسمام ليكسمون بذلسك مسوع همذه التابلوهسات الفسيفسائية الصغيرة هسو ستة تابلوهسات تعكسس كبسل واحسدة منهسسا منظمراً يختمسلف عسن الأخسر ، وإن كمسانت كلها تصور موضوعات مستوحاة من الطبعاة الريفية و البحسرية . و علمي الرغميم ممين ذلك ، نحميد أن هناك تسوازناً واضحاً بيمسن

#### التابلوه العلوي :

يعكر التابليوه العليوي ، مرواءً المروجود يميناً ، أم يساراً فكي كسل صف منافسراً من الحيساة الريفيسة ؛ حيست يصسور حيسوانات اليف ـــة مــن تــلك التــى شــاع أن يستخدمها الفـــلاح بعروبون فـــــ حيساته اليوميكة و التماي يعتمد عليهما بصورة واضحة لتعينه علمي أعمسال الحقيل و الفلاحية . فقي التابل وه الأيمين ، صيور الفنيان تسلك الطور التمال لا غند لله عنها في حياته و مرزعته ؛ إنها الطيهور الداجهة كالبهط و الدجهاج ، كهمذلك يهمدو أنسه قمسه صمور ديكساً روميساً كبيسراً كما يتضمح مسن هسذا الذيسل الكبيسر الذي نـــراه . و للأســف فحــالة هــا التابلـوه ليسـت جيـدة بالدرحــة التــــى تســـمح لنــــا بالتعـــرف علــــى تفاصـــيله بــــــدقة ، و مــــع ذلـك فيب دو أن هناك حيرواناً قد يكرون عنرة أو جدياً ، أو لعلها بقــرة جالسـة فــي دُعـة علي الأرض ، و للأسـُف لـم ينبسق منهـا سوى حسزة يسرأ مسن المه حرة و الذيسل ، صورة ١٧١٧

أمسا في التابلوه العلوي مسن الجسانب الأيسر، فقسد صور مسانع القسيفساء بعسض الطيسور مشل طائر القطاء وطسائر السلراج (والذي يعسرف أيضاً باسم ابسوضبة)، وهسي طيسور تميسز شمكلها بالجسم السمين المستدير، وتلفت الانتباه بحمال لون ريشها البدديع، بخاصة اللون الأخضر، والبرتقالي، والأصنفر فيسه، وقسد أبسدع الفنسان في تصوير هذه الطيسور ، [صورة ١٧٨] ويؤكد كل هذا أن الفنسان كان صادقاً و متفهما لطبيعة العمل المسندي يصوره و مسن هنا عبسر عنسه بواقعيسة بسسيطة.

كذلك نسرى في هذا التابلسوه منظر ماعزو هي حالسة في السرتاء بيسن أحضان الطبيعة ، و بجوار بقية الطيسور و الحيوانات الخاصة بالحقال ، حيث يعيث ون كلهم مسع بعضهم البعض في سملام و ونسام . و قد ظهرت العزة بقرونها واضحة ، و جسمها الرشيق ، القروي عما يسدل على احتمام الراعي ، أو الفلاح بها و يظهر أيضا في نفس التابلوه منظر أرنبا برياً أعلى الماعز حها على حهدة اليمين ، و يسدو و كأنه يخفض رأسه رعما ليلتقط شمن على الأرض .

و لا يتعجب المساهد من هذه النقساط الصغيرة ، فالفنسان من الواضع أنسه كنان علسى درايسة كساملة بطبيعة هسذا الحيوان ، آلا و هنو الأرنب ، فقد مسوره بحجم ضخم نوعساً مسا مسا يسؤكد أنسه ليس بحدد أرنب ، و إنمسا هنو أرنباً بسرياً بالتحسديد .

 بسل أنسه مسن المسؤكد أنهسا فاكهسمة و أزهسار .

و غالباً ما كسانت مستوحاة مسن البيئة التسيي أحاطست بالفنسان فسسي منطقسة ليبيسا بصفة خاصة.

و مسن الفاكهسة التسي نسستطيع أن نتعسرف عليهسا بسهولة و تتواجسد أمسام العنسزة ؛ تمسسرتي رمسان ذات قشرة حمسراء صلبة ، موفسورة النضسج .

و أمسام الأرنب البري ظهر عنقود عنسب جميل ذو لون بنسي داكسن دلالسة علسى نضسج لمساره . أمسا في هسذا التابلسوه ، بيسن الأرنسب و العنسرة فظهرت لمسرة خضراء تشبه الكمشرى .

#### التابلوه الأوسط،

نصل الآن إلى الربع الأوسط في كل من الجانبين ، فنحده يعكس بيئة أخسرى مختلفة تماماً عسن البيئة السالفة الذكسر ، الا و هسى البيئة البحرية . تصورة ٢٧٩

ففي هندين المربعين ، سواءً المسربع الأيمين أم الأيسير ، نسرى اسماكاً متنوعة الأشكال ، و مختلفة و الأحجمام ؛ منها سمكة التونة ، و البوري ، و سمكة ابسو حلام ، و سمكة ابسو سيف ؛ و هي عبسارة عسن سمكة طسويلة و كبسيرة الحجم ذات منقار مسدب طويل [صورة ، ١٨] ، و موجودة بالتابلوه الأيسير . ثم نسرى تسلك السمكة البيضاوية الجسم السمينة و هي السمكة المعروفة باسم سمكة موسيى و قد عسرفت أيضاً أنسواع مشابهة لسها باسم سمكة الفهكة ، كذلك ظهر الجميري .

و نجــــد أن صــانع الفســيفساء هنـــا ، قـــد لجـــا هـــو الاخـــر الـــي تصـــوير الأســماك ٢٨٥٥ أو هـــي تســـبح فــي مختلـــف الاتجاهـــات ، لتبــــدو و كأنهــا تتحـــرك بخفــة ، و واقعيـــة بـــيطة ، و صــادقة .

<sup>\*</sup>١- قارن أشكال الأسماك في : كتاب المعرفة ، المرجع السابق ، ص. ٦ . ١ - ١١٠

#### التابلوء السفلي :

في هيذين المربعين السيفليين ، يصيور الفنسيان بيئية ثالث ية تختلف عين البيتيسن السيابقتين أيضاً، إنها البيئسة النيليسة .

و فسي هسده البيئسة الجديسدة المحيطة بالأنهسار و المستنفعات ، نسرى فسي احسد المسسربعين ، و أعنسي التسابلوه الأيسسر [صورة ٨١] منظسر قسارباً صفحة الميساة الضحلة و يعمسل هسلا القسارب بواسطة المحسداف الذي يجسدف بسه الصسيادون ، و يعتمسدون عليسه فسسي دفسع القسارب إلى الأمسام .

فقي هذا القرارب الصغير نرى اثنين من الصيادين احسدها يتسولي عملية إدارة المسرك أو القرارب ، أي أنه هو المستول عن عملية التحديف بينما الآخر يظهر و هرو منهمك في عملية الصيد نفسها، و نظراً لانه عين يحمل بجسمه إلى الأمام ، و يبدر متكاعل على احدى قدميه ، فإنه أغلب الظرن أنه يعتمد في عمله على استخدام الشرص ، أو ربحا يكون قدد القدى بشبكته في النهر ، و ينتظر الإشارة إلى أنها قد امتالات بالصيد الوفير فيسجها .

و حسول القدارب تظهر طيرور الأوز و البط ؛ و همي تعسوم بحريسة دونما خوسوف أو قلق من هولاء الصيادين ، تمسا يؤكسد أن هذه الطيرور كانت معترادة على وجرودهم ، و على السباحة حرول قسوارب الصيادين اللذين تأقلمت معهم الطيرور ، فعاشروا جميعاً حنباً إلى جنبا فسي سلام .

و وجرود طيرور الأوز بالذات كران أمراً معتاداً ، بخاصة مرح ظهرور النباتات المائية مشل ورد النيرل . فمنه القدم كران يطلق الأوز ليأكر للمائية مسر ورد النيرل في الترع ، حيث أنه يتغدلى على أوراق و ساق هدذا النبات دون حد ذوره السامة .

و هكذا كنيرراً مساوراً ينساه في فيروع الفين المعتلفة و هسو مصور في بيته و المسان المعتلفة و هسو مصور في بيته و الطبيعية تسلك و بجواره نبات ورد النيسل .

و لعسل ها التابلوه الأيسسر الصغير يسذكرنا كئيسراً بالفسن السكندري\* أو على الأقسل بتأثيره على الفسن في تريبوليتانيسا ، فمنظر ها القارب و هولاء الصيادون ليس بغسريب على الفن السكندري . أصا فسي المسربع السفلي من الجهسة الأخسرى ، و هي الجهسة المنتى ، فنحدها تسزعر بمنظر الباتسات المائية ، و الطيرور التسي تعشق التحليسة فسوق الميساه مثل طائر أبدو مفازل . تصورة ٢٨٦ كما لك طائسر اللقلية ، و فسوق احسد الباتات ، نسرى طائر الهدهد، بحمال ألوانه ، و هو يقسف ليسرقب باهتمسام احسد الطيرور و هي تحرف باجنحتها استعداداً للطيران . و وسط كل ذلك يظهر احسد السياتين ، و هو يحساول المرور بين الأحراش و المستنقعات و معه حربته التي لا يفارقها أي صياد متسرس سواء لحمايته ، أم لمساعدته فسي عملية القنص . و فسي أسفل هذا التابلوه ظهر صياداً آخر يسلو أنه قسل الصيطاد لتسوه بهطة أو وزة ، و أمسكها حيسااً قيار أن يجهيز عليها .

#### دراسة تحليلية للقطعة :

الولاً: " جسو القطعة " يتضح في ها المشال أن صابع الفسيفساء قصد أراد أن يجمع في نموذج واحد بين عدة مشاهد و بيتات متنوعسة كسي يشيع حواً من السرور و البهجة في المنظر بشكل عام . و الملاحظ أن ذلك كان يحتاج منه إلى دقة فائقة ، و مهارة عالية في التعبير ، و من ثم في التنفيات .

Breccia, Ev., "Alexandrea Ad Aegyptum", (Bergamo, 1922).
Brown, Blanche, "Ptolemaic Paintings & Mosaics & the Alexandrian Style" (Cambridge, 1957).

\_\_\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- عن الفن السكندري ، راجع كلٍ من :

<sup>\*</sup>٢- ابو مغازل : يعتبر من الطيور التي تتميز بالساق الطويلة .

تأذياً: "التأثير الفني" فهيذا المشال لهدو أبلسغ دليدل علدى وصول تساتير مسدرسة الفسيفساء الرومانية التسي وصدلت مسن الاسكندرية إلى طرابلس. فقد وفدد عبدر رومان تيار ظهدرت آتساره بخاصة في شدمال إفريقية ، حيث تمشل هدا التيار فسي بحموعة زليتن من دار بسوك أميدرا ، و هدي تصدور تسدب الفنانيدن من المشرق الدي إفريقية " .

و كانت الموضوعات السائدة في الفين السكندري هي تجسيم لتعظيم المصرين القيدامي لإليه النيل " Nethos " و من هنا لقبت بالفسيفساء النيليسة ، و كان يشاهد بها غياباً المعارك التي كانت تقدوم بيسن كل من الاقسزام ذوي البشرة السمراء و التماسيح ، و كانك مشاهد الصيد في و صفحة النيال .

النوعة البحرية "المتسم الفنان بتصوير البيتة البحرية ، و لعل المنان المن

وابعاً: "الصيادون "اعتنى الفنسان عنظر العسيادين فسي قسارنهم العسفير، و قسد المتسم أشد العنايسة بالحركات المسورة، و ذلك كسي تظهر تحركاتهم فسي النهايسة بشكل واقعسي، وطبيعسي .

هو جدد آخل شدر بنين ويند هند ينين ينت شيد شدر شدر يدال شده بنده ينيد بييان است. دين يابي حقد البلا أبنا المنا به

<sup>\*</sup>١- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٢٠ .

و نظـــراً لقصــر قاماتهــم ، فمسن المــؤكد أنهـم أقــراماً ، و قــمد تميــدن بشرتهم باللبون البنسي الداكسن . و نحسدهم عسراة الجسم يسستون عمورتهم فقمط بنقبسة بسميطة و صمغيرة ، بيضاء اللمون محلقمت تضماداً مـــوثراً مــم بشــرتهم البرونسزية .

و قسد غطسي هسؤلاء الصسيادون ، اللذيسن يركبسون القسارب ، روؤسسهم بغطاء مددب الطروف لرونه أخضر مائل إلى الزرقة بما يتناسب مع البيئة النيليدة . و قعد ركبا قسارباً صنع مسن نبسات البسردي ، دلالــة علــي الاســنفادة بكــل عناصــر البيهة مــن حــولهم .

أما القررمان في القطعية الأخرى، و الذين يسترون وسط الأحسراش، فنراهم أيضاً بنفسس النقبسة ، و غطساء السراس المعتسماد ، و الجسم البرونيزي القيوي ، ميسع العضيلات الواضيحة \*١.

و بصفة عـــامة تتميــــز الأجســـام بالاكتنــــاز و الخطـــوط المســـتديرة .

Aurigemma, Salvatore., "I Mosaici di Zliten", (Roma, 1914), p. 95 ff. -\\*

#### هِ ٢ أَهُ فسيسيفساء دراس الفلال:

كما سبق القسول ، تحستوي دار بهوك المهسرا علسسى نمساذج مسن الصور الحائطيسة و التبليطسات الفسيفسائية ، غساية فسسي الجمسال و الروعسة و فسي حسالة جيسدة مسن الحفسظ \* ا .

و ينتمسي مشال " دراس الغالال " إلى ها الفيالا في المنال في وليتسان بالقارب من بالقارب من بالمنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال بها و كان هناك بحمسوعة كبيارة من القباب التساي كالفتارة فيما الممسرات و الدهاليان في ها الفيال الفيال عنال بالمنال المنال بالمنال بالمنال بالمنال المنال المنال بالمنال بالمنال المنال ا

و حسدير بالذكر أن دار زليتن زينت بكترة بصور الفسيفساء ، و بعض هسنده النمساذج يأخيذ مكانسه بيسن أجمل النمساذج التسي تسرجع إلى القرن الأول بعسد المسلاد على الاطلاق .

و كسان منها ما هو مخصص لتسزين الأرضيات ، و منها مسا هسو يستخدم لزخسرفة الحسوائط .

## الوصف العسام:

خوامی میں بعد بھی میں بھی بھی ہے ہیں ہے۔ بھی بہتر بہتر بہتر ہیں اپنی اپنی اپنی میں بھی سان بہا، اسا اپنی سان

Henig, Martin, op.cit., p.113-4

\*٢- رستوفنزف ، م. ، المرجع السابق ، حـ ( ٢ ) ، ص. ٢١٤-٢١٥ ، لوحة رقم LIX .

Wheeler, Mortimer, op.cit., p. 188, Ill. 171

-1779-

و تظهــــر الأرض و هـــي مغطـاة بالحبـــوب ، و يشـــــرف رجـــل علــــــى ســــير العمــــــل ، لعلــــه هـــــو الوكيــــل vilicus \* .

و نحسد هنساك رحسلاً آخسسر يسوق بعصاه زوجساً مسن التسوان الله الله السدران بسطه ، و بسدون رغبسة علسى أرض السدراس .

و بمسك فسي الطسرف الآخسر رجلان محصسانين يرفسسان ، و يثبسسان و يثبسسان و يشبسسان و يشبسسان و يشبسسان و يشبسسان و يسسوقاهما فسسوق أرضسية السدراس أيضاً . رصورة ١٨٤.

و قسمه بمسوع الفسسيفسائي فسي إبسسواز الفسوق بسين التسميران المسسوهلة والحمسانين الرشميةين علمسي نهسمج جمبسل.

يحرك رجل خامس الحب بمسلوى ، و بالقسرب مسن مكسان الدراس ، و تقسوم شحرة زيتون جميسلة طعنست فسي السن ، و تسجلس فسي ظلها المسرأة رباما كسانت سيدة تصدر الأوامسر إلسي الرجاين المسكين بالحصائين .

### دراسة تحليلية:

كساد هذا تنساول سسريع للمنظر العسام المصور ، أمسا إذا أردنا النساول كل حزء منسه بصورة أدق ، فسوف نحد عسدة . نقساط حسديرة بالبحث و الوقون عندها لبعسض الوقت .

أولاً: شكل المنزل بالنسبة إلى شكل المنزل الموجود قسي الخلفية يسدل طرازه على أنه مقام فسي منطقة ويفيسة أو على الأقسل هو عبسارة عن منزل شيد وسط المزرعة ، ليخدم الأغسراض المختلفة بها ، و أنشطتها المتنوعة . و المنزل مكسون ، كما هرواق أعمسدة أمسامي ، و يتمينز بعصامة بالحجم الكبير.

است سبة بليان است مين بيدر مين سبة سبة سبة سبة من الما الله جي ويسم عن جيد الله من ويواقع الما وي الما وي الما الما السبة بليان الما ويواقع الما السبة السبة الله الله الله الما الما الما الما الله الما وي الما وي الما الم

<sup>\*</sup>١-م. رستوفتزف ، الجزء الثاني ، ص. ٢١٤-٢١٥ ، لوحة رقم LIX .

و الملاحظ في مخطط ها النول ، أنه يتكون من عسدة أحسراء منتلفة ، كمسا أن هنساك تبايسناً فسي إرتفاع أسسقفه ، و يبسو أيضاً أن حجسراته لا تساخذ حجماً واحداً ، بسل أحجسام مختلفة ، ربمسا لاختسلاف استخدامات كسل منهسا . و القسم الصسغير المقسام فسي طسرف المنسزل ناحيسة اليسسار ، نحسده منخفضض السقف و محسدود المساحة ، كما أن بسه العسليد مسن النسوافذ المستطيلة ، و فسي اعتقادي أنسه ربمسا كانت كشرة علدها ، سببه هو الرغيسة في توفيسر مكان حيد التهوية ، للك فقد يكون مخصصاً لتخسين لن

و مسن ناحيسة أخسرى ، قسد يكون هسذا الجرزء الصفير مسن المبنسي ، يستخدم لنسوم العمسال أو ربمسا كسان إسسطبلاً للخيسول ، ممسا يتطلب أن تكسون التهويسة فيسمه حيسدة فسمى كلتسا الحالتيسن .

الأشجار بحوار النول ، نسري شجرتين واحدة عند لل حانب . و تتميز هدنه الأشجار بانه لا أوراق لها ، و إنسما تكون من أفررع جافة طويلة . و قد تكون هذه الأشجار من النوع المسجراوي الذي لا أوراق له . و قد عمد الفنان إلى تحقيق السيمترية في المنظر ، لللك حمد للشجرة عند كل جمان مدن جوانب السلار . و لا ننسى شجرة الزيت ون التي تستظل بها السيدة ، حيث كان الزيت ون محصولاً هاماً ، و سمة ميرة في تسلك البيت .

ثالثاً : درس الغلل المنظر الرئيسي في ها القطعة الفسيفسائية ، هسو عملية ورس الغلل المنظر الرئيسي في ها القصح و هسي تفرش الأرض مكسان دراس الغلل ، و تاخذ السنابل اللون الذهبي ، و هي مسوزعة بحرية على الأرض ، و تتسم ها الطريقة بواسطة الناول أو أي مسن السنابل المسوية و هسي تمسر بأقلامها فوق القمسح المبدور أرضا ، أ

و تدوسه بحوافرها و تساعدها الخيسول فسي هسده العمليسة حسنى تخسرج الحبسة من السنبلة و تنفصل عن القشسرة الخسارجية ، و بعد ذلك تنظم الحبسوب بسالأداة المسماة "مسذراة " في ريسح عاليسة بمحرفة ، و فسي نهايسة الأمسر تغربسل . و هكذا يحصلون علي الفسلة فسي جسانب و على القشسر فسي الجسانب الآخسر . و لعسل هسذه الطسريقة كسانت هسي الشسائعة فسي منطقسة شسمال إفريقيسة بصسغة عسامة .

أمسا فسي مصر الفرعسونية ، و التسبي كسانت تعتمسله إعتمساداً الساسياً علسى القمسح ، فنجند الامسر يختلف بعض الشسيء .\* القسد كسان المزارع ، أو الفسلاح يسفر الحسب فسي الأرض الطينية ، و ذلك بعد انحسار مسياه النيل عنها . و يتبسع الحسرات الذي تحسره بقرتسان ، عسامل محسك بمعزقة من الخشسب ليسداري بهسا الحبسوب تحست التسراب . بعسد ذلك يسوتي بقطيسم مسن الأغنسام ، أو الخنازيسر ليطسنوا الأرض باقسدامهم . و كسانت هسذه الطسرق البسدائية تعطسي عصب بلاً و فيساً .

و هك ا يتضح أنها كانت عملية تتسم بالمشعقة و الصعوبة ، كما أنها تتطلب الجهد الوفيس سسواءً مسن الفسلاح نفسه ، أم مسن . معاونيسه المتمثليسن في الأبقار و الثيسران ، أو الأغنام .

<sup>\*</sup>١- للمزيد راجع : جورج بوزنر و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٩٥

و فسي عمليسة دراس الغسلال استعان صانع الفسيفساء بخمسة رجسال فقسط ؟ أحسدهما هبو الوكيسل vilicus و وظيفتسه هنسسا لا تتعسد عمليسة الإنسسراف دون تقسديم يسد العسون و المساعدة لبقيسة الفريسسق الموجسود ، و الذيسن يبسدو عليه مم أنهسم مسن سسكان البسلاد الأصلين . و كسل شخص مسن هسؤلاء الخمسة يقبوم بالمهمسة الموكلسة إليه ، فهنساك الرجل الذي يقسود الماشية سسواء كسانت أبقساراً أم ثيسراناً ، و قسد أمسك بعصا فسي يسده اليمنسي ليهسدد فسراه عاريساً تماساً ، و قسد أمسك بعصا فسي يسده اليمنسي ليهسدد بهسا الثيسران و يدفعها لمواصلة دورهسا ، و على مسا يبسدو فسإن ذلك كسان على غيسر رغبسة منهسا ، و ربسا كسان السبب فسي ذلك كسان على غيسر رغبسة منهسا ، و ربسا كسان السبب فسي ذلك أنهسا قسد تعبست مسن كثسرة السير و الليف فسوق سسنابل القمسع .

و الملاحظ على ذلك الرجل الذي يسوس هذه الثيسران ، أن علامات التسوة و السيطرة تبدو عليه ، و همو مصمم على دفيع هذه الحيواتات فيرفع عليها العصاليهادها . و تتضع مظاهر القوة من خد لال ضريقته في رفع إحدى الذراع سين بالعصا ، بينما يحفظ تسوازنه بالدراع الآخر و قد حعله يمتد أمامه و هدو منشي إلى صدره . كذلك هناك حركة القدمين و هي منفرجة عين بعضها البعض ، فنرى واحدة مفرودة إلى الدوراء ، بينما القدم البمنى أشيسة يمتا يتناسب و حركة المذاع الأيمان ؛ لما هما من تأثيد قدوي في عملية حفظ التدوان .

المتناسسة بتناغسم مع درجسات لسون القمح المفروش علمي الأرض.

كـــل هـــذه العناصـر تـــوكد براعــة الفنـان و تفهمـه جيــا السـيمترية فـــي الفــن و رغبتــه فــي تحــقيق التـــوازن المطلــوب فــي الشـخصية المعــورة .

و على الجيان الآخر من هيذه الدائيرة - إن صبح القيول - نحسد عساملان آخرون تتلخيص مهمتهما في قيادة الحسانين و دفعهما هما الآخرون تتلخيص السير في في مكان دراس الغسلال استكمالاً لعمليسة الدريس .

وقد برع الفنان في إظهرا الاختسلاف بهين العصا التي يمسكها ذلك الرحسل السي يمسكها الرحسلين ذلك الرحسل السني يقسود الثسيران ، و تسلك التي يمسكها الرحسلين الذي سن يقسودان الخسيول ، فجعسل الأولى غليظهمة إلى حسل و أكثسر سمكاً مسن تسلك العصا الأخسرى التي يمسك بهسا هسلان السلان يقسودان الأحسنة .

أمسا المخسول نفسها بلونها البنسي بإختسلاف تسدرجه بيسن الفاتسح و الداكسن و كذلك اللسون البرونسزي ، فتظهر عليها مسلامح القسوة ، و الرشافة و هسي تسرر بتهدل فسوق مكسان الدراس ، و يبلو ان الفسرس الأعسن ، أمامنسا فسي النظر ، قدد تسار عسلي فارسسه و رفسع أقدامه الأمسامية دلالسة علمي الغضب و التسورة ، الأمسر الذي دفسع قائسده إلى أن يرفسع عليسه العصسا ليهسدده المرا و ليضسره بها .

يسأتي بعسسد ذلك آخرر رجل من هؤلاء الخمسة و هدو الذي يعمل بساداة المنزراة و الوحيد الذي يضع تسلك القماشية الصغيرة علسي عسورته ، و قسد انحنى بجسمه الرشيق إلى الأمسام في خفسة و رشياقة لعمل بالمنزراة و يسوي بها الحسر،

و الصفة الواضحة على هــــولاء الرحمال جميعماً همي ملامح القمــوة و الجسم الرشمين المفتــول العضمان .

خامساً: السيدة تشاهد عملية دراس الغالال ، سيدة تجلس على مقعسد خشي منخفيض ، و تستظلل بظلل شيحرة زيتسون جميلة بحسوارها ، و يبدو أنها شيحرة طعنت في السن كمسا يبدو من حجسم أغصانها و لونها و هي عملية بثمسار الزيتون ، مما يؤكد ان الوقت هو فصل العسيف موعد طرح هذه الشيحرة .

و تسرتدي السيدة رداءً جميالاً لسه كتسف واحد ، بينمها يظهر الآخسر عسارياً و تضع على شعرها تساجاً ، أو رباطاً ترين بسه رأسها . و مسن خلال منظسر الرداء و طريقة جلستها ، و رفعها للراعها الأبحسن بهذا الشكل في صورة آمرة ، يظهر أنها كانت تعطي أوامرها لهؤلاء العاملين أمامها ، مما يؤكسد أنها إسادا المسرأة الوكيل أو هي سيدة السدار .

و بعتبر منظر هدفه السديدة ، و هدي حالسة أسفل شده الريتون عمال منظر منظر الريتون عمال التعام الريتون عمال القطعال التعاملاً متكاملاً .

ساحساً: الوقت المصور نظرراً لجراوس هداه السيدة به جوار الشرحرة رغبة في الظرل ، نستطيع أن نخمين أن الوقت المصور هدنا ، أي الوقيت المذي صور الفنان فيه ها المنظر هو وقد تفررة الصباح ، أي قبيل أن تصبح الشمس في كبيد السماء و تكرون عمرودية ، و يؤكيد ذلك أيضاً ظهرور عبال واضح في أرض بجوارها ، و أيضاً خيال للعامل المسلك بالمدررة .

و ربسما كسان العمسل وقست الصباح قبسل فتسرة الظهيسرة ، هسسو السندي أكسب هسؤلاء الرحسال تسلك البشسرة البرونسزية الجميلسة ، و السمرة الذهبيسة الميسزة .

سابعاً: تقنيمة القطعمة المعروف أنه مع بدء عصر الامبراطورية ، ظهر الاتجاه إلى استخدام البليط الفسيفسائي سواء كران مسن النبوع ذو القطع الصغيرة الدقيقة emblemata ، أم كران عبرارة عسن لوحات مركزية ، و التي قام بصنعها فنانيسن موهوبيسن فسي ورش متخصصة ، ثم قاموا ببيعها لتزيسن بعد ذلك الأرضيات المحلية ، و كانت هذه القطع تشتهر بأنه تغطيها مشاهد مسن حياة الريف و المرارع كما فسي هذه الفيالا الرومانية بزليتسن\* .

المعلاً: الألوان المنتقاة يسيطر على هذه القطعة من الغسيفاء هناء اللسون الأصفر، البني بدرجاته و الذهبي . هسنده الألسوان و تناسقها مع بعضها البعض ، استطاعت أن تشميع حسواً مسن السدفء و الهسمدوء الذي خيم على المنظمر ككل . و كسان اختيار همذه الألسوان ، من جسانب الفنان ، موفقاً كمل التوفيدة مما يسدل عسلى رهافة ذوقه و عمدي إحسامه . التوفيدوع المصور ، و التدرج في إستخدام الألسوان كان أكثسر بالموضوع المصور ، و التدرج في إستخدام الألسوان كان أكثسر من معبر ، و يكساد أن يكسون جسانة أن يكسون جساء آن يوصل للرائسي الوقدت الذي عناه آلا و هدو وقت الصباح .

و أخير أ، لقد أخررج لنها الفنهان الفسيفسائي هنها لسوحة بسديعة ، و كانها منظرومة موسيقية خريلابة تطرب قلوبنها قبرل آذاندا ، و عيوندا .

Wheeler, Mortimer, op.cit., p.182-3 (III.171)

إن هــــنه القطعـــة بألوانهــا الدافقـة ، و موضــوعها الشـيق اسـتطاعت ان تميلك علينا صدق احساسنا قبيل عيسوننا بمسدى جمسالها الهسسادي، ، و الثيمسر فسمى آن واحسمه ، و هممي تذكسرنا كثيمسراً بشمسعر ثيب وكريت في احمدي قصدائده \*١: " رعي الماعز " التحسى قسال كوماتاس Κόματας ، أنه سيوف يشهدو أفضه إذا حله سي ظهرا شميح ة الريتون ٢٠٠ و كمان السيدة قمد استمعت لنصيحة ثيوكريت 

و علمي الرغم ممن حمدية الموضموع المصور ، و أهميمة عمليمة درس الغملال ، إلا أن القنان نحسح أيضاً فسى أن يجعلها نشسعر بالهسدوء فسى المنظسر بشسكل عمام ، و ذلك على الرغم ممسن عنصف الحركسة التسي أظهر بهسا الخيسول مسن ناحيه ، و أيضها مشهقة العمل نفسها من ناحية أخسرى .

تسزودنا بمعلومسات غساية فسى الأهميسة ؟ فهسى تنساول حسانباً مسن الحيساة عمليــة الدريــس، تـــم يليهــا حفـــظ الغــلال فـــى أجـــولة خاصــة بــذلك. كمسا أوضحت لنسا بصورة واقعيسة كيفية سسير العمسل مسن حسانب الفــــلاحين و العمـــــال ، و مـــن جــــانب الوكيــــل و امــــرأته ، أو لعلهـــا ســــيدة لقدد كانت هداه القطع بحدق مدن أبدع الأعمال في رأيسي ٠

Aἰπόλικον καὶ Ποίμενικον : - قصيدة رعى الماعز لثيو كريت : \*٢- كانت قصيدة ثيو كريت تدور حول مواجهة بين كل من لاكون و كوماتاس ، كل منهما يتهم الآخر بأنه يسرق من أملاكه ، و بعد مناقشــات تحــدا كـلٍ منهمــا الآخــر في مســابقة للغنــاء ، فقــال ἄδιον ἄσή τεὶδ ὑπὸ τὰν κότινον καὶ ταλσέα ταῦτα : لاكون لكوماتاس Gow, A.S.F., op.cit., Vol.I, p. 42-43 : ג'מטולמט ו נובש ו

# ﴿ ٣ ﴾ فسيفساء معمل الألبان:

عنسر علسى هدذه الفسيفسسساء في أطلل الفيسلا الريفيسة الواقعسة علسى سساحل البحسر ، و التسي عُسرفت باسسم دار وسعوك أهسسورا فسي زلسين بالقسسرب من تسسريوليتانيا\* .

و القطعمسة مستحفوظة فسي متحسف الآئسسار بطمسرابلس ( أويسا القسديمة ) .

و الموضوع الرئيسي المصور بها هو معمال لصناعة الألبان ، و على و يسو كد ها على أهمية ها المساعة الماليساة ، و على أهمية اللبان بصنة عامة بالنسبة إلى سكان منطقة البيا ككال ، حتى أنسا نحسد قطعاة فسيفسائية كهاذه ، و قسل خصصها الفنان لتعكس لنا موضوعاً ها ، و حيوياً في نظره ، آلا و هيو معمل لصناعة الألبان .

ولسم تكسن هسذه القطعة هسي أول دليسل فسي الفسن بهسغة عسامة ، علسى أهميسة اللبسن علسى مسر الزمسان و الحقسب التساريخية المختلفسة ، فالدارس لفنسون مصر القسديمة مشالاً ، سوف يجسد أن كسل مسن النقسوش و المصورات تحتسوي علسى مناظر لحلسب اللبسن \*١. و مسن المسؤكد أن اللبسن كسان حسزة هساماً مسن غلاء الأحياء ، و المسوتى ، و الآلهسة . فكسانت المعسابد تقسدم باسستمرار وعائين مسن اللبسن دوراً بسارزاً فسي المعتقسدات الدينيسة ، حيست نعلسم أنهسم كسانوا يصبونه علسى المعتقسدات الدينيسة ، حيست نعلسم أنهسم كسانوا يصبونه علسى وسستين مسائدة تقسدمات المحيطسة بقبسر

Rostovtzeff, M., "The Social & Economic History of the Roman Empire" -\" (Oxford, 1957) Vol. I, p.312-3

<sup>\*</sup>۲- جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ۲۲۱ .

أوزيسر \* الله و تسدل النصوص ، و المصورات على أن إرضاع ربسة للملك كسان رمسزاً لسدخول المسلك فسي العسالم الإلهسي . فالمسلك عنصدما ترضعه ربسة ، ينسال بسلك الطقسس حيساة جسدية المهية تعطيسه القسدرة على القيسام برسسالته الملكيسة على الأرض \* المهيسة اللبسن بالنسبة إلى المصريين القسلماء ، نجسد أن الوضع يختلسف عند عند كسل مسن الإغسريق ، و الرومان . فلسم يكسن للبسن به لمسم فسي غسلائهم ، فلسم يكسن مستماغ ولعسل ذلك بسسبب اسسباب مناخيسة ، كمسا أنسه لسم يكسن مستماغ الطعسم بالنسبة إلى سكان جنسوب إيطاليسا ، و بسلاد الإغسريق \* آ.

\*١- أوزير : أطلق عليه الإغريق اسم Osiris ، و كان أكثر الآلهة المصرية شهرة على الاطلاق . و يدين بشهرته بعض الشيء إلى بقاء عبادته نحو ألفي سنة ، و بناءً على تلك الشهرة ، أقيمت معابده بطول شاطئ البحر ، و انتشرت حتى ظهور المسيحية . و قد عانى أوزيريس من الخيانة و الموت ، و عاد إلى الخياة بفضل وفاء زوجته إيزيس ، و بنا انتصر على الموت، و ربح للبشرية كلها حياة أبدية و قد كان في بداية الأمر يمثل فقط خصب الأرض ، و النباتات . و حدير بالذكر أن أوزيريس هو ابن جب و نوت مع اخته إيزيس ، و نفتيس ، و اخيه ست . و يبدو أنه بمساعلة الإله تحوت أن استطاع ست أن يتخلص من أوزير و يستولي على عرش الحكم . و قد بحثت زوجته إيزيس عن حنته لفترة طويلة ، بطول البلاد و عرضها ، حتى استطاعت العثور عليها و عاد إلى الحياة ليبقى أبدياً . للمزيد راجع : - حورج بوزنز و آخرون ، المرجم السابق ، ص ٢٠ ٢٠ .

Armour, Robert A., "Gods and Myths of Ancient Egypt", (Cairo, 3rd.pr.1989) - p. 72-88.

Rachet Guy et M.F., "Dictionnaire de la civilisation egyptienne". (Librairie Larousse, 1968), p. 186-8.

<sup>\*</sup>٢- جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٢٢١ .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 981.

#### الوصيف العيام:

المنظر الرئيسي المصور هنا كما سبق القدول ، هدو معمل الألبسان المسوحود في السدار . فيظهر أولاً منسي ، هدو عبدارة عدن حظيرة خاصة بالأغنسام و المساعز ، و هي المسوجودة عند الركدن الأيسر في المنظر . و نظراً لحالة القطعة الفسيفائية ، فقد تعدارت . عملية وصف الحظيرة بصورة تفصيلية .أما أسام مدخل ها في عملية وصف الحظيرة ، فتحدد بناءً آخر يستند عليها ، بداخله آنيسة من الخطيرة ، فتحدد بناءً آخر و كانت هذه الأواني تحتوي على اللوع المسمى أمفورا "عملهمهم و كانت هذه الأواني تحتوي على اللبن ، و قد وضع إناء على سقف هذا المبني . و من ناحية أخرى ، فسحد أحدد الرعاة و قد حسلس يصحل عنزاً في هدوء ، و على مسافة منه في وسط النظر تسرعى المساعز و الأغنام بحرية \*\*.

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 981.

Rostvotzeff, M. op.cit., Vol., p. 312-3.

و خمسلف همسنا الراعسي الذي يقوم بحلب العمنز توجمسد مسنضدة ؛ نمسرى عليهمسا سملالاً أسمطوانية خاصمة بعمليسة صمناعة الجبسن \*1. و فسي المحزء الخمسلفي مسن الصورة ، يقسوم البناء الرئيسي لمعمسل الألبسان . تصورة ١٥٠]

#### دراسة تحليلية للقطعة:

كـــان الوصف العــام السـابق ، يعــد شـرحاً لمـا هـو مــوجود فــي القطعــة الفسيفسائية بصـورة بسـيطة ، إلا أن العمــل تفســه يحتــوي علــي العــديد مــن النقـاط التــي وددت أن أتناولهــا بشــيء مــن التفصـيل ، لمـا لمــن أهميــة فــي رأيــي .

أولاً: صناعة الألبان: بالنسبة إلى عملية صناعة الألبان، نجسد أنها تبدأ بمسا تبدأ بمسا مسابق على حلسب العنسز، فالراعسي عليسه أنها يوفسر قبدل كسل شيء المسرعي الجيد للمساعز كسي تستطيع أن ترعسي فيسه بحريسة و دونما قلق . كذلك يجب أن تكسون كسل مسن الأعشاب و الكارم متوفسرة بكشرة حتى تسدر هسله المساعز اللها يعسد ذلك يغسزارة أنساء عملية حليها .

أما عملية صابعة الجبين ، فكانت تنفيذ عن طريق وضع اللبين في أواني فلا في أفسران ، في اللبين في أفسران ، في اللبين في أوسران الله واللبين على اللبين بها لمسلة وضعها مسرة تانية في الأفسران الله والله و يترك اللبين بها لمسلة يوميسن حتى يصبح اللبين سيمك القسوام ، و عند لؤ تنسزع منه طبقة القشدة ، و النبي قسد تستعمل بعسد ذلك في صابعة الربيدة . يلسي ذلك عملية تصفية اللبين بواسطة قطعة من الحصورة ، أو ما يشبه الشياش ، و تتكرر هيده العملية لمسلة يوميسن حتى بحسد في المبين أحسرة بالجبين .

اميد المار همية عبينة عمد ويود بابدية ليهي سنت سنك جيها هيدة اليدر ليبن واحد عمي بيدة عميه جيث منها المار الك

Rostvotzeff, M. op.cit., Vol., p. 312-3.

-1\*

ثانياً: مبنى معمل الألبان: أغلب الظنن أن معمل الألبان هسان هسان المسان ميا أم يكسن إنتاجه قاصراً علسى أهسل السدار فقط ، بمعسنى أن الغسرض الأسساسي مسن إقسامته لسم يكن هسو تسوفير إحستياجات المسزرعة فقسط ، و لكسن يبسدو أنسه كسان ينتسج ما هسو يفيسض عسن الحساجة ، فكسان هسان الفائسض يسدو ألبسع فسى الحسال و مسا إلسى ذلك .

و السبب في اعتقدادي هما أن حلب المساعز لم يكسن قاصراً على الأغسراض المنزليسة دون سسواها ، و إلا لم تكسن فسي تملك الحالسة هسناك حساحة إلى إقامسة معمل خساص بهسنده العملية ، و لكان الأمسر اقتصر على صناعة الحسين مصناعة الحسين مُنتجسات الألبان ، فسي حسزء مسن السدار نفسها ، أو فسي خلاء من منتجسات الألبان ، فسي حسزء مسن السدار نفسها ، أو فسي الكسان المعتاد المخصص لطهسي الطعام .

و بالتسبة إلى البنى المستند على الحظيدرة ، و الذي يحتسبوي على الأوانسي الفحسارية ، ف أغلب الظسن أنسه هسو المنسى المحسم لحفظ الألبان بسم بعسد حلسب المساعز ، و هسو الذي يتسرك فيسه اللبان للسدة يوميسن ، ثسم يصفى بعسد ذلك بواسسطة السلال الأسطوانية الخاصة بعملية صناعة الجبسن .

و يسدو أن مبني معمل الألبان كسان عبارة عن بناء مسرتفع، و لسه نسوافل مستطيلة أماميسة ، و قسد شسيد فسوق تسلله مسرتفعة بعض الشيء عن مستوى الأرض .

 مباشرة مستى لا يكسون فسي ذلك بحهروا كسبيراً عليسه إذا مسا ظلل محمد ل الأوانسي و يسسير و بهرسا اللسين لمسسافة طرويلة . و لعسل راعسي المساعز هسفا يتشسسابه مسع ذلك الراعسي الذي وصفه ثوكسريت فسي احسدى قصسائده : ΘΑΛΥΣΊΑ \* ، قسائلاً :

" فعلى كتفيه كان يضع جلد عنز أعقر عزير الشعر خشن الوبر تنبعث منه رائمة الانفومة فتوية نفاخة ، و مول صدره يلتف آزار فحيه خو زبار عريض " .\*"

و اخيرراً ، فرون في أن القطعية الفريقية أهميتها و جمالها ، و ذلك لمينا تعكسيه مرسن منظر طبيعي جميل آلا و همو وعسي المساعز ، ثريم عملية حلبها المساعز ، ثريم عملية و همو و صيناعة الألبان .

.

Theocritus, Eidyllion, vii,: Thalysia, II, 1-41.

Gow, A.S.F., op.cit., Vol. I., p. 56, Idyll VII.

- حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ١٥٧ .

έκ μεν γαρ λασίοιο δασύτριχος είχε τράγοιο κνακόν δερμ΄ διμοισι νέας - <\*
ταμίσοιο ποτόσδον αμφι δε οι στήθεσσι γέρων εσφίγγετο πέπλος
ξωστήρι πλακερώ.

<sup>\*</sup>١- راجع : كلٍ من :

## ﴿ ٤ ﴾ فسيفساء العمل الزراعي:

نصــل الآن إلــ القطعــة الفسـيفسائية الرابعــة و الأخيــرة هنـا محسن دار بـوك أميـرا بزليتــن ، بالقــرب مـن طــرابلس . و القطعــة هــ أيضـا عفوظــة عتحــف طـرابلس بليبــا .\* ا

#### الوصف العام :

تصور ها أن القطعة بصفة عامة عمالاً زراعياً ، حيث تعمال بعض النسوة في تسوية الأرض و تمهيا الما و ذلك لاعاداها لعملية الزراعية ، فتحد في الحزء الخلفي من الصورة السادر. و في الطرف الأيام من ، فارى ساوراً خاصاً بمناز و حديقة و يحتوي ها السور على باب للخصول . [صورة ٢٨٦] و يحتمل أن المنازل المسور على اليميان كالمان ساحكناً لاحد الساعرين المارة و من المارة و

أمسا الجسزء الأمسامي مسن قطعسة الفسسيفساء فمصور بسه اطفسال يلعبسون علسى الحشسائش، و مسن خلفهسم تظهسر هسولاء النسساء اللاتسي يمهسدن قطعساً مسسن الأرض تحست إشسراف إمسراة أكسبر سيناً منهسن ( ربمسا كسانت هسله المسرأة هسي إمسراة . الوكيسل : vilica ) .\*\*

#### دراسة تحليلية لعناصر القطعة :

أولاً: العنصر البشري: تضم هدذه القطعدة تدلات فعسات مدن البشر، أولاً سيدة الوكيال ، ثانياً هيؤلاء النسوة تسم الأطفال .

(۱) نسوة عدا هرو النسوة : كساد يكون منظر النسوة هدا هرو النظر النسوة هدا هرو النظر الرئيسي في عدا القطعية الفسية الفسية ، و ذلك بسبب العمسل الحسام الذي يقمر ن بسه ، إنسا نسرى هرولاء النسوة و هدن منهمكات في تمهيد الأرض بواسطة أداة تشبة المكنسة ، و ذلك للعمسل على تسروتها ، و نسلاحظ أنهدن تنحين بظهروهن والسي الأمسام ليقمن بعملية التمهيد بسيدة .

و مسن خسلال تفحصانا لهسان ، نستطع القسول أن عسدهن يبلسغ تسلات مسيدات ، أو بالأحسرى فسلاحات ، حيست تقسف اثنتسان أمسام إمسرأة الوكيسل ، بينمسا النسالة منهسان تسوجد على مبعدة بعسض النسيء و هسي فسي موقعهسا هسذا تكساد تقتسرب مسان الغسزال النسارد . فبالنسسبة إلى الفلاحتيسان المتواجسدتين أمسام إمسرأة الوكيسل ، نجسد أن كسل واحدة منهسان تعطسي ظهسرها للأنحسرى ، و تنهمسك فسي الاكسام عمسا الملسوب منهسا أدائسه ، و قسد انحنيتسا إلى الأمسام عمسا

أما الفلاحة الثالثة و التي تبعد عنهمن بمسافة متوسطة ، فيسدو أن مسا معهما مسين أداة تختطف عسن الأداة التي مسع الفلاحيسن الأخسرتين ؛ و يشسير ذلك إلى اختطاف الأعمال الموجهة لهسن . و لا نستطيع أن نتعسرف على طراز ملابسين أو شكلها ، و ذلك و لا نستطيع أن نتعسرف على على المسين أو شكلها ، و ذلك

و لا نستطيع ان تتعـــرف علـــى طـــراز ملابســـهن أو شـــكلها ، و ذلك بسبب صــغر حجـــم صـــورة هــــذه القطعـــة ، و لا نحــلك ســـوى القــول أنهــن يرتــدين تيــاباً طــويلة تصــل إلــى الأرض .

( ٢ ) إمرأة الوكيل: تشرف على هولاء النسوة السالف الحديث عنهسن ، سيدة تسبدو أكسير منهسن سيناً و قد ارتسدت رداءً طسويلاً له حسزاماً عنسد الخصر و غسزير الثنايسا . و ربمسا كسان ذلك دليلاً على المنسؤلة و المكانسة النسي تتمتسع بهسا هله المسرأة ، و مسن هنسا كسان أغلب الظن أنهسا إمسرأة الوكيسل ، و هسسي

تسنذكرنا كثيراً في أسيلوبها ذلك و ليس شيكلها بتيلك المسرأة التسي سيبق و رأيناها في قطعة فسيدة القطعة وراس الغيلال مسن نفسس السدار " بول له أهيراً " فسيدة القطعة الأخيرة كانت تنميز بالجمال و الثيراب الفخمة المتانقة ، أما سيدة " العمل الزراعي " فكانت أكبر سيناً ، و أقبل أناقة بكثير . و مسع ذلك فهبذه المسرأة نجيدا أوامسرها إلى الأمسام بطسريقة تسوحي لنيا بانها تمسلر أوامسرها إلى الأمسام بطسريقة تسوحي لنيا بانها تمسلر أوامسرها إلى الأمسان ، و تشسير إليها تقبوم أيضاً بالإشسارة إلى أحداهن بعمل الموكل إليهن ، و يظهر أنها تقبوم أيضاً بالإشسارة إلى أحداهن بعمل شيء ما ؛ و ربسما كانت هده العاملة الأخرية قسد قصرت في أداء عملها آلا و هدو عملية تمهيد الأرض بحال شيء من أداء واحبها الأرض بعاليا المناسبة المكتسة ، و قدد أدى إهمالها هذا في أداء واحبها وأحسات بتقاعسها فكان لابد أن تلفت نظرها إلى هذا الخطا الجسيم .

و جــدير بالذكــر أيضاً ، أنــه يبـدو أنهـا تفطــي شــعرها بمنــديل ، أو وشــاح و لعــل ذلك دليــلاً آخـر على كونهـا تتمتـع بمنــزلة مـا ، كمـا أنـه أضـفى عليهـا مسـحة مـن الوقــار .

(٣) الأطفال: في الجرزء الأمامي من المنظر، نري طفيلين صفيرين يلعبن ويلهون و هما حالسان علمي الحشيائش و الكلا الأخفر و و الاعتقاد الطبيعي أن همولاء الأطفال هم أولاد أولتك النساء الفيلاحات اللاتي يصودين عملهن في تسموية الأرض من أحمل عملية الزراعية ، و قد تركت هولاء النسوة ، الأولاد الماعلية و و عرجون لحمين إنتهائهان من أعمالمن و ذلك حستى يكون الاطفال بالقرب منهان دائماً ، فيطمئن بنظرة المناطقة الأولاد ، فنها و يستطعن بيان الحيان و الحيان أن يلقيان بنظرة المناطقة الأولاد ، فنها الأولاد ، فنها و الحيان الناطية المناطقة المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة المناطقة المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة الأولاد ، فنها المناطقة المن

ر قسمد جلسس هسمؤلاء الاطفسسال علسى العشسب الأخضسر ، قسمي ظلل شسمجرة عاليسة وارفسسة الأغصسان .

و أنا أرجست هسذا السرأي ، لأنسهما لسو كسانا طفسلا الوكيسل و إسرأته لكسانا خصصا لهمسا مقعسداً أو أرجيحة للجلسوس عليهسا بسدلاً مسن إفتسراس الأرض ، و لكسانا خصصا لهما أيضاً خسادماً بعمسل علسى راحتهمسا .

المسباح عنصر الوقت: إن الوقت المصور في ها القطعة هو فتسرة الصباح عند دما تشتد فيها حرارة الشسمس و تكون فسي كبد السماء . و مما يسؤكد أن الوقت المصور ها المسباح أنسا نجد الطفليسن يجلسان تحت شحرة ليستظلا بظلها ، فتحميهما مسن مخساطر ضربة الشمس . و بطبيعة الحسال كسانت تسلك الفترة هسى وقست العمل في وقست العمل المسؤلاء النسسوة .

المساورة ، المسادار و مسن القليسل الذي يظهسر منهسا ، نسستطيع القول أنهسا كسانت عبسارة عن مبنسي مستطيل و هي تشبه تسلك السلار النسي سبق و رأيناهسا فسي قطعسة الفسيفساء من نفس المنزل آلا و هي الدار التسبي ظهرت فسي فسيفساء دراس الفسلال . و نظسراً لوجسود بعسض الأشهار العسالية ، فقسد تعسزرت رؤيسة السلار بسهولة و عمسا يسمح بالتعسرف على على طلسرازها و تفاصيله .

رابعاً: السور: أما في الطرف الاعمان من القطعة ، فتجمله مسوراً شميد ليحيد ليحيد ط عند زل مسا و بحمد يقته ، و يضم السور بمسور بميرة للدخول ، و يقمع أمامها مسن الخارج ممشي رفيع مسن الحشارة ممشي رفيع مسن الحشائش ، همد ذلك الدي إفترشه الأولاد الصعار و حلسوا عسنده ليلهون بحرية .

و إذا نظر رنا الي السور ، فسوف نجد أن طريق بناء كانت بواسطة الأحجر الرمومة بحروار بعضها البعض ، بطريقة تشريعة السي المحمد عمالة معاملة مناطقة البناء المعروفة باسم " آشر لل

خاهساً: العصل الزراعي: تصور هذه القطعة نصوعاً مسن الأنشطة التسي بمارسها الإنسان ، آلا و هو النشاط الزراعي . و في هما المراحدة ، نشاهد نسوعاً مسن العصل الزراعي هو و في هما المراحض و تسويتها ، فقب ل البيد و في زراعية الأرض عملية تمهيد الأرض و تسويتها ، فقب ل البيد و في زراعية الأرض يتسم أولاً تمهيد هما أي تسويتها بواسطة أداة تشبه المكتسة همي المنشل \* و ها المناشل هي التسي نسراها مسع هولاء النسوة ، فهي تستخدم في التسي نسراها مسع هولاء النسوة ، فهي تستخدم في تمهيد الأرض و أيضاً تنشل المخلفات القديمة بالأرض و ذلك للقضاء على المناطق المرتفعة قليلاً ، و مسع تكرار تسلك العملية تصبح الأرض سهلة في عملية الري و رعيا بواسطة دلو و مساء - بعد زراعية البينور . الخطرة البينية تتسم عين طريق زراعية البينور في مسرحلة تسالية بطبقة مسن التراب ، يلها عملية الري . و في مسرحلة تسالية بعد ذلك بعدد ذلك بعدد أيسام ، تبست البينور في الأرض و تستمر عمليدة المعدد المعتمد المعاد .

سلطاً: عناصو الطبيعة: تضم القطعة بعنض الأشماء التمي زادت ممن إضعفاء الجمو الطبيعي الجميسل، فمثملاً بالنسبة إلى الجيسوانات المصورة هنما ؛ نحمد أنمه فسي الجموزة الخلفيي وراء النساء العساملات بالزراعية ، يظهر غرالاً شمارداً يسمر وحمده .

<sup>\*</sup>١- النشلة : هي عبارة عن قطعة أفقية من الحديد مثلاً لها أسنان أو خطاطيف تركب بها يمد خشبية و هي تفرد الـ را الكومة ) و تستخدم لتنقية الأرض من الشوائب و المخلفات من المحاصيل السابق زراعتها ) .

و نـــرى هــذا الغـرال واقفـا و هــو حـافض الـرأس أي منحـي إلــى الأمــام و ذلك ليلتقـط عشـباً أو كـالاً ، عما يوضحح أنــه يــرعي بحــرية و دون رقيب ب ، أو راع فلا نــحد بحـواره أحـد . و لعـل الفنان قـد قصد بــذلك أن يشيع جـواً مــن البيئـة البرية الموحثـة مـم الجـو الزراعـي .

كــــذلك يظهـــر بجـــوار الطفــــلين رأس حيـــوان صـــغير لعلـــه أرنـــباً بــرياً ، و لا نســـتطيع أن نجـــزم بنوعـــه نظـــراً لصـــغر حجـــم القطعـــة الفســـيغسائية و عـــدم وضـــوح شـــكله .

هنساك أيضاً الشمرة الضميحة الوارفسة الأغصسان و التسي كسانت تهمسن علمي المنظمر ككرل و كسانها الأم التسبي تفسرد زراعها لتحضين أولادهسان و الأوراق .

سابعاً: جسو القطعة: تشيع هيذه القطيعة مين الغسيفاء حيواً مين السكنة و الهدوء الذي بميز دائماً البيعة الريفية الريفية البيعية و الهدوء الذي بميز دائماً البيعية الريفية البيعية الرغيم مين حيو العمل و النشاط الذي نلمسه بوضوح في القطعية مين جيان هيؤلاء النسوة العياملات، إلا أنسا نشيع أيضاً بالراحية و الهيدوء الذي يخيم علي النظير بشكل عيام . .

و بشكل عام ، في إن صور الفسيفساء التي عثر عليه ا فسسى زليمستن ، تعتمر أقسدم نمسماذج لطمسراز حساس بإفريقسمية ، فهسي تبيسن أنسواع المسزارع و السدور المتعسددة التسبي كمسانت منتشسرة فسمى جميسم أرجماء إفريقيمة ، و تشمير إلسمى طبيعسمة الأعممال الزراعيسة التـــي كـــان الفـــلاحون يقومــون بهــا حــول الــدار.الرئيســية .\* ا لقيد كسانت فيسلا زلتسن على مسايظهر، مركسزاً لضيعة كبيسرة أوقفت على إنتساج الحبسوب و صسناعة الألبسان على أوسم نطاق ، و قسد إسمستعانوا علسي ذلك بالأرقساء و المستأجرين : coloni. و تعتبر أمثل القسيفساء من هنده السدار شمهادة صادقة عسن أيـــرز الخصــائص الميــزة لــدار خاصـــة بأحـد الأفــراد . عثر عليها في أمساكن أبحسرى من أنعداء الإمبراطوريسة الرومانيسة و كسانت تصور منسازلاً و فيسلات و ديسار خاصسة مسلل تسلك التي رأيناهسسا مصورة على حسوائط بويمبيسسى و كسانت تصسور الفيسلات و المنسازل مسمن وجهسة النظمر الزخرفيسة ، بمعسني أن الغمرض لـــم يكــن تصــوير واقــع مـن الحـياة عــا فيــه مـن منــازل و أعمـال زراعيـــة أو مشاهد صــــيد فــى البيئــة ، و لكـــن كــــان الأمـــر يقتصــر على تسزين الحسوائط عناظسر طبيعية جميلسة و ذلك لامتساع الرائسي دون أن تقسدم لسه نبسذة أو لحسسة مسن واقسسع الحيسساة . و إذا حـــاولنا التعــرف علـي طـريقة اســتغلال بعــض الأراضـي في ولايسة إفسريقية ككسل ، أحسد أن الضياع الواسعة المملوكسة للإسسراطور أو الأف راد لم تكسن تسزرع بواسطة العبيد \* - حيث لا يوجسد مصادر

منت بيدي فيها بيون همه بيده بيده همه بدن بلين بيديا شند مدل بيسا ندري شني ندار هندا شيره البيرة المدار بيدا المدار المدار

<sup>\*</sup> ١- رستوفتزف ، المرجع السابق ، حـ. ٢ ، ص. ٢١٧ .

<sup>\*</sup>٢- رستوفتزف ، المرجع السابق ، ح.. ١ ، ص. ٣٩٦ -٣٩٧ .

تـــــؤكد ذلك - و أغلب الظــــن أن عمليــة زراعتهــا كــانت تتــم بواســطة تــــؤدون إلــــي مســتأجرين coloni كـــانوا يـــــؤدون إلـــي المحــالك نصـــياً مـــن محصــول الأرض و كــان عليهـــم أن يعمـــلوا أيــاماً معـــدودات و أن يعــــــروه مواشـــيهم مــدة معلومـــة.

و كسان بعسض هسولاء المستأجرين مسواطنين رومسانين، و لكسن اكتسرهم كسان مسن بسين سكان القطر الأصلين، و كسانوا يعيشون فسي قسوى تقوم داخسل حسدود الفسيعة على مقربية مسن المسزرعة المركسزية الكسبرى، أو فسي حسوار الفسيعة، و كسان هسولاء الملتزمسون conductores يستأجرون فسي الوقست نفسه مسن المسلاك تسلك القطرين .

و إنسها لحقيقه قسدعو إلسى العجسب ، أنسه إذا بحنسا عسن أصول الشروات التسمي جمعها النبسلاء فسي المسدن الافسريقية ، نجسد أن مصدر تسرواتهم كسسان مسن تمسلك الأراضيي .

فالمسزارع النشيط agricola bonus كسان يصل المهسده إلسى أن يصسبح مسن كبسار المسلاك و مسع ذلك ، فعنهسم مسن لسم يكسن يرحسم نفسسه أو أرضسه مسن العمسال التواصل ، و فسي زمسن الحمساد كسان المسالك - فسي بعض الأحيسان - يعمسل رئيساً لعمسائب مسن الحمسادين المسالك - فسي بعض الأحيسان - يعمسل رئيساً لعمسائب مسن الحمسادين المسالك - فسي بعض الأحيسان - يعمسل رئيساً لعمسائب مسن الحمسادين المسالك - فسي بعض الأحيسان - يعمسل رئيساً لعمسائب مسن الحمسادين المسالك - فسي بعض الأحيسان - يعمسل رئيساً لعمسائب مسن الحمسادين المسالك - فسي بعض الأحيسان - يعمسل رئيساً لعمسائب مسن الحمسادين المسالك - فسي بعض الأحيسان - يعمسل رئيساً لعمسائب مسن الحمسادين المسالك - فسي بعض الأحيسان - يعمسل رئيساً لعمسائب مسن الحمسان - يعمسان - يعم

و إذا أردنــــا أن نحكـم علـمى صـانع الفسميفساء، نحسمه و قسم

<sup>\*</sup>١ رستوفتزف ، المرجع السابق ، ج.. ١ ، ص. ٢٠١-٤ .

الاحسط البساضة و الدقسة معساً فسي أسلوبه ، هسانا بالإضافة والسمى أن الفنسان الدي يصنع الفسيفساء فسي إفريقيسة حسى و إن كسان هسو نفسه الذي يقسوم بتنفيسانها فسي أنحساء أخسرى مسن الامبراطوريسة الرومانية كإيطاليسا مشالاً ، فقسد راعسي أننساء عمله الاختسلاف بيسن شسعب إيطاليستا ، و بيسن شسعوب إفريقيسة و تنسوع ثقافاتها . فإختسلاف الشسعوب يسؤدي بالتالسي إفريقيسة و تنسوع ثقافاتها . فإختسلاف الشسعوب يسؤدي بالتالسي المنسى أختسلاف الذوق محسا يؤسس على الغنسون العكساسه على الغنسون الفنسون المنسى أبسدورها .

و المسلاحظ أن مسالك دار بسوائه أهيرا ، يختسلف بطبيعسة الحسال عسن أصحاب المنسازل في مسدينة بومبيعي علسي سسبيل المنسال ، كمنسزل فساون أو منسزل سسالوست و غيرها من أمثلة المنسازل البومبية أ. إن صساحب منسزل بسسوائه أهيسرا كسان رجسلاً ميسالاً إلسى البسساطة ، و فسي نفسس الوقست فخسوراً بضيعته و داره و ذلك إلسى الحسد الذي أراد معه أن يصسور جسوانب حيساته مسن خسلال أعمسال فسيفسائية تحكسي عسن حيساته على جسدران و أرضيات السدار . و سن هنسائة تحكسي عسن خسلال في أنشسطة الضيعة المسسورة على الحسوائط و الأرضيات من خسلال في الفسيفساء .

<sup>\*</sup>١- عن المنازل الرومانية في بومبيي ، راجع:

Mau, August, "Pompeii, its life and art", (London, 1899), p. 239 ff.

Ward-Perkins, John B., op.cit., p. 39 ff.

# الفصل الخامس

مقدمة عن ولاية نوميديا

( الجزائر )



نومسيديا هي فسي الأصل بسلد " نوميداي : Numıdae ، و تقسيع جنوب و غسرب الأراضي القرطاجيسة أي أراضي تونسس الحالية " . و قسيد أطسلق الاسسم Numidia ، بعسد ذلك عسلى ولايسسة رومسانية كسانت تشيغل مثلث ساً قساعدته تمتسد عسلى ساحل البحسر المتوسيط عند قيرنسا : Cirta مسروراً بجبسال أطسلس العالية و نسيزولاً إلى الصحواء الإفريقيسة .

و على الرغسم مسن أن ولايسة نسوميديا لم تكسن أراضيها تنميستر بشدة الخصسوبة مشلل ولايسة إنسريقيا القنصلية ، إلا أنهسا كسانت تسررع القمسح ، و الكسروم ، و الزيتون بخاصة عند السهول ، كسلك عسرفت بتربيسة الخيسول ، و المواشسي ، و الأغنسام عنسد أعسالي لخبسال .

-14

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 614

\*Y- موريتانيا: Mauretania هي أرض المراكشيين Moors و تمتد من أمبساجا Ampsaga حتى المحيط الأطلنطي ، و تحتضن النصف الغربي من سلسلة جبال أطلس . و نظراً لطبيعة هذا البلد الجبلية و الصخرية ، فقد كانت الأغنام ترعى فيها بكثرة، وكانت تنتج النبيذ ، ولكن بقسدر يسمير، و تزرع أيضاً القمح و الزيتون عند الساحل في وادي مولوشا Mulucha .

و ينتمي أهلها إلى سلالة البرابرة ، و في أواخر القرن الثالث ق.م.

كونت القبائل المراكشية الصغيرة مملكة ، و كان أول حاكم لها هو " باجا " Baga "

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.939

و كسسان السكاذ الأصلين عبسارة عسن قبسائل مسن البسدو الرحسل و رعساة الأغنسام، و قسد لحسوا أحساناً إلى الزراعسات البدائيسة \* . أمسا أولنسك الذيسن سكنوا السساحل الشسمالي، فكسانوا واقعيسن تحست تسأتير كسل مسن أوتيكسا، و قرطاحسة و غيرهسا مسن المستعمرات الفينيقيسة .

و بالنسبة للتساريخ السياسي لنوميسديا ، فنجسد أنهسا في النصيف الثاني من القسرن الثان ق.م. ، كسانت تنقسم إلى قسم شرقي يحكمه أميسر هدو مامينيسا Masinissa ، و قسم غربسي يحكمه الأميسر سيفاكس إلسى قرطساجة في الأميسر سيفاكس إلسى قرطساجة في حسروبها ضدد الرومسان نمسا دعسسا رومسا إلى الوقسوف إلى جسوار مامسينيسا حتى نصبته ملكاً على نوميسديا كلهسا . \* \* مامسينيسا حتى نولي ابنسه ميقيسس Micipisu الحكسم و من بعسده انقسم

و بعسد وفساته ، تولسي ابنسه ميقيبسب Micipisu الحكسم و من بعسده انقسسم الأمسر بيسن خلفائسه بعسد وفساته ممسا أدى فسي النهساية إلسى الحسرب التسي عسرفت باسسم " حسرب يوجورتما " Bellum Jugurthinum \*

و بعــــد أن ــــاندت نوميديــا القـائد بــومبي عــام ٢٧ ق.م. ، ، أصــبحت ولايــة إفــريقيا الجــديدة : Africa Nova فـــي عــام ٢٦ ق.م. ثـــم تحــبحت ولايالك مملكـــة تحــت حكـم حــوبا الثـاني .\* أ

-----

-1\*

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 614

"٢- تاريخ الرومان ، ابراهيم نصحي ، ( مكتبة الانجلو المصرية) حد. ٢ ، ص. ١٦٨

۳۰ حرب يوجورتا : المصدر الرئيسي عن هذه الحرب هو كتاب سالوست Sallustus ، للمزيد راجع : تاريخ الرومان ، ابراهيم نصحي ، المرجع السابق ، ص. ١٦٨ -١٧٢

\* - بعد ماسينيسا ، تلاه في الحكم ميكيسا : Micipsa ( ١١٨-١٤٨ ق.م. ) ثم أدهربال : النصل المستنيسا ، تلاه في الحكم ميكيسا : Hiempsal ( ١٠٦-١١٨ ق.م. ) هيمبسال المطاول : المستورة ق.م. ) ، حويا الاول : المستورة ق.م. ) ، حويا الاول : المستورة ق.م. ) المرجم السابق ، ص. ١٦٨ - ١٧٢

و كـــانت هـــذه الولايــة تــزرع التــعير و الزيتــون بمـــاحات كبيـــرة و كــانت أغنـــى المناطـــق هـــي المحيطــــة بجبــال أطلـس و حـــول قيرتــــا .

و إذا حساولنا تفسير رغبه الرومسان في أراضي إفسريقية وسورة مبسيطة مي أن نعسرف أولاً أن التهسافت على الأراضي كسان عظيماً في عصري أوغسطس و تيريسوس في الأراضي كسان عظيماً في عصري أوغسطس و تيريسوس في الحكسم الرومساني إلى الجنسوب و استلزم ذلك حسروباً عسليدة . و في أعقساب الجنسود حداء مساحو الأراضي : agrimensores و في أعقساب الجنسود حداء مساحو الأراضي : وفضالاً عن المستعمرين الايطالين الذيان أقطعاوا أراضي كمنحة من أوغسطس ، أو الستعمرين الايطالين الذيان أقطعاً صغيرة مسن الدولة ، أو استأجروا قطعاً صغيرة من الدولة ، كسان هناك ولا رياب عدداً ضخماً من كبار الرأسسمالين وكان الذيات الدولة : وكان الدولة تسواقة إلى إحابة رغبتها الأن ذلك يضمن ، مسن الدولة .

و هسدنه الاعتبارات تعيننا على فهسم السسر فسي ضمر و هسدن المثلات فسي نوميسديا ، تسم مسوريتانيا إلى القسوة الكبيرة المثلسة فسي الإمبراطسورية الرومانية .

و بالنسيبة إلى طيرق استغلال الضياع الواسيعة المملوكية للإمبراطور

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، المرجع السابق ، جد. ١ ، ص. ٣٨٨ .

أو الأفسسراد ، فليسس هنساك في المصادر الموجسودة ، و التسمي تسسرجع إلى القسساني ما يشسير إلى أن تسلك الضسياع كسان يقسسوم علمي زراعتها العبيسسد .

و لك يكند ان نفسترض أن سسبل الاستغلال هسده ، كسانت متبعسة قسي زمسن الجمهوريسة و أوائسل عهسد الإميراطوريسة .

و لكسن في القرن الثاني غلبست طريقة تساجير الارض إلسى مستأجرين coloni كسانوا يستودون إلسى المسالك نصسياً من عصول الأرض ، و كسان عليهم أن يعملوا لديسه أياما معسدودات ، و أن يعسروه مواشسيهم مسدة معلومسة .

و كسان بعسض هو ولاء المستأجرين مواطين رومانيين، و لكسن اكسرهم كسانوا من بين سيكان القطر الأصلين و يعيشون في قسري تقروم داخرل حسدود الفسيعة على مقسرية من المزرعسة المركزية الكري ، أو في حسوار الفسيعة ، و لكسن مسن خارج حسدودها .

و كانت أجررة الأرض تردفع إلى ملتزمري الضيعة conductores و كان المسلاك تاك هرون في الوقت نفسه من المسلاك تاك المقطع التري المستأجرون في المستأجرين coloni . \* ا

كانت تلك مقدمة مبسطة عن نوميديا ، و ما يتعلق بها من النواحيي ، و ذلك حتي السياسية و نبيذة عن نشاطها الزراعي ، و ذلك حتي يتسنى للقاري أن يليم بإهتمامات شعوب تلك المناطق . فالفين في مكان و زمان منا هنو إلا إنعكال للشعوب ،

<sup>\*1 -</sup> رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، جد. ١ ، ص. ٣٩٧

### و الطبيعسة نفسسها لهسما أبلسم الأتسسر فيسمه . \* ا

و تتحكمه فسي الطبيعة ، القوانيسن المعتلفه مشل قوانيسن تطمسور الكائنسات الحيسة ، وقوانيسن النباتات ، و غيسرها . و قسد نشسأت فكسرة الفسن مسع حساجة الفنسان إلسى الاتصال ، و التعبير عسن شسعوره ، و احساسه عند رؤية الجمال الذي تعكسه الطبيعة .

Magne, Lucien, "L'Art applique' aux metièrs: Décor de la pièrre" -1\*
( Paris, 1923 ) 2 ème édition, p. 5.

## الفصل السادس

## فسيفساء ولاية نوميديا

\* النماذج الفسيفسائية التي تعكس المناظر الطبيعة من تلك المنطقة:

١- فسيفساء شرشال .

٢- فسيفساء نبتون و أمفيتريتي .

क का क

## ﴿ ١ ﴾ فسيفساء شرشال:

هدذا المشال السذي يصرور المناظر الزراعية ، هرو عبرارة عدن قطعة مرز الفراعية ، هرو عبرارة عدن قطعة مرز الفرسيفياء من منطق من منطق مرز الفرسيفيا ، بنوميد الأولى من القدرن الفسالث الميلادي \*\* ، حروالي عمام ٢٠٠ - ٢١٠ م. \* \* وصورة ٢٨٦ . و تسرض ) . و تسبلغ المساحة المصرورة ٤٩٠ م. ( ارتفاع ) × ٣٠٠٠ م. ( عسرض ) . و القطعة عفوظ من قضي متحف مدينة شرسال .

### الموضوع العام :

تعدد هدفه القطعة مدن أمتم الصور عدن الأنشطة الزراعيدة ، فهدي تعكر في مشاهدها العلوية عملية حدرث الارض ، و بدلر البدور ، و فدي مشاهدها السفلية تصدور عملية خددمة ، و رعداية مرازع الكروم فدي قصل الشيئاء .

-----

\* المنطقة عن ميناء و مركز للتجارة القرطاجية القديمة و كان يعرف باسم " ايول " Iol ، و منه تحولت عبارة عن ميناء و مركز للتجارة القرطاجية القديمة و كان يعرف باسم " ايول " Iol ، و منه تحولت إلى قيصرية عندما اتخذ منها جوبا الثاني Juba II و كليوباترا سيلين Cleopatra Selene عاصمة لمملكتهم الموريتانية و مركزاً للفن الإغريقي .

و في عهد كلوديوس Claudius تحولت إلى مستعمرة رومانية و كانت مقرا للحاكم Procurator من قبل الإمبراطور في ولاية موريتانيا القيصرية: Mauretania Caesariensis و بعدد مائة ألف من السكان وصلت قيصرية إلى أن تصبح ثالث أهم ميناء من ضمن الموانئ الإفريقية .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 272

Boardman J., Griffin J., and Murray O., "The Oxford History of the Classical ~ Y\* World", (New York, 1988), p. 187.

Henig. Martin, op.cit., p. 127

و الجسيرة السدي سيسراه أمامنيا ينقسم السي قسمين أسساسين الأول يتنساول عملية حسرت و بسلر الأرض ، و هسي بسدورها مصدورة من خلال صفين أفقيين ، أما الجسرة السفلي فيصدور زراعسة الكسروم و هي أيضاً من خسلال صفين أفقيسن .

فقد كسان من أهسم الزراعسات السسائدة فسي إفريقيسة فسي القسرن النساني بعد المسلاد ، زراعسة القمسح .\*\*

فإفريقيسة التي كانت تلقسب بمطسامير رومسا ، كسانت لزراعاتسها هسنه أبلسغ الأثسر في لوحسات الفسسيفساء مثلمسا نسرى هسنا فسي عمليسة الحسرث فسي فسسيفساء شسسرشال هسنه .

1- الجيورجيكا: Γεῶργίκα مؤلف مخصص للزراعة ، و يجوز أن يكون الذي اقترح تأليفها هو ميستاس صديق فرجيل و معلمه ، و كانت عبارة عن أشعار تتألف من أربعة كتب و كان الهدف الرئيسي هو الدفاع عن الزراعة التي كانت قد اهملت باستمرار . و قد تناولت حياة المزارعين . و كانت الحاجمة ملحة الي مزارع حيدة . و كان الفلاحون لا يلقون تشميعاً بسبب مصائب الحروب كما ان حياة المدن كانت تجذبهم . و كانت اشعاره تلك تكفي لرسالة علمية .

الكتاب الاول : عن الزراعة ، الثاني : أشجار و خاصة الكروم و الزيتون ، الشالث : تربية الماشية، الرابع : تربية النحل . للمزيد راجع :

"- جورج سارتون ، تاريخ العلم ، ج. ٥ ، ص. ٣١٩

The Oxford Classical dictionary, p. 949.

\*٢- المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٤-٣٢

#### الوصف التقصيلي:

نبدا أولاً كما سببقت الإشدارة ، بالقدول أن هدفه القطعة الفسيف الفسيفسائية كسانت تنقسم إلى مشهدين رئيسيين .

المشمهة الأول بقسميه ، يتساول عملية حسرت الأرض و ذلك بيسن أشملها الأرت ون . نفسي القسم العلوي ، نسري اثنيسن مسن الفلاحسان الفلاحون بعسيابهم السميكة و أحليتهم الطسويلة ، و هملان الفلاحسان أحدهما يتقسدم المحسون أحدهما يتقسدم الحسونية ، ينمسا نسرى الفلاح الآخس و هسو يمشمي مسن ورائهما ليراقب عملية الحرث نفسها ، و يساعد في دفع المحسوث مسي الأبقار تمساماً مثلمسا يحدث في الطبيعة و حتسى عصرنا هسلا . و بالنسبة إلى هملا المحسوث ، فتحره بقرتين يسلو أنهما تقسومان بالعمل على غيسر رغبسة منهمسا ، و الفلاح السلول المحسوث بعمساه لو الحسوث ، بحسده و قسد رفع زراعيسه ممساه ليه الأبقسار و الحسوث ، بحسده و قسد رفع زراعيسه مساء و وعيسده تها الأبقسار تارة ، و لينفسلا و إمتنعست عسن بعمساه له المحسوث المسر و أداء عملهسا . و هملنا الفسلاح يمشى بظهره إلى المحسل ، والمنعس المحسا ، الحكسا ، والمنعس ، فالمحسا ، الحكسا ، والمنعس ، فالم المسر و أداء عملهسا ، الحكسا ، وهملنا الفسلاح يمشى بظهره إلى المحسا ، الحكسا ، والحكسم مسراقبة عليهسن ، فسلا تستطعن مسن العمان فراراً . .

و بالنسبة إلى الفسلاح النساني و السلي نسسراه يسير خلسف المحسرات ، أول مسا يلفست نظرنسا إليسه هسو إنحنساءة ظهسره إلى الأمسام بطريقسة تسدل على معاناتسه في السير ، و ربما كان ذلك دليسلاً على أن الأرض التسي يسير عليها المحسرات وعسرة ، و صحبة ، و غيسر مستوية بما دفسع بأصسحاب هسذه الأرض إلى العمل على حرثها و العنايسة بهسا.

و يتسم متسسهد الحرث هلذا ، بيسن أشسجار الزيتون التسي نسراها وارفسة الأغصسان و مبشرة بكل الخيسر . و الأشسجار ها أول ما نسلاحظه عليها ، أنها مزروعة علسى مسافات غيسر متباعدة ، و إنما وزعست بدقسة شسديدة لتُعطى كسل شسجرة حقهسا فسي الضوء والمساحة الكافيسة فسا فتنمسو بحريسة ، و دون تزاحسم.

و استكمالاً فسنا الموضوع ، نسرى في الجسزء السفلي من نفسس المشهد عسراثاً آخسس بجسره تسوران ، تنضح عليهما مظها المسلم المنسهد بحسراثاً آخسس به الأبقسسار نفسها . و نسرى حسركة أرجلهسم المقسوية المسرفوعة و هسما بجسران المحسراث فسي قسوة ، و ثبسات ، و مسن خلفهما يظهر فسلاحاً بعصاه بسراقب عملية الحسرث حتسى تنفسذ علمي الوجه الأكمال، و قسد أرتسدى ها الأخيسر ثيساباً شستوية نقبلسة أيضاً ، و ذات أكمام طويلة علها تحميه قليسلاً من بسرد المشستاء القسارس .

و نلاحظ أيضاً على فسيفساء شرشال ، أحد الحراثين ، و يعسد هسو المستول عسن عمليسة البسلر ، و هسو الذي يتقدم الشورين ، حيث نحسد فسي عنقسه مقطسف مسن السعف ، يسأخذ منسه القمسح و يبلزه لتستكمل بعد ذلك أيضاً التيران عملها ، فتطاأ ، و تنغسرس و تسدوس بحسوافرها فسوق البلور فتوغسل فسي التربسة ، و تنغسرس فيهسا و مسع السري بالميساه تنبئست الثمسار ، أو الحبسوب و تظهسر فيهسا و مسع المضدي فسي شمكل محصول يحصد خيسره .

و عمسوماً فالإطسار المدي صيغت منه الصورة ، تمدل أوراق الزيتسون الكثيرة بسه على أن الحسرائة كسانت تجسري بين أشحار الزيستون و في غاباته بيسن الفسراغات .

و بعسد البذر و اخسرائة ، يأتي موسم الحصساد ، و يرمسز له بحسزمة مسن السنابل و بمنجل كما سبق و شاهدنا فسي فسيفساء " الفحلول و بالموضوع النيليسة " من زئيتن في تسريوليتانيا ( بليبا) .

و بع .....د خم حسب الحصاد ، يخرن المحصول في المطامير و بيسوت المسون المرحسودة في الضيعات و المساكن الكبيرة الملحقة بهسا .

أما القسم الثاني من فسيفساء شرشال ، فنسرى فيسه أشسحار الكسروم و هسي تستند علسى التكعيبات ، حيث نجسد شبكة من الكسروم الجعيلسة المتفرعسة مسن كسل شحرة علسى حسدة . و كانت عمليسة قطف العنب تتمم بعنايسة بواسطة الأيسدي ، ليتم وضع العنب فسي سلال كبيسرة تفسرغ بعسد ذلك فسي أوعيسة ليلسي ذلك عمليسة العصر بواسطة الرفس بالأقسدام\*١ ، و ينسزل العصر بواسطة الرفس بالأقسدام\*١ ، و ينسزل العصر بو القسر بوالدي جسرار كبيسر رعسا يُتمرك فيه حتى يُختمسر كمسا كسان العسر بون القسدماء يغطون .\*١

و فسي هسذا القسم ، نسري عسداً مسن الرحسال كسل منهمسك فسي أداء عمله . ففسي الجسزء العسلوي مسن هسذا القسم ، ثسلاتة رحسال أشسداء يرتسدون المسلابس الثقيلة و التسي نسلاحظ أيضاً عليهسا الثنايسا السميكة و الأكمام الطبويلة .

أما بالنسبة إلى أحذيتهم ، فهمي طويلة تكاد تصل إلى ركسابهم ربي التساعد في تدفئتهم و حماية سيقانهم من أي خسلش قد يتعرضون له مسن أغصان الأشمان أو مسن جسراء العمال ، الشاق . و نسلاحظ على الأحسنية أيضاً الأربطة ، أو الشرائط التسي تلتف حول الحداء لتسبزيد من إحكامه .

و يمسبك كـــل رجـــل مـــن هــــؤلاء الثلاثـــــة بفـــاس ليعــــزق بهـــا الأرض حـــول أشــــحار الكـــروم ، فيعتنـــي بهـــا و يخـــدمها حتــــى تـــؤتي للمــار ، و أطيهــــا .

<sup>\*</sup>١- طريقة العصر بواسطة الأقدام ، اشتهر بها الإغريق في بلاد اليونان .

<sup>\*</sup>۲- جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ۲۵۳ .

#### دراسة تحليلية :

أولاً: الفصل المصور: إن الفصل المصور هنا هسو فصل الشاء القسارم، و دليانا على ذليانا على فالمسارم، و دليانا على ذليانا على المسارم، و دليانا على المسارم،

فسأول ما يتسرائى لسنا مسن خسلال أنسواب الفلاحيسين ، أن هسذا الحسرث إنحسسا بقسع فسسى فصل رديء حيست يرتسدي أولعسك الفلاحسون الأنسواب التقيلسة السسميكة . و إلسى جسانب هسذه الثيساب التقيلسة ، هنساك أيضاً الأحسلية الطسويلة ، و التسبي تعتبسر كسذلك دليسلاً على موسسم الشستاء ، و أنه كسان شستاءً قارصاً لسم يكسفو فيه جهسه و تعسب الشسغل لتسدفتهم بسل إحتساجوا أيضاً إلسبي ثقسل الملابس كمحساولة لتقيهسم البسيرد .

و الأمر النساني ، و همو ليس بالأمر المستغرب ، ذلسك أن شمال أن شمال أن يقيم الا ينتسج إلا القمر الشمال المستوي ، و أن الحمراثة كمانت تقمع بالتسالي فسي موسم الشماء .

الفنان بالزراعة: لقد مرور لنا الفنان بالزراعة: لقد مرور لنا الفنان بدقة الأرض، كيف كان صاحب الضيعة يستغل كل شير في الأرض، حتى الأرض، حتى الأرض، السافات بين أشسجار الزيتون ليم تترك بحالية. و لعل هيذا أبلغ دليل على مسدى وعلى ما و إدراك صاحب الأرض بأهميسة الزراعية ، و عاولته إستغلال كيل شير فيها فيما هيو مفيد و مثمر بالنسبة له مادياً.

ما النسبة إلى تكعيبات الكروم ، فاول سا نلاحظ معلم علم ها التحروم ، فاول سا نلاحظ معلم علم ها التكعيبات هو الشكل القوي ، حيث نجد فنان الفسي الفسي الفياء الواعسي لما يقروم بعمله ، فقد الهترم الفنان بكل الفسي الوحتم وسيفساء صفيرة يضعها في لوحتم ، محساولاً نقلل الطبية من حسلال القطع الصماء حتى تصبح في الطبية نسبخة طبيعبة و ليست بحرد شيئاً بارداً .

لقد د أعتنى الفسيفسائي أشد الاعتناء بتالك القد واقم الخشدية التي بنسى بها التكعيبات المستندة عليها أغصان أشدحا الكروم ، فنحد القائم الواحد يتكون من عدد من الأفرع التي تقف منتصبة بجوار بعضها البعض ، و كانها بجمعة في حزمة شاغة في قدوة و ثبات . و مسع هذه القدوائم الرأسية ، بحد أيضا قدوائماً أحرى أفقية لترزيد من قوة العروش التي تحرتكز عليها هدفه الأفرين ، و الأغصان الوارفة ، الملبعة بعناقيد العنب ، حتى أن السائر تحدت هذه التكعيبات يجد في بعناقيد العنب ، حتى أن السائر تحدت هذه التكعيبات يجد نفسه تتددلي عليمه العناقيد في جمال و حدرية فتجعله هدو أيضاً حدزً من لوحة جميلة و بديعة تائذ الألباب .

قاللاً: تصوير الرجال: لعسل ما نلاحظه في هدة القطعة بالنسبة للرجال، أن بشرتهم ليست داكنة اللون، و إنما تبدو شاحبة ، على عكر ما رأينا من قبل في أمثلة ليبيا مشللاً . كما أن وجوههم تاخذ الشكل المستدير مع العيون مشلاً . كما أن وجوههم تاخذ الشكل المستدير مع العيون الجاحظة ، و الشعر الأشعث المنفوش و هدو ليسس طويلاً الجاحظة ، و الشعر الأشعث المنفوش و هدو ليسس طويلاً إلى الحياد الذي يجعله عمن عمن علمهم أما أحسامهم فهدى متسطة الطرول، و لا عملهم أو يضايقهم ، أما أحسامهم فهدى متسطة الطرول، و لا تبدر عليها مسلام القدوة الزائدة ، و ربما كان السبب فدى همذا الانطباع هدو ملاهسهم النقيلة .

و تجسدر الملاحظية أن جميع الرحسال هنيا سيواء أولئسك اللمين يقوم ون بحسراته الأرض، أو هيؤلاء الذين يخدمون أشيحار الكروم، فملامحهم واحسدة أو بالأحسرى متقسارية فيما عسدا واحسداً منهم فقط ، آلا و هيو ذلك الموجود بالقسم الثاني إلى أسيفل و يقسوم بعملية عصر العنب بسواسطة الرفيس بالأقسدام.

خت لف عنه م في الشكل بعض الشيء حيث تأخيذ رأسه الشيء حيث تأخيذ رأسه الشيكل البيضاوي الطيول ، و نلاحظ عليه أيضا أللحية اللاكنية و الشيارب بخيالاف الأخيرين . و ربحا كسان هيذا الأخير مين قيلية الخيري أو مين قيلية تختلفية .

رابعاً: جسو القطعة: بصفة عامة يسسيطر علمي قطعة الفسيفساء روح الهمسة و النشساط التسي تبسدو واضمحة مسن خسلال عمسل الفسلاحين و الحسراتين ، كسل منهمك فسي عملمه دونمسا تراخسي أو إهمسال .

و قسد بسرع الفنسان فسي الوصسول بالعمسل إلسى أرض الواقسع ، و ربمسا سساعده علسى ذلسك طسول ملاحظت المعسل الزراعسي و لعسل الفنسان كسان ينحسدر فسي حقيقة الأمسر مسسن أصسل ريفسي .

خامساً: موضوع القطعة: و اختيار الفسيفسائي لها الموضوع لهو اختيار مسوفق من حانبه ، فهدو انعكساس للطبيعة من حوله دون تسزيفي ، أو بعد إعدن الواقع ، و ذلك يعد عاملاً هاساً حدداً ، فهدو دراسة حيدة عدن البياة الزراعية فسي نوميديا بخاصة و في شهدمال أفريقية بوجه عدا .

و رعا كانت ها القطعة تتمسى لبيت مساحبه ؛ بمسلك ضيعة تعتمد على زراع القمد و أشحار الكروم ، ممسا دعا و إلى أن يطلب من الفنان أن يصور له من خلال الفسيفاء مشاهد مسن حسياة الضيعة لتكرون أثراً جميلاً ، و دليلاً على مسدى فحره و اعترازه بأرضه و زراعاته .

سادساً: الحيوانات المصورة: تعكسس لنسا القطعة اعتمساد الفسلاح علسى كسلٍ مسن الأبقسار و النيسران فسي أنشطة الزراعسة المختلفة. لقسد اعتمسد عليهسم الفسلاح علسى مسر العصور لمساعدته فسي أعمسال الحقسل، و كسان يقدم لهسم فسي مقسابل العمسل المتساق السذي يقسومون بسه ، المسأكل فقسط.

و قدد كسان ظهرور هسذه الليسران فسي القطعسة أمسراً طبيعيس فالشرور الوحشي كسان موجسوداً بكتسرة فسي إفريقيسة \*١. و كسان للتسور أهميسة كبرى فسي الحيساة فسي إفريقيسة بسوجه عسام ، فقند كسانت له مهابته بسبب قسوته الشديدة ، و قسرونه المسدية . و كسانت الأعمسال تكساد تكسون مقسمة بيسن الماشسية ، فالأبقسار تجسر الحيسان ، و أحياناً كسان القطيسع مسن الأبقسار و الثيسران يسسر فسوق حسر الغسلال لفصل الحبوب عسن القشور .

و أحيرراً ، تجدر الإشرارة إلى أن هدف القطعدة الفسيفسائية تعتبر - مدن وجهة نظري - عنابه قريدة لدوحة تعليميدة و إرشدادية لما تعكد مدن موضوع هام و بالأخرص طريقة صياغته . إنها تنقدل لنا بصرورة واقعيدة مبسطة حسانباً مدن النشاط الزراعي في منطقدة نوميديا ، و تستطيع هذه القطعدة بحدق أن تفيد أجيالاً لاحقدة لحا عن الزراعية .

<sup>\*</sup>١- جورج بوزنز و آخرون ، المرجع السابق ، ص. ٢٢٥ .

## ﴿ ٢ ﴾ فسيفساء نبتون و أمفيتريتي:

هــــذه القطعـــة مـــن الفسيفساء تصــور مــوكب انتصـار نبتــون\*١ و أمفيريتـــي\*٢. و تبـــلغ أبعـــاد اللوحــة الفسيفسائية: ٣١٠ سم. × ١٩٦ سم.

\*١- نبتون: Neptumus يرتبط الإله الروماني نبتون بالإله اليوناني بوسايدون، و يعد نظيره في الأساطير اليونانية منذ العصور القديمة. و رويداً رويداً فقد نبتون طابعه الروماني، و في المقابل اكتسب أساطيراً مرتبطة بأصوله الإغريقية .و من المؤكد أن نبتون عند بدايات ديانة شعوب اللاتين، لم يكن هو اله البحر بقدر ما كان إلهاً للمياه، فهذه الشعوب كانت تعني بالزراعة على عكس الإغريق الذين كان اقتصادهم يعتمد اعتماداً كلياً و أساسياً على الصيد و التبادل التحاري البحري أما نبتون فكان في نظر اللاتين اله للرطوبة .و كانت جمايته تمتد إلى المسابقات المائية .

و كانت احتفالاته السهيرة باسم : Neptunalia تقام في ٢٣ يوليو من كل عام حيث تقام للسابقات المائية في أوقات الحر .

و طريقة كتابة اسمه غير مؤكدة ، فالاتروسكين كتبوه بهذا الشكل : Neθun(u)s .

للمزيد راجع : - " Schmidit , Joel , op.cit. , p.214 " Neptune

The Oxford Classical Dictionary, (Oxford, 1996) 3rd. ed., p.1036 -

\*٢- أمفيتريتي : Amphitrite مثلها مثل هيرا الزوجة الشرعية للإلمه زيوس ، و برسيفوني زوجة هاديس ، كانت امفيتريتي هي الزوجة الشرعية للإله بوسايدون أو نبتون .

و أمفيتريتي هي ابنة نيريوس Nereus و الأم دوريس Doris. و تذكر الأساطير أن قصة ارتباطها بيوسايدون بدأت عندما شاهدها الإله تلعب عند شط البحر مع بقية أخواتها من الحوريات: Nereids فأرادها زوجة له، إلا أنها هربت منه و لجأت إلي أطلس لتختبئ لديه، إلا أن درفيلاً من تقبل بوسايدون استطاع أن يخطفها و يوصلها إليه و انتهي الأمر بزواجها من بوسايدون الذي جعلها أماً للتريتون .

Schmidit , Joel , op.cit., p. 36 :" Amphitrite" : دراجع : Henig , Martin , op.cit. , p. 127-8 ., III. 100 .

و قد عسر على هدفه القطعدة فسي " كوديدة عاطسي " المسادة علم التعليم المسادة علم التعليم التعلي

تعتبر هدفه القطعمة الفسيفسائية من أكثر النمساذج تأكيسدا عسملى مسدى سيطرة الأسساطير و الآلهمة علمي الفسن الرومساني \*1.

\*١- باريس: اسمها الأصلي لوتيتيا: Lutetia أو Lutecia و كانت عاصمةً للباريزيين civitas و كانت عاصمةً للباريزيين capital و كانت عصر الإمبراطورية بداية الأمر كانت بحرد استيطان بسيط دمر في عام ٥٦ ق.م. و في عصر الإمبراطورية بيت من جديد على الطراز الروماني و تحتوي على العديد من المباني العامة الرومانية .

و كان قد أطلق عليها: Parisii في عصر حوليان (عندما أطلق عليه لقب أوغسطس: Augustus . عام ٣٦٠ م. ) و لم تزدهر باريس بصورة كبيرة إلا عندما أعلنها كلوفيس Clovis عاصمةً له .

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 893 .

Henig, Martin., op.cit., p. 127-8., III. 100.

" - قسطنطينة : Constantine تعرف اليوم باسم قائتينا Qacentina و هي مدينة جزائرية كانت في الاصل ولاية قيرتا القديمة . و هي مدينة أقيمت فوق قمة جبل ، و قد اتخلها الملك سيفاكس Masinissa و كان هذا الاخير يشجع التجار . الايطاليين علي الاستقرار في قيرتا . و تحت حكم الاميراطورية الرومانية كان اسمها بالكامل هو الايطاليين علي الاستقرار في قيرتا . و تحت حكم الاميراطورية الرومانية كان اسمها بالكامل هو Diocletianus ، و في عهد دقلديان Piocletianus ، مدرت المدينة جعل منها هذا الاميراطور مركزاً لولايته الجديدة في نوميديا Numidia Cirtensis . ثم دمرت المدينة أثناء الحروب الاهلية في بدايات القرن الرابع الميلادي ، و اعيد ترميمها و بناءها بواسطة الاميراطور قسطنطين الذي أطلق عليها اسماً جديداً تيمناً به هو : قسطنطينة و جعلها عاصمة لنوميديا كلها . و من بين الاثار القليلة جداً و التي تعود الي العصر الروماني في قيرتا القناطر الواقعة في جنوب المدينة . The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p. 333

Baratte, Francois., "Catalogue des mosaiques romaines et paleochretiennes du - £\*

Musee du Louvre", (Paris, 1978)p. 28-40

و جسدير بالذكسر أن مشهد الإلسسه نبتسون و زوجتسه أمنيستريق و مسا يركبسان عسربتهما ، و حسولهما المخلوقسات البحريسة المختلفة كسانا مسن أبسرا و الفسامد التسي ازدانست بها أراضسي البرك و الفساميات و المسالم و المسلم و

#### المنظسسر العسسام

تعكس قطعة الفسيفساء هذه الطبيعة البحرية ، و التي تعسرف باسسم Seascape حيث تظهير هينا بيئة أخرى تختلف عما سبق ، و رأيناه في المشال السبابق مين نوميديا و كان يميور الحياة الزراعية ، أو الطبيعة بيوجه عيام سيواء كانت ميراعياً و جيالاً ، أم كانت في الاحور .

كانت في الات و قصور شيدت على شاطئ البحر .
و تتمركز بيورة القطعة من خيلال الشخصية الرئيسية ألا و هي شيخصية الإلى نتبورة القطعية من خيلال الشخصية الرئيسية ألا و هي خياطاً بكل رموزه و علاماته التي اشتهر بها و اشتهرت به ، و تسرافقه في ذلك زوجت أمفيتريني ، حيث يقان بهوار و الإلى منبياً إلى حنب \* .
و الإلى نتبور هنا أبيل حنب \* .
و الإلى نتبور هنا أبيل كثيراً ما اشتهر به في مثال تيلا و هو :

الله ومن حمد منها مين ومن ومن هذه عبيه مناه فيد عسه فري عمد يادي ومنا منت وين لمنا 170 من وين المنا الله الله

<sup>\*</sup>١- المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٨٥

Perowne, Stewart., "Roman Mythology", (England 1986) op.cit., p. 79. - Y\*

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1036.

#### الوصف التقصيلي:

يلعب السدور الرئيسي في هسده القطعة ، الإلسه نبتون و زوجته أمفيريتسي ، حيست نسرى الانسان و همسا واقفسان فسوق عسرية الخيسول . فسإفا تساولنا كل واحيم منهما على حسدة ، فسوف نبدا بطبيعة الحسال بالشخصية الأهم ، آلا و هسي شخصية الإلسه نبتون . أولاً : الإله نبتون : نسرى أمامنا هلذا الإله واقفاً فسي شموخ و وقال ، و هسو يقسود العربية و معسه كافة رموزه ؛ فقسي يسده السرى نجد معه رحمه اللذي اشتهر بسه ، و المهسز بالشلاث شسوكات (شسعب) و هسو السلاح ، أو الأداة المفضلة لسدى صيادي سمك التوناة الكبيسر ، و السلاح ، أو الأداة المفضلة المسلام فسي البحر المتوسلة المنسة مسيادي سمك التوناة الكبيسر ، و السادي كان يعد أهسم صيادي البحر المتوسلة .

أمسا يسده اليمنسى - فأغلسب الظسن أنهسا كسانت تمسك باللحسام نظسراً لكونسه اشستهر بقيسادة عسربات الخيسول .\*١

و يطالعنا الإلد و قد وقد ف وقف قلالها عظمة و هيية ، حيث نحصد أنسه على الرغم مسن وقفت بطريقة المواجهة ، إلا أنسه ينتفت بجسمه ناحية اليمين قطيلاً ، بينما رأسه على العكس تتجمه بمسافة شعرة ناحية اليسار ، و كانه فعل هكذا لينصت إلى شيء قالته زوجته المتواجدة بالقرب منه على اليسار ، فبالنسبة إلى منظر الجسم ، نا الاحظ عليه الرجولة المتسلفة ،

بسدة مسن العضسلات المفتسولة ، إلسى الصسدر البسارز و السواعد القسوية ، و قسد اعتنسى الفنسان أشد الاعتنساء بعضلات القفسص الصدري ليسؤكد علسى قسوة الإلسه و جبروته ، بالإضافة إلسى الأقسدام القسوية التسى يرتكر عليها فسى تبسات .

-1\*

Perowne, Stewart, op.cit., p. 71

أما الأيسدي فقد ظهرت منثنية لتائد شدكل الأقسواس < > ، فالدراع الأبحسن تتعلمة بهسا زوجته أمفيزيتسي فسي شكل همسل و حسركة لافته للنظر ، إنما تسدل على احسساسها بأنوثته الطاغية و ارتكازها على ذراع زوجها لتستمد منه القوة ، و المهمدية ، و العسون .

ر بالنسبة إلى ذراعه الأيسر، فهر يمسك فيها بشركته الشهيرة: Trident ، و المسلاحظ أن يسده لهم تقبض عليها بقرة ، و المسلاحظ أن يسده لهم تقبض عليها بقرة ، و لعسل هدذا ليوحي لنا بأنها إنما ترتكز على أرضية العربة ، بينما هدو يستندها فقط بأطراف أصابعه .

و إذا نظــــرنا إلــــى وجهــــه ؛ فســـوف يســـترعي انتبــاهنا فيـــه مـــــلامح الوقــــار و هيبــــة الســــن التـــى تخيـــم عليـــه .

لقدد صور الفنان الإلده رجالاً في حدوالي العقدد الخدامس مدن عمدره ، ذو شعر كثيد ، و يبدلو و كانه مدزين بتداج ، أو ريساط عدريض وضع فدوق خصالات الشعر المتمدوجة ، و التدي تتدلى كقُصة أو فرنشدة على جبهته فتضفي عليه مدزيداً مدن الحيدوية و الشياب ، حتى ليخيد لإليندا أنسا أمدام وجدة شياب في الشيلان مدن عمدره .

و مسع ذلك ، فلكي لا يفقد هيته و احترامه ، أضاف له الفنان لحيد و احترامه ، أضاف له الفنان لحيد و كله الفنان لحيد و كالفنان الفنان الفنان

و بصفة عصامة تسيط على منظره مسلامح القوة ، و العنفسوان ، و الرحسولة الفسسة كالسه و الرحسولة الفسسة ، بصورة تتناسب مسع مكانتسه كالسه للبحسار و المحكسم فسي عصالم ضعم ، و غسامض ملسيء بالغمسوض ، و الكساتنات المختلفسة .



ثانياً: الإلهة أمفيزيتي: تنضم أمفيزيتي إلى زوجها الإلىه بعسون فسي وقفت الله الشماخة . فسأولنا الزوجمة ، فسروف يلفست نظمرنا حسمها المشروق ، الجميل ، وقسلها الرقيمة ، فو الخطروط الناعمة ، و الانحنات الجميلة .

و نط العنا أمفيتريت في كانها إمسراة تسرمز إلسى الأنوث الطاغية ، و الفتندة الهسادئة فسى آن واحسد ؛ فنسراها تكساد تكسون عاريسة عساماً و قسد ظهسرت استدارة نهسديها بطسريقة مثيسرة ، مسع رقسة ذراعيها اللتسين زينتهما بنسوع مسن الأسساور ، أو مسا يعسرف باسسم " الخلخسال " عنسد بسدايات السذراع . و لعسل ذلك للإشسارة إلى مكانتها الشساخة كروحة لإلسه البحسار نبتسون .

هسلا بالإضسافة إلى استدارة الأكتساف نفسها ، و مسا توحيسه مسن عسدن عسدوبة ، و رقسة تتاسسب مسع الخصسر الصسغير الدقيسة ، لتساتي بعسد ذلك الأرداف المنحنيسة فسي تناغسم بسديع ، يجعلنسا نعتقسد للوهلة الأولسي أندسا أمسام جمسال أفروديست الإغسريق ، أو سسحر فينسوس الرومسان .

فإذا وصالنا إلى الوجه الاخطاء العالمية و الرقاة تسيطر عليه و الناسا مسن خالا الأعيان المستديرة و الحواجب الرفيعة و الأناس الناعيم منع الشيفاه الممتلفة بالرقة و الإغياراء في نفيس الوقت و إن كنت آخيذ على الفنان الفنان هنا حجم الرقبة الرفيعة الرفيعة و السذي لا يتناسب في رأيسي منع الخطوط العامة لجسمها البيديع . المسانة المساريحة الشيعر ، فهسي تسزيدها رونقا و جمالاً من خيلال ذلك الفرة و الذي قسمت بواسطته شيعرها إلى نصفين ليعود في خيم عند منوخرة الرقبة في "شينيون" وقسور ، و جميل . وزيادة في يارقة ، تالم خصالة للولية رفيعة بهدوال خصالة ألى المنان ، في حيان أن الآذان نفسها كالمانت عنب تعبيل عنب خيم المنان المناه الفران ، في حيان أن الآذان نفسها كالمانت عنب قالم الفران ، في حيان أن الآذان نفسها كالمانت عنب قالم الفران ، في على الفران ، في على الفران ، في المناه الفران ، في على الفران ، في الفران الفران ، في القران ، في الفران ، في القران ، في الفران ، في الموالية الفران ، في ال

و قب ل أن أنته من منظر الإلى التحديد المعارض و زوج المفيزية إلى التحديد المفيزية المسلال المسلام الفسرة الفسرة الفسرة الفسرة الفسرة الفسرة المسوحود بمعسد مسوكب زفافه مساء المسلمي البارز المسوحود بمعسد الإلى المساني و أواقسل المسرن الأولى ق.م. \* المسلمين الأولى ق.م. \* المسلمين الأولى ق.م. \* المسلمين المسلمين

الما عوبة الخيول: يشهد التباهنه منظه و تسلك العوبه التي التي المياد التباهنه التي المياد الم

و بالنسبة إلى العربة ، فنجه لها عسرية مسن تسوع " العسرية ذات الأربعة خيسول " Quadriga أي أنها عسرية كبيسرة . فالإلسه نتسون الربعة خيسول " بندسول السباقات ، نسراه يقسود العسرية ؛ بينمسا نجسب الخيسول نفسها تتميسز بالحسركة العنيفسة و القسوة الناجمسة عسن الحيسرعة التسي تحسري بهسا الجيساد .

ترتب ط الخيرول مسع بعض بعض البعض بواسطة لجساماً قسوياً يستطيع القسائد ، آلا و هسو الإلسه نبتون هنا أن يتحكم مسن خسلاله فسى حسركة الجياد و تحسديد مساراتها .

لقدد رفعت الخيرول قروائمها الأمامية في قدوة و عندف و هلا دليل على السرعة الفائقة التربي من المفتروض أنها تنطلق بها وسرط أمرواج البحرار العاتية ، و قدد تطراير شرع الخيرول بفعدل الريسح و ظهر حسمها القروي الضحم .

و المسلاحظ أنسه نتيجه لشدة معينة مسن اللجمام ، وجسانا الحصانين المتواجها مسن الوسط و قسد اقتسربت رؤوسهما مسن و بعضهما البعض و كأنهما يتسماموان بالحسابيث ، فسي حيسن أن الحسوادين عند الأطراف تتجه برؤوسهما إلى الخسارج .

Ramage, Nancy H. & Andrew., op.cit., p. 66-7.

-610-

و يلفست النظسر أيضاً شمكل حسوافر الخيسول و هبي مسرفوعة بهدذه الطسريقة دلالسة علسى السسرعة و القسوة فسي نفسس الوقست . و هكدذا صسور لنسا الفنسان تسلك العسرية بطسريقة جيسدة ، و حسدير بالذكر أن هدذا النوع مسن العربسات " - حسب أقسوال بساوزانياس" - قسد بسدا باستخدام أربعسة خيسول منذ الألعساب الأوليمبيسة " الخامسة و العشسرون " ا

ولم المحقاء كيوبيد : يطالعنا منظر اثنان من آلهة الحسب الصفار المحقوم المحتوبية المحتو

فبالنسببة إلى الإلهين ، نجسد أنهما عبارة عن طفلين صنفيرين ، يتميز مستقيرين ، يتميز حسمهما بالأحنحة ، و ذلك لأنهما يطيران ليحملا الحسب إلى كسل مكان و عسادة مساكسان يظهر معهما قسوس و سهام ليرميا بهسا قلوب البشر فتقسع فسي الفرام .

. الدا الدورات الي ذلك الله الله التراجع بينة التراجع في مناسبة عن مية من وادعب بي منه يصر بي من مي من الموجود ال

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 727.

Pausanias , 5.8. 7-8 . -Y\*

 $^*$ الألعاب الأوليمبية : أقيمت هذه الأعاب على شرف كبير الآلهة اليونانية آلا و هو زيـوس عنـد حبل أوليمبيا :  $\partial \lambda \dot{\nu} \mu \pi s \nu g$  ، و كانت تقام كل أربعة أعوام في شهر أغسطس أو سبتمبر . و كانت جوائزها عبارة عن تيحان من أغصان الزيتون .

ر سهد من د ۱۹۹۴ در در در موارده من بيمان من اعتمان الريون .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.1066.

\*٤- الألعاب الأوليمبية الخامسة و العشرون كانت توافق حوالي عام ٦٨٠ ق.م.

\*٥- كيوبيد: أو إيروس اليوناني ، هو إله الحب و قد صور في شكل طفل صغير مجنح و يحب اللهو و له شكل جميل ، و كثيراً ما كان يسير فوق الأزهار و الورود ، فهذه النباتــات من صنعـه و منهـا يصنع التاج الذي يضعه فوق رأسه . و يلقصت نظرونا شكل رأسهما المستدير ، و الذي يوسدو أنهما يغطيهما شعر غرير ينسدل حول الوجد . أما ملامح الوجد نقسما نقسما الجواجب التي تأخيذ هي الأخسرى شكل نقسمة دائري مسع الأعين الواسعة المستديرة .

و قدد صرر الفنان كل واحد منهما في حسركة تختلف عن الآخر ليسو كد على براعته الشخصية في تصوير مختلف الآخر الأوضاع و الحركات . إنفا نسرى كيرويد المروجود في الجهدة اليمنى و هدو يبدو طائراً ، و في ارداً ساقيه بينما نسرى أحد أجنحته فقط ، و قدد أمسك في يسديه بالطرحة أو الفللة التي يحمل طرفها بينما يحمل طرفها الآخر كيرويد الثاني

و هــذا الأخير يظهر في وضع مختلف عـن الأول ، حيث نسراه و كانه يقفر في الهراء ، فقده اليمني منثنية و لكن إلى الأسام بينما البسرى متقهقرة إلى الخلف . و لا يظهر منه هر الآخر سروى جنساح واحد فقط و قد تشبثت يــداه في الغللة . أما منظر الغللة نفسها في للو أنها رقيقة ، قد صنعت مسن قمان خفيف و شفاف و يتناسب مع الفرض المرجو . و أغلب الظرف أنها كانت عبارة عسن قطعة مستطلة و أغلب الظرف أنها كانت عبارة عسن قطعة مستطلة و قدد أضفت و هذا ما جعلنا نرى عسدة ثنايا لها . و قدد أضفت هذا الطرحة أو الغلالة فخدامة و هيسة على مسوكب الإله و زوجته ، و جعلتا تتعيل بحق و كأنسا تنفرج على مشهد عرس حيث يسقف عربس و عروسه في مسوكب علي مشهد عرس حيث يسقف عربس و عروسه في مسوكب عليه الحيا .

و بصفة عسامة ، كسان منظرهما يشيع في المنظر جسالاً و هسدوءاً غسريباً ، رعسا بسبب كرفهما اطفسالاً ، أو لعسل ذلك راحسع السي وحسود أجنحتهمسا و التي تعطيهمسا إبحساءاً ملائكيساً .

خاهساً: قوارب الصيد: تصور لنا القطعة الفسيفسائية منظر النيا التعلق على منهائية منظر النيان مراب الصيد الصغيرة و همي تحمل على منها الصيدون ، و هم منشغلون بعملية صيد الأسماك منابع ، و المسلاحظ أن كراب كراب كران يضرع مرادان فقرط .

و حسدير بالذكر الفنان قد أراد أن يبر الذكر المنا المحسور خبير بالأنراع المختلفة مسن هداه القرواب ، إذ نجمده يصور نوعين منها ، و يقدم لنا قاربين كلل واحد منهما مختلف فسي شكله قليد لا عسن الا عسن الا حسن ، و إن كسانا لهما نفسس المسانات و المرسوات .

و كــل قــارب هــو عبـارة عـن قــارب صــيد شــراعي صــغير الحــم ، يضـم علـى متنـه اثنيـن مـن الصــيادين .

و في الخيافية نيرى الشراع متوسيط الحجيم ، و مفرود ، و يبدو أنيه قيد مين الشراع متوسيط الحجيم ، و مفرود ، و يبدو أنيه قيد مين قطيع مربعة مين قصيل و نظيراً لصيغر حجيم القيارب و الشيراع ، أعتقيد أن هيد القيرة المحدودة القيروب كيانت مخصصة لعمليات الصيد الصيغرة المحدودة عمين أن الصيادين اللذين ينزلون ون إلى البحرر ، و يسيرون على مقيرة مين السياحل ، دون أن يتوغلوا في البحيار ، و دون أن يقضوا فيه أيامياً و ليالي بحثاً عين الصيد الوفيد .

و لعيل تشيابه القياريين أنهما قيد صينا في ورشية عميل لقيوارب واحدة ، و مين هدا حياء طيرازهما واحدد ميع المختالة في الخطوط ؛ إذ نشيعر أن القيارب الأيسير عطوطه مستديرة بعيض الشيء ، في حيين أن القيارب الأيمين نطيب المحسوطة في حيين أن القيارب الأيمين نطيب المحسوطة والمها الشيء ، في حيين أن القيارب الأيمين نطيب المحسوطة والمها المستديرة بعين الشيء ، في حيين أن القيارب الأيمين نطيب المحسوطة والمها والما والما والمها والمها والمها والمها والمها والمها والمها

تغلب عليه الخطوط و الشكل المستطيل أكثر . همذا مع الجوانب التسي تأخم الشكل اللولبين : volutes ، و التسبي تساعد علي التحكم في عملية سير المركب ، و تحديد إتجاهاته ، و مساراته في مياه البحر .

و حديــــر بالقـــول أن القـــرين كانــا مـــرودين بالجـــاديف التـــي تعـــل علـــي حــركة القــارب فــي اليــاه .

في إذا انتقاني الآن إلى عنظر الصيادين أنفسهم ، فسروف بحراد انتقاني الآن إلى منظر منطب وف بحراد ان كر المحتمر المسلم .

و بصفة عسامة ، نسلاحظ بعسض الخصسائص التسبي ظهسرت السديهم هسم الأربعسة . فبالنسبة إلى الجسسم ؛ نحسد أنسه عساري عساماً - و لعسل ذلك كسان الأمسر الشسائع عنسد الصيادين فسي منطقة شسمال إفريقيسة ككسل\* - و يسدو قصير الطسول و مكتسز بعسض الشسيء ، أو لعسل هسذا الإيحساء راحسم إلىسماهم .

و ي و حد على الفنان أيضا أن محاولته لعما عضالات له م المسالات له ما المسالات له ما المسالات له ما المسالات له ما المسالات المسالا

كـــذلك كــان الوضع بالنسبة إلــى عظام الصدر و تحــويف البطن .

أمــا السرأس فتظهــر هــي أيضـاً مستديرة كالكــرة ، و يغطيها الشــعز الغــزير و كـانه قبعــة ملتصــقة بالــرأس تمــاماً ، و جميعهم المخــم تســريحة واحابدة إذ نــراهم و قــد صــففوا الشــعر حــول الوجــه فــي شــكل دائــري ، و أغلــب الظــن أن شــعورهم كــانت تتميــز بالخصــلات القــوية الخشــنة البعيــدة عــن النعومــة ، يمعنــي أنــه ليــس شــعراً ناعـماً هفهـافاً ، و إنمـا هــو خشــناً ملتمــت بغــروة الــرأس .

منة وربة عمد مين هيد من ويند منتا لهن وود مين منتاسته وين المد اليت بيدة المد ويد ويد المد ويت المد

<sup>\*</sup> ١- ظهور الصيادين و هم عراة الجسم تماماً ، أمراً سبق و شاهدناه في أكثر من مثال من تونس . راجع الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث .

أمسا مسلامح الوجسه ، فنسسراها لا تختسلف كثيسراً عسن خطسوط الجسسم ، إذ تغلسب عليهسا هسسي أيضاً الاسستدارة سسواء فسي خطسي الحسواجب ، أم فسي الأعيسن الواسعة ، أم فسي الفسم المكتنسز . و أعتقسد أن الفنسان فسي تصويره للجسم كلسه ، لسم يسراع حجسم السراس مسع حجسم الجسسم نقسمه ، فجاءت السراس كبيسرة بصسورة ممحسطة إلى حجسم الجسسم الجسسم الجسسم .

ساحساً: الكائنات البحرية: تعكر لنها القطعة الفسيفسائية منظر العديد مرن الكسائنات البحرية المتنوعة في الشكل و الحجم العيد مرية المتنوعة في الشكل و الحجم النيسريلس أو التهي نسراها في أسقل الصورة ، و همن عبراة عن النيسريلس أو التهي نسراها في أسقل الصورة ، و همن عبراة عن فتاتين تركبان فوق الدونيل . فالحوريات أو النيريلس همن مخلوات عليم أمنط تدرفياً أو السندت و عددهن النيسان كل واحدة و قد المنطب درفياً أو استندت عليه بينما همي تسبح بحرية في مياه البحر و المحدور و المحدور العمل و قد فلهر المحدور العمل و المحدور المحدو

Schmidt, Joel., op.cit., p. 215-6

للمزيد راجع:

<sup>\*</sup>۱- الحوريات أو النيريلس: هن مخلوقات بحرية إلهية ، فهن بنات الإله نيريوس Nereus و زوجته دوريس Doris و من عبارة عن خمسين بنتاً و كن يمثلن حوريات البحر المتوسط.

كانت النبريدس تسكن في أعماق البحار في قصر منير ، و يسلين والدهن بأغانيهن و رقصهن . هذه المحلوقات كانت عبارة عن خليط من نصف إمرأة و نصف سمكة ، و كن يمتزجن مع الأمواج و الشعب البحرية و كثيراً ما كن يمتطين على مخلوق التريتون ، أو الخيول البحرية .

و كانت من أشهرهن أمفيزيتي زوجة بوسيدون ، ثيتيس والدة أخيل ، . . .

و يبسدو أنسمه كسمان تاجساً عريضاً بعسض الشميء، و قسد أضمني عليه عليه المسلم عليه المسلم المس

و محسا يه و ، نسستطيع القدول أنسه كسان يوحسد عقداً عسريضاً يلتسف حسول رقبته سن ، و قسد ظهرت الحدوريات و هسن تسستندن يسد فسوق الدرفيسل ، بينمسا اليسد الأخرى مفررودة و كسائها حسركة للتحيسة . و نجسد أن النصف السفلي منهسن كسان عبارة عسن ذيسل سسمكة . و بعسفة عسامة ، فسيان منظر من كسان يتعيز بالرقة و كانهن يسؤدين فقرة في استعراض بحري جميسل . يتعيز بالرقة و كانهن يسؤدين فقرة في استعراض بحري جميسل . و لا ننسسى منظر الدرفيسل الذي كسن يستندن عليسه بسلعة و استكانة . و قدد راعسى الفنان فسي هسلا الجنزء السيمترية اللقيقة ، و التسي تضمد مسن خسلال عمله واحدة مسن الحوريات فسي كسال حمان ، و درفيسلا كمذلك و قدد كانا يقفسان متقسابلين .

فقي الوقيت الذي كيان فيه الدرفيلين يسبح كيل منهما في مواجهة الآخير ، و ينظران إلى بعضها البعض و لا يفصلها عسن بعضها البعض و لا يفصلها عسن بعضها سروى إخطبوط أ منهما منهما ألحوريات كسن ينظرن إلى الخيارج .

( ٢ ) الأسماك: تـزعر القطعـة بأعـداد كيرة مـن الأسماك المتوعـة فـي الأشكال و الأنـواع و لعـل الفنـان كـان يسكن جـانب السماحل ، و كـان خبيـراً بالأسماك ، و مـن هنـا أراد أن يعبـرعـن خبـرته تـلك بتقـديم أعـداداً كنيـرة منهـا ، فظهـرت سمكة التونـة ، و الوقـار ، و الشـباص ، و غيـرها مـن الأسماك البحرية . (٣) المخلوقات البحرية : بالإضافة إلـي الأسماك ، ظهـر أيضـاً عـداً مـن المخلوقات البحرية المختلفة مثل الإخطبوط بأرجلـه المتشعبة ، و أفـراس البحر المـوجودة بكثـرة أمـام عـربة نبتـون . ثـمـم تـلك المحموعة المتنوعـة مـن القـواقع الحازونيـة المتشـرة علـي مـدار القطعـة المتنوعـة مـن القـواقع الحازونيـة المتشـرة علـي مـدار القطعـة المحموعة المحموعة مـن القـواقع الحازونيـة المتشـرة علـي مـدار القطعـة المحمودة المحمو

و هكذا خررجت لنسا فري النهساية مملكسة نبتسون حقيقيسة مسسن أعمساق البحسار .

### دراسة تحليلية:

أولاً: التقنيــة: اســتخدم الفنــان فــي هــذه القطعــة البــديعة قط عاً نسيفسائية صعفيرة و دقيقة مسن المسادة المسماة : سمالي smalti ذات الليون الأزرق الزاهي ، و ذلك لما يضفيه هيدا الليون مــن تأثيب آخها في المحمد أنه المحمد المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد ع السيحر الأسيطوري ، ليو ليم تكسين قسيد نفيدت بقطيم فسيفسائية صغيرة لتكون في النهاية أشكالاً حيسة حقيقية. الميالً : السيمرية : يغلب على هذه القطعية الطابع السيمري ، معسى عاولة الفسسان تحقيسة نسوعاً من التسوازن بحيث أن مسا يظهسس على البين ، لابسد و أن يقابلسه شيئاً آحسر على السار . و قسد رأينا هسذا يتكسرر كثيررا مسن خسلال ظهرور مسن كسل شيء تقسرياً ائتسين ، فهسا هنا نحسد اثنيسن مسن مسلائكة الحسب "كيــوبيد "، و اثنيــن مــن الحـوريات، و اثنيــن مـــن الدرافيـــل، بالإضـــافة إلى قسارين للصيد و كسلِ منهما يحمل اثنين من الصيادين . المُعْلَّ : هياه البحس : قسدم لنسا القسسيفسائي منظسس ميسساه البحسس و التسبى سلم و شاهدناها في " فسيفساء تفة أو دُجة " يتونسس ، و النسى كسانت عبسارة عسن شسكل عطسوط زحسزاجية بسيطة تسرمز السي أمسواج البحسر و ميساهه ( ماماماماماماماماماما ) . 

TT 100 -\\*

Henig., Martin., op.cit., p. 127 III. 100.

وابعاً: تأثير المسيحية: يتخطل ها القطعة - من وجهة الفطسري - تأثير مسيحي صرف، و واضح آلا و هو وحدود تلك الهالة التسبي ظهرت هنا تحيط بسراسي كل من الإلسه نبتون، و زرجته المفيزيتي، و هاذا أمر لم يكن بالمتاد سواء في الفسن الإغريقي، أم الروماني ؛ و إنما كان سمة ميرت الفسن الإغرية على ، و ارتبطت هاده الهالة على وجهه الخصوص بالنبي عيست البن المسيحي، و ارتبطت هاده الهالة على وجهه الخصوص بالنبي عيست المن المسيحي المنالة على والحسون الفنان المسيحي المنافية السلام - كانك أضافها الفنان المسيحي المنابعة المسلام - المنافة المنابعة والمناب المنابعة والمنابعة والمنا

و ظهر ور تك الهسالة هنا تحييط باثنين مسن الآلهسة الأسطورية يثير العجيب ، و يبيسن كين أن الفنان آن ذاك كان فسي فترة انتقاليسة لهم يتخطص فيها تماماً من التائير القديم المتمشل فسي الموضوعات الأسطورية ، و ذلك على الرغم مسن تأثير مسلامح و بسدايات الفين المسيحي الوليدة .

خامساً: المسلابس: في الوقت الذي ظهرت فيه جميع شد محصيات القطعية عبارية بسدون مسلابس، لسم نحسد مسن هسذا سرى سا يعسد استثناءً صغيراً يتمشل في غلالتين بسيطتين، و رقيقتين الغسلالة الأولى هسى عبارة عسن قطعية القمال التسي كسان يضعها الإلسه نبتون على كتفه و ذراعه الأيسر .

<sup>\*</sup>١- عن الفن المسيحي بصفة عامة ، راجع :

Calkins, Robert G., "Monuments of Medieval Art", (Phaidon, 1979)
p. 1-46. "Early Christian Period"

عن الفن القبطي ، راجع :

Fedden, Robin., "EGYPT: Land of the Valley", (London, 1986), p. 121 - Kamil, Jill., "Coptic Egypt", (Cairo, 1988).

Meinardus, Otto F.A., "Monks & Monastries of the Egyptian deserts" (Cairo, 1989).

فقدد وضع ما يشبه الغلالة أو الشال ، و تسركه ينسدل على كنفسه ، تسم ذراعسه ليغطيه دون اليسد نفسها القابضة على كنفسه ، تسم ذراعسه ليغطيه دون اليسد نفسها القابضة ، و أغلب الشروكة التسلانية . و كانت الغلالة تتميسز بالتنايا الكثيرة ، و أغلب الغلسن أنها للهذات تكن من قساش خيف .

أسا الغسلالة الأحسرى ، أو القمساش الثساني الذي قسد يعتقسد الناظسر للوهلسة الأولسى أنسه قمساش بحسق ، فهسو - إن صحح القسول - تسلك الغسلالة التسي تسركتها أمفيتسريتي تنسسدل مسن فسوق حسسلها علسى سساقيها . و فسي حقيقسة الأمسر ، فليسس هسذا بقمساش كمسا قسد يتسرائي للكئيسرين ، و لا يأخسلنا العجب مسن ذلك بخاصسة عسلما نتسذكر أن أمفيتسريتي نفسها كسانت إحدى الحوريات أو " النيريلس " و لهسلا كسان نصفها السفلي عبسارة عسن حسم السمكة القشري ثسم ذيلها .

ساهساً: عملية الصيد: النقطية الأخيروة التي أحسب أن أتناولها هنا هسي تصدوير الفنان لعملية الصيد، لقد قدم لنا الفسيفسائي قسارين للصيد على متن كل منهما أثنين من الصيدين.

و قد وزع الأدوار حيداً و بفهم عميت ، حيث نحد صياداً واقد فا يقدوم بإلقاء السنارة و بالفعل استطاع أن يحسالفه الحسفل و يصيد سمكة ، و سن الجسانب الأخسر نحسد أن الصياد الشائي كسان دوره قاصراً على قيدادة القسارب فقط دون الصيد حيث نسراه حالساً و يظهر بحسواره الجسداف المتحكم فسي سير القسارب .

و مسن هنا كسان كسل واحسد منهمسا فاهمساً ، و واعساً للمهمسة الملقساة علسى عساتقه .

و هك أن خرج لنا ها المنال منيراً للاهتمام و لافتا للنظر بمختلف عناصره بدء مسن البطل الأول الإله نبتون ، و حتى المخلوق البحرية الصغيرة المتنافسرة في المنظر . فك ل عنصر ساعد في خلق لوحة بديعة فعي النهاية .

## <u>الباب الرابع:</u>

فسيفساء تصوير الطبيعية من منطقة غرب أوروبا

الفصل الأول:

مقدمة عن منطقة غرب أوروبا .

الفصل الثاني:

غاذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء



# الفصل الأول

مقدمة عن منطقة غرب أوزوبا .



لعبست ولايسسات رومسا فسمي منطقة غسرب أوروبساً دوراً لسم وزنسه فسمي بحسسريات الأمسور ، و الأحسسات التسمي تعرضست لهسما رومسا ، و إيطسماليا ككسمل .

لقدد أدرك أوغسط منذ البداية أن السدام لهدس معنداه تأميدن العاصمة ، و اصدلاح المدرافق فيها فحسب ، بدل هدو اصدلاح و تأميدن ولايدات الإمبراط ورية التدي تدر كل عدام الضدرائب و الغدلال لكدي يستمتع بها الجتمع الروماني العظوم ، و لدذا رأي أنه يجدب أن تدومن مدن كدل تهديد أو خطر \*١. و بالنسبة إلى ولايدات أوروبا الغربية ، فكانت تتمركز في شلانة أماكن قوية في سطوتها هي :

١- أسسبانيا .

٢- منطقة الألب.

و قب ل التعرف على بعض النماذج الفسيفسائية التي عنسر عليها في منطقة غرب أوروبا بشل عام ، يجب أولاً التعرف بصورة سريعة و مبسطة على بحريات الأحداث و تساريخ هداه الأماكسن ؛ و ذلك حتى نستطيع بالتاليي أن تنفه م كيفية المتيار الموضوعات المصورة مسن قبل الفنان ، و كدالك الدلوق الذي ساد تسلك المناطيق ، و كان انعكاماً ليفوق أهلها و مسرآة لنقافاتهم .

فبالنسبة إلى النطقية الأولى ال و هي السبانها ، فنحد ان هنداك فلروفاً خاصة فرضيت على اوغسطس اتخاذ خطوات عسكرية من نوع خاص ، فغي البالية كان يسكن أسبانيا شيعوباً و قبائل مسالة آترت أن تسبر في حياتها اليومية دون أن تعبأ بالسلطات الرومانية . و ظل الهيامية في يومان إلى أن قيامت الحرب الأهلية و عدت الفوضى السياسية في روما ، و عند لئل طعمت هذه القبائل و أعلنات التمرد و الشورة على المستوطنين الرومان فسي

<sup>\*</sup> ١ -- سيد الناصري ، المرجع السابق ، ص. ٥٢ -

المنساطق التسي قبلست الحضسارة و المسدنية الرومسانية ؛ و مسن هنسا كسان الابسد أن يتحسم أوغسطس إلسى اخضاعها \*١.

و هكان اسار على رأس حملة عسكرية عسام ٢٦ ق.م. ، تسم لحسق به قصام ٢٦ ق.م. ، تسم لحسق به قصائدان مسن قدواده هما أنتستيوس Antistius ، و كاريسيوس Carisius ، و كاريسيوس المساردة هان القبائل عبر الجبال حتى المستسلمان المستسلمان أن و أقيمت بعدد ذلك المستوطنات و القرى العسكرية الرومانية المنافق الجبال و قسي المناطق الاستراتيجية الأخسرى .

النطقة الشانية من ولايسات غسرب أوروب هسي عبسارة عسن منطقة الألبع. و كمساحد فسي أسسبانيا واحسه أوكتافيسوس نفسس المسوقف فسي منطقة جبال الألب المتساخمة لحسدود إيطاليسا الشسمالية . و كسانت قبسائل هسذه المنطقة قسد تعسودت علسي مهساجمة الأراضسي الأيطاليسة و نهبهسا مسن آن لآخسر \*\*\*.

و في عسام ٢٦ ق.م. انسلامت حسركة تمسرد علنيسة بيسن قبسائل السالاسي: Sallassei لأول مسرة منسلة أن أخضسعهم الرومسان ، و فسسي الحسال الستطاع الجيشش الرومساني أن يقضسي عليهسا .

بعد ذلك أصدر أوغسطس أوامره ببنساء طسريق يربط بيسن إيطاليسا و محسرات حبسال الألب، و أن تقسام مستوطنة عسكرية هسي أوغسطا برايتوريا Augusta Praetoria لكسي تشسرف على حراسته و تأمينسه . و مسع عسام ٨ ق.م. تسم إخضاع شعوب الألب تمساماً و ضمت إدارة بعسض المناطق إلى المستوطنات الرومانية الجسديدة .

<sup>\*</sup>١- سيد الناصري ، المرجع السابق ، ص. ٨٤-٨٥ .

<sup>\*</sup>Y- من أشهر هذه المستوطنات أو القرى العسكرية الرومانية في منطقة أسبانيا ، مستوطنة أميريتنا Emerita ( و هي مدينة ميريدا : Merida )، و قيصرة أوغسطا Caesara Augusta ( ساراجوسا حالياً : Saragossa ) .

<sup>\*</sup>٣- سيد الناصري ، المرجع السابق ، ص. ٨٥-٨٥ .

<sup>\*</sup>٤ - أوغسطا برايتوريا هي أوستا الحالية: Osta .

ياتي الجسزء النساك و الأخير، و هدو به للحد الغال و المالهيا . و كمان يوليدوس قيصر قدد ترك بسلاد الغسال منه وكة القدوى و لسم يحساول ضمها للإمبراط دورية الرومانية ، و مسن ثسم فقد وقدع العسبء الأكبسر فسي ذلك على اكتساف أوغسطس ، و قدد فعسل ذلك مسا بيسن أعسوام ٢٧، ٢٧ ق.م. و لضمان ذلك منسح أوغسطس السسناتو حسق الاشسراف على ولايسة الغسال القريسة Gallia Narbonensis ، أمسا ولايسة الغسال البعيدة فقسد قسمها إلى تسلات مناطق إداريسة همي أكسويتانيا Aquitania ، و لوحدونيس Lugdunensis و لوحدونيس المعالمة المعالمة و المحيك على رأس كسل منطقة نائباً عسن الإمبراط وية legatus \*\*، و جعسل على رأس كسل منطقة نائباً عسن الإمبراط وية legatus \*\*.

و في نفسس الوقست جعسل مسدينة لوجسدونوم \* Lugdumum هسي مسركز السلطة و القيسادة للمنطقسة كلهسا ، و عيسن حساكماً للاشسراف المسركزي عليهسا جميعساً .و المسلاحظ أن الإمبراطسور اكتفسى بتقسم بسلاد الفسال السي أربسم و سستين مقاطعة Civitates .

------

عن تطورها ، راجع : The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.237

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p.891 : نلمزيد راجع

<sup>\*</sup>١- أكويتانيا : Aquitania هي عبارة عن مدينة تبعد قليلاً عن رأس الأدرياتيك ، و في عام ١٨٦ ق.م. ق.م. سيطرت Transalpine Gauls عليها لتستفيد من خيراتها . شم في عام ١٨١ق.م. أقامت روما هناك مستعمرة لاتينية . أصبحت بعد ذلك أكويليا مدينة عسكرية ، و تجارية ، و صناعية . للمزيد راجع : The Oxford Classical Dictionary . op.cit. . p. 133

<sup>\* -</sup> بلحيكا : Belgica هي Belgica قليماً . فتيعاً لقيصر كان يوجد بحموعات استيطانية بهذا الاسم في شمال نهر السين و المارون . و كثيراً ما كانت هذه القبائل تسبب لقيصر المشاكل .

۳۳- سيد الناصري ، المرجع السابق ، ص. ۸۲-۸۲ .

و كان اوغسطس يتمسك بشدة بيدلاد الغنال ، نظر راً لرحائها هذا بالإضافة إلى أن سيطرته على ببلاد الغال كانت تمنع حركات التمسرد و الانتشار مسن الحدود الألسانية حيث كسانت هدذه القبائل ترعج السكان الآمنيين ، و كان هدفه الأسمى هدو غرز المانيسا الم

و قدد بدا هجوم الجيش الروماني على الماني عام ١٢ ق.م. تحدت قيدادة دروسوس الجيش الروماني على الماني على المانيد منده هدو القيدام بضدربعة مانعة ضد القبائل الجدرمانية التدي كانت تتأهب للهجوم على بلاد الغال ، كما كان الهدف أيضا هدو احتلال المنطقة الواقعية ما بيدن نهدر البيء : Elbe و نهدر الرايدن ، و جعدل نهدر البيء هدو المسانع الطبيعي لحداود الإمبراطورية .

و تمكين دروسيوس من تحقيدة عددة انتصدارات بسيهولة علين الجيرمان منا بيسن أعسوام ١٢- ٩ ق.م.

كانت ها المحالة التي عاشاء السكان الولايات الرومانية في منطقة في مرب أوروبا . أما إذا أردنا التعرف على الفلوروف الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت سائلة ، فتحدر الاشتارة أولاً إلى أنه مع سياسة أوغسطس تجاه الولايات من بحدد أن البلدان الكلتية و عدد ما التالل و الجبال ، ثما المعاقل الحصينة و عدد الأسواق في د والست ، و آثر ت الأرستقراطية الحاكمة بين القبائل الكلتية أن تستقر في السهول على مقدرية من الأنهار العظيمة في في السهول على المتان و شديات المساكن و شديدت المسائن و شديات المسائن و شديات المسائن العالمة المسائن العليات المسائن المسائن و شديات المسائن المسائن المسائن و شديات المسائن العليات المسائن ال

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- سيد الناصري ، المرجع السابق ، ص. ٨٧ .

<sup>\*</sup>٢- دروسوس : هو شقيق تيبريوس الأصغر .

<sup>\*</sup>٣- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ص. ٨٨-٨٨ .

و أهمه مسا ميسز همذه الولايسات الغربيسة ، و بخاصسة بمسلاد الغسسال هـــى المــوارد الطبيعيــة و الأنشــطة الأحسري كــزراعة الكــروم ، و تــرية النحـــل \*١، . . .

و هك المسلخ إقليسم الغسال درجسة لا مثيسل لهسسا مسن التقدم ، كد لك غيره من ولايسات روما فسى منطقة غرب اوروبسا ككيل ؛ و انعكسس هيذا بالتسالي علي غياذج الفين فيهيا . لقدد استطاعت روميا دومياً أن تكرون سيدة المروق ، و أن تسط تسأثيرها و سيط تها على غيرها من الأماكسن ، و ذلك عـــن طـــريق جعلهـــا ولايــات تابعــة لهــا ســـياسياً ، و أيضــا متأثـــرة بهــا ثقانيــا \* ال

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ص. ٨٧-٨٨ .

<sup>&</sup>quot;٢- عن تأثير روما القوى ، للمزيد راجع:

Schulz, Klaus., "Deutsche Geschichte und Kultur", (Germany, 1972).p.5-9

Edwards-Rees, Desiree'., "The house of history", (London, 1936) p. 208 ff.

Müller M., Helmut, "Schlaglichter der Deutschen Geschichte", (Mannheim, -1986), p. 15-19.

Helbig, Wolfgang., "Untersuchungen uber die Campanische Wandmalerei", (Leipzig, 1873).

# الفصل الثاني

النماذج الفسيفسائية من منطقة غرب أوروبا .

١ - فسيفساء فيينا .

٧- فسيفساء أورفيوس.



#### ﴿ ١﴾ فسيفساء فينا:

م الله عبر الله عسر قطع ف فسريفساء تمثير تقسيس ويماً ريفي الله مصروراً من فينا الله ، و يعتبر مثالاً بلغاماً على الزراعية فين منطقة جنوب بالاد الغسال \*٠٠

و قـــد عثــر علـي هـذه القطعـة الفسيفسائية فـي عــام ١٨٩٠ فسى ســـــان رومــــان فـــــى غـــالة Saint Roman en Gal Rhone و هـــــى التي سيست قيايكاً باسم: Colonia Julia Vienna \* في جنوب

\*١- التقويم : calendar ، كان التقويم الروماني الأصلي يتألف من عشرة أشهر نقط ، تمتـد مـن شهر مارس و حتى ديسمبر . و قد اتضح لنا التقويم الجمهوري مـن خـلال الأثـر المعروف باسـم: fasti Antiates ، هذا بالإضافة إلى عند من الكتابات الأدبية .

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 274. للمزيد راجع:

\* - نيينا : Vienne كما كانت تعرف قلبهاً ، أما في عصرنا الحليث فتكتب Vienne ، وكانت عبارة عن مدينة في بلاد الغالة في Gallia Narbonensis ، و كانت تعتبر مدينة عاصمة capital لنطقة ألويرو جيس: Allobroges

و لعل الذي أنشأها هو قيصر ضمن مستعمرات لاتينية أخرى ، و تحولت إلى مستعمرة متكاملة على يد جايوس Gaius و عندئذٍ حملت اسم : Gaius و عندئذٍ حملت اسم : و سرعان ما إزدهرت المدينة ، إلا أنه في عام ٦٩ م. أصابها دماراً شديداً على يد حيث فيتيللوس: . Lugdumm ، و الذي شجعه على ذلك حقد المدينة المحاورة له ، آلا و هي A. Vitellius و في أواخر عصر الإمبراطورية تفوقت فيينا تماماً على لوجدونــوم ، و نافست أيضاً مدينة أرلات :

Arelate و أصبحت هي عاصمة للفينيسيين . The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1598.

و من ضمن الآثار العديدة المتبقية ، معبد في سوق " فورم " مخصص لروما و أوغسطس .

Allsopp, Bruce ., " Architecture in Britain and Europe", (Italy, 1985) : راجع p.324,338.

٣٣- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٢٦ .

للمزيد راجع:

<sup>\*</sup>٤- نفسه ، ص. ١٢٧ .

فرنسا، و المتسال محفوظ حالياً متحف اللوف بباريسس .

و القطعاة الفسيفسائية تكون أرضية غرفة كبيرة في بيستى خاص بفينا ، و لهم يستى منها محفوظ ألا جرزة واحداً فقط ، و كانت في أصلها تتألف مسن أربعين أربعين مربعاً محيط بها إطاراً على شكل حلية (و قد حدف مين هيذه اللوحة) ، و لهم يستى منها إلا محسانية و عشرون في حالة جيدة من الخفظ و الصيانة ، و لكن ثلاثة تلفت إلى حدد كيون الخفط و الصيانة ، و لكن ثلاثة تلفت إلى حدد كيون الخفاط و المدربعات الأربعة في طرق هذه القسيفساء كانت مسن قبيل الزينة البحدة أما الاثنان و الثلاثون و الباقية فقد مك ملت بالمصور التي تكون تقسير إلى حياة الريف ، و كان القصد منها جميعاً أن تكون تقدوراً " . ترصورة ١٩٨٤

#### الوصف العام:

أول مسا نلاحسظ ، هسو وسسط هسده القطعسة أو تسلك المحمسوعة في الوسط حيست تسوجد أربسع صسور تمثسل حنيسات\*\* genti راكبسة علسى أربعسة حيسوانات .

\_\_\_\_\_

Schmidt, Joel., op.cit., p. 132

<sup>\*</sup>١- رستونتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٢٧ .

<sup>\*</sup>Y- الجنيات : genii كانت كلمة حنى genius بالمفهوم الأدبى تعنى " المولود حديثاً " that ) ( which is just born ) ، و لأزمنة طويلة كانت هذه الكلمة ثمثل تأليمه قوى الأجيمال المتلاحقة ، و كان للحنى أهمية كبرى في قوانين العقيدة الرومانية .

و قد كان الجيني في كلٍ من الأساطير اليونانية و الرومانية القديمة يمثل في شكل ثعبان ، و هو الحيسوان المخصص للعالم السفلي ، أما عند الرومان فيرمز إلى القوة الروحية و الحيوية لدى الرجال الأشداء ، و الأباطرة ؛ فكيراً ما ظهر مع الأباطرة : Genie de l'empereur ، كذلك مع الآلهة المختلفة مشل The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 630 . راجع :

وحسول صورة كالمستاء و الخريف تظهر كاملة ، أما بالنسبة التي تشرير إلى الشتاء و الخريف تظهر كاملة ، أما بالنسبة المسيف فلدينا شاكلات فقط . و بالنسبة للريسع للينا مصورتان فقط ، و في المصور دلالية على وحدود توافق تسام مصع الأوصاف الخاصة بالعمال الزراعي بخاصة تسلك المعلومات التي تعرفنا عليها مسن بعض المصادر الأديسة \* . و بعر رستوفزف إلى اند لا سيل إلى عمال مقابلة و بعد رستوفزف إلى اند لا سيل إلى عمال مقابلة دقيقة بيسن عدد المصور و بيسن الأشهر الانتي عشر في

<sup>\*</sup>١- عن أسماء الحيوانات باللاتينية ، راجع :

<sup>-</sup> Smith, F.Kinchin., "Latin", (New York, 1938) 11th. print., 1982. - بالنسبة إلى تمثيل فصول السنة من خلال فن الفسيفساء ؛ فقد سبق و رأيناه في الباب الثالث من هذا البحث ، و ذلك بالفصل الثاني " ولاية ليبيا " فسيفساء الفصول و الموضوعات النيلية .

٣٣- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص. ١٢٧ -١٢٨ .

Vergil , Scriptores rei rusticae : انظر کتابات : - انظر کتابات :

و يي دو أن به بالنسبة إلى أقسام مولف التقريم الذي يخسن به بعده ، فقد لك كان كان كان فصل يتالف مين واحد و تسعين يوماً مقسمة إلى أقسام في كلل واحد و تسعين يوماً مقسمة إلى أقسام في كلل واحد منها أسلانة عشر يوماً ، و نظراً لحالة العروة الوحيدة التي عشرت عليها بكتاب رستوفنزف ، فلا يمكن أن ان نعطي وصفاً تقصيلاً لكل ضورة على حددة بمثل الطريقة التي حاولت دوماً اتباعها في البحث سابقاً ، الطريقة التي حاولت دوماً اتباعها في البحث سابقاً ، و صع ذلك فقد حاولت أن أفسرد لكل مربع بعض الحديث قد للسال وسع ذلك فقد حاولت أن أنفاضي عصن ها المنالل ال

و لسهولة التعسرف علسى الأجسزاء و المسربعات التسيم أتناولها بالشرح ، فقد وضعت - لنفسي و للقاريء - تقسيماً حساؤلت قد در المستطاع أن يكون مقارباً للقطعة الفسيفسائية مسن حيث تتسابع أجرزائها المجتلفية \*\*. وصورة ٢٠٠

أُولاً : المربعات المحيطة بفصل الشتاء :

\* نبسداً أولاً بالمسربع رقسم (١٠):

و هسو المسربع الذي نجسد فيسه الجنيسة و هسي راكبسة فسوق ظهسر الجنسزير: porcus و علسى الرغسم مسن صعوبة التعسرف علسى تفاصيل ذلك المسربع ، نظسراً لحسالة المسورة و القطعسة بصفة عسامة ، إلا أنسه يتضسح أنسه كسان خنسزيراً قسوياً و ضحماً ، و داكسن اللسون ذلك الذي كسانت تركبسه الجنيسة ، و قسد وقسف بنسكل حاني و قسدم إحدى قسدية عسن الأحسرى .

<sup>\*</sup>١- الصورة بكتاب رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج.. ٢ ، ص. ١٢٦ ، لوحة ٣٦ .

<sup>\*</sup>٢- أنظر المخطط [صورة ٢٠] في ملحق الصور و اللوحات .

و فسي حيسن أن رستوفتوف ذكسر أن مسن بسركب فسوق هسذا الخنسزير هسي جنيسة ، نجسد الكاتبسة أدريسان بالانشسيت تسذكر أن فسسل الشسستاء قسسد صسور هنسا فسي هسذا المسربع فسي شكل وجسه يكاد يتجمسد مسن السسقيع ، و يرتسدي معطفا أزرق طسسويل ، و يتسوج رأسسه نبسات الغاب ( البسوص ) و عنطسي خنسزيراً وحشياً \*١.

أمسا إذا حساولنا التعسرف علسى المربعسات السبعة الخيطسة المحسنة المحسنة الحيطسة المحسنة المحسنة المحسنة المحسنة المحسنة المحسنة المحسنة الأوصاف التسبي ذكسرها رستونتزف ، و مقسارنتها بكتابسات الكساتبة المحسنيت ، و كسذلك اعتمساداً علسى مسا رأيتسه قسي المسورة بنفسي، فهسى كمسا يلسي :-

## \* ســربع رقـــم (٣) :

و في ب نسرى شيخصين يجلسان على مقربة من سوقد فسي داخول حجرة \* و يبدو أنه كسان يوجد بالحجرة عدد النسان مسن المشكاوات فسي الحسائط ، لعلها للزينة ، أو تستخدم كرونو لسوضع الشموع أو المسارج بها . أما الموقد نفسه فهر مستطيل الشكل رفيع ، و مسرتفع البنيان فسي نفسس الوقت ، و يساخذ مسن أعلى طسرقاً أو شمكلاً غيروطياً . و كملا الشخصان متحها براسيه ناحية هسذا المسوقد ، لعله منهمكاً في شيء معين .

\* ســـربع رقــــم (٤) :

نشاهد في هذا المربع رحيلاً يحميل عصبة مين المسووص أو الصفصاف ، و يأخيلها إلى المسواة تقدوم بحيدل سلة ". فبالنسية إلى الرحيل ، يسدو أنيه كيان فعيلاً رحيلاً مفتول العضيلات حيث تنضع عليه مظيما القيوة و الفتوة ، و قيد

Blanchet, Adrien., "La mosaique", (Paris, 1928), p. 94.

<sup>\*</sup>۲- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح.. ۲ ، ص. ۱۲۸

<sup>-</sup>۳\* نفسه .

حسسل في وق أكتانه حسزمة البوس harundo ، أو لعله ساحسزمة مسن أفسسرع شيده العسفصاف : salix .

و قدد ذكر رستوفتوف في كتابه عبارة لاتيه تشرير مسلم ( salix , harundo caeditur ) و كلمة تشريع هي ( salix , harundo caeditur ) و كلمة تعني " قاطيع " و لعله قصد مين هداه العبارة أن يشري إلى أننا نرى هنا عاملاً أو رجيلاً مهنته هي قطع الأخشاب و الأشعار بصفة عيامة ، و قدد حمل هذا البوص أو الأفرع إلى سيدة تختص بها فتصنع منها السلال ، فهداه هي حرونها . و قدد حلست هذه الأخيرة تعميل بجيد، و نشاط و تعكف على صنعتها فقيط \*١. و لعيل هيذا المربع كيان يرميز إلى الشيناء و بخاصة إلى شهر ينياير \*٢.

#### \* مـــربع رقـــم (١١):

و في هيدا المسريع نجيد رجيلان مشيفولان ، و منهمكيان في عملهميا ، و الذي يتلخيص هنيا في يسنر شيء لعليه المسويا أو فاصيبوليا " . و قيد ذكير رستوفتوف في هيده الجيزئية عبارة " faba seritur " ، و التي تعطيع معنى زراعية الفيول أيضاً ؛ فكلها مين البقيوليات . و أبلغ الظين أن تيلك الزراعية كيانت تتيم في شهر ديسمبر تبعياً لنفسير رستوفتوف .

و لا ننسيى أن نقيول أيضاً أننا نيرى في هيا المربع هيا المربع هيا المربع هيا المربع هيا المربع هيا الرجليان و هميا يؤديان تبلك المهمية أميام ميا يشبه السرواق ، أم لعليه ميدخل إلين منازل ، أم شيرفة ، و هميا يقيومان ببيند الفيول في الميانة المامها .

ومروحة برين لومن ومن والمروجة والمروجة والمروجة والمروجة والمروجة والمروجة والمروجة والمروجة والمروجة والمروجة

<sup>\*</sup>١ – رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح.. ٢ ، ص. ١٢٨ .

Rostovtzeff, M., op.cit., Vol. I., plate XXXVI., p. 214-5.

<sup>\*</sup>٣– رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٢٨ .

و كسانت هسده الشسرفة أو السرواق مكسونة مسن عسده لا يقسل عسن أربعسة أعمسدة و هسي التسبي نسرى منهسا هنا تسلانة نقسط نظراً لحجسم المسربع مسن ناحيسة ، و مسن ناحيسة أحسرى بسبب الزاويسة التسبي صسور منها عتسوى المسربع نفسه ، و قسد زيسن العسب بيسن الأعمسدة بفستونات ، و يعلسو الأعمسدة أيضاً الجسزء المثلث المعسروف باسمة : pediment \*\*.

و عصودة إلى الرحليسن ، فيسلو أن كسل واحساد منهمسا كسان يرتسدي مسا يشسبه العبساءة - و اعسله رأي غيسر صحيح تمامساً ، و لكسن نظر رأ الصغر حجم المسربع فلا نستطيع أن تتيقسن منسه - و قسد ظهسرا و همسا يبسذران الفسول ، أو لعلسها لوييسا ، و التسي كسانت تنتفسسر موسسم زراعتها فسي فصل الشستاء مسع شهر ديسمبر، كسذلك الوضع بالنسبة إلى الفسول .

# \* ســربع رقـــم (٥):

و فسي هسذا المسريع نجسد رجسلاً كبيسراً ، و امسامه ولسدٌ ، او غسلام ، أو لعلسه عبسده و خسادمه . و يقسوم الاثنسان معساً بسكب شسيئاً علسى مسبيل القسربان امسام ذلك المنسول المني يقفسان أمامسه و يظهسر هنسا فسي خلفيسة المسريع ، و هسلا المشيء نجسدهما يسكبانه علسى مذبسح altar يمكسن نقلسه \*\*. و البنساء أو المنسول الذي يقسع وراء الرجسل يسدو أنسه كسانت لسه أيضاً أعمسدة أماميسة .

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup>١- عن هذا الشكل المعماري ، راجع كل من :

Bray, Warwick., & Trump, David., "The Penguin Dictionary of Archaeology" - (Great Britain, 1984)

Honour, John Fleming Hugh, and Pevsner, Nikolaus., "The Penguin dictionary of Architecture", (Great Britain, 1980). p. 239.

Allsopp, Bruce., "Architecture in Britain and Europe", (Italy, 1985), 26.

<sup>\*</sup>٢- رستوفتزف ، م. ، للرجع السابق ، ج. ٢ ، ص. ١٢٨ .

و يعدد هذا المدربع انعكاساً للتضحية مدن الحيداة اليوميدة \*١، حيث كثيراً ما اهتمال المتصوا بتقديم القدرايين و سدكب ميداه ميدوة للتبرل بها، و قدد ذكر رستوفتزف هندا عبارته اللاتينية " sacrificant dis penatibus "، و التدي تعطي معندي التضدية للإلهاء حامية البيدت ، و ذلك حتى تحفظهم مدن كل شدر \*٢. \*مدربع رقيم (١٢):

يصور ها المربع عملية طحون الحبوب ٣٠. و محا نستطيع أن نستخلصه مسن حالة الصورة ، فإننسا نسرى إمسرأة تسقف أمسام هيكسل مبنسي مستطيل الشكل ، و متوسط الارتفاع لعلها كسانت تضمع عليمه الحبوب ، أو بالأحسرى الغلسة ، تسم تسعور فسوقها الرحسى لتطحسن الحبوب .

### \* مسسريع رقسم (٢):

يصور هذا المربع عملية من أهم العمليات التي التبطيت بالفلاحين على مسر العصور ، وحتى وتتساها الماء الماء الماء العصور ، وحتى وتتساها المحسولة إنها عملية خبر العينش و التبي نسراها تأخيذ دور البطولة فسي هيا رحياً منهمكاً فسي خبر العينش فسي فيسر المحسم في العينش فسي فيسر الحجيسم في .

فــــإذا بـــدأنا بالرجــــل ، أو العـــامل الذي نــــراه ، فســــوف نـــلاحظ أولاً انهماكـــه الشـــديد فـــــ عملـــه و عنايتـــه القصـــوي بمهنتـــه .

لقدد وقد ف أمسام الفسرن يخبسز العيش فيضعه على عصاله الفسرن و هسي عصا رفيعة و طويلة يستخدمها في إدخسال الخبرز إلسى الفسرن مسن مسافة متوسطة ، فلا تطول نيران ، و قدد انحنى بجسمه و بخاصة حدزءه العلوي

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94.

<sup>\*</sup>٢- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح.. ٢ ، ص. ١٢٨ .

<sup>\* -</sup> يذكر رستوفتوف أنه يمكن الرجوع إلى كتابات فرجيل عن طحن الحبوب ، أنظر " - - Vergil , " Georgica " , I , 267 .

<sup>\*</sup>٤ – رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، جـ. ٢ ، ص. ١٢٨ .

ناحية الفرن ربحا ليضع رغيفاً مستديراً ، أو لعلمه يخسرج آمسر . المسا بالنسبة إلى الفرن نفسه فهرو كبير الحجم يسع عددة أرغفة في المسرة الواحسدة . و شكل الفررن لا يختلف كتيرراً عسن الأفرران المسوجودة حتى الآن فسي كثير مسن القسرى الريفية بخاصة فسي الريف المسري ، و عمرواً نقسل كسانت الأحشاب و البروس يوضع عمران أستغله و توقسل النيران لتطهر الخبران لتطهر و الخبرة فسي نهايسة الأمسر .

# \* مـــربع رقــــم <u>( ۱۳ )</u> :

يعتبر هدذا المسربع مسن أبلسغ المسربعات فسي نظروي، و أكتسرها تعبيراً ، حيث نجسده يعكر منظر منظر عامليدن يعكر الكسرة الكسرة

و تـــذكر الكاتبـــة بلانشـــيت \*\* عنهمـــا أن هــــذين الرجليــــن كـــان كـــان كـــان منهمــا يرتـــدي معطفــا دافــــا و يضـــعان غطــاء للـــراس المحالم المحليل المحـــل المحـــل المحـــان هــــذا الغطـــاء محبيـــا لأهــــل المحـــل الفطـــاء محبيـــا لأهــــل المحـــل الفالـــة Gallia ، و كـــان يحمـــلان الســـباخ علـــي محفـــة .

و بالنظر إلى هندين الرجلين ، نجد أن مسلام القدوة و الشباب تفله رعليه ما بوضوح ، بدء من الجسم الرفيع الطسويل ، شم طسريقة حمل المحفة نفسها بما يعطينا الانطباع أنهما لا يعانيان كثيراً من ثقلها ، و ذلك يرجع إلى قوة عضلاتهما ، و قلك يرجع إلى قوة عضلاتهما ، و قلد ارتدى كل منهما معطفاً ثقيلاً و قصراً أفي نفسس الوقت ، و ذلك ليوفسر لهما اللفء المطلوب من أحسل مواجهة برد الشتاء القراص ، و مسن ناحية أحسرى حتى لا يوسوق حركتهما أثنياء العمل ، و حمل المحقة .

هد دان جيد جند جند جيد جيد جيد جيد جيد جان دان جيد انده سنة جيد هذا بانت ايشيخان سنة ايين وي سه معادلها مينا البناة

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج.. ٢ ، ص. ١٢٨ -

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94.

<sup>&</sup>quot;- كلمة cucullus : هي كلمة لاتيتية معناها بالإنجليزية : hood أي الغطاء الذي يوضع على الرأس و يسمى " طوطور " .

و مــــن منظـــر مشـــيتهما ، و انفـــراجة ســيقانهما الواســعة ، نســـتشف س\_\_\_رعة السير التي يحاولان تحقيقها، مـع الحافظة علي المحفية و مساتحمليه نوتهسا لتمنيع سيقوطه .

و قـــد ذكـر رسـتونتزف فــي كتابــه عبـارة لاتينيـة تخــص هـــذا المسريع ، هسي : vineae stercorantur و معناهسا " حامسل السباخ السي الكسيرم " . و قسيني ذلك اشتسارة واضتسحة إلىسي شمسهر ديستمبر December ، حيست كسانت تتسم فسى هسلا الشسهر عمليسة اعسداد الربية ، و تزويم الله بالسماد و السماد و العرام اللازم الزراعمة .

الشيئاء ، و عرفنا الأنشطة المرتبطة به - قدر الستطاع - .

### ثانباً : الربعات المحيطة بفصل الخريف :

\* نيسدا اولاً بالمسريع رقسم ( ١٧ ) :

يصمور همذا المسربع منظمر احمدى الجنيمات و همسى تمتطـــــى فــــوق نمــــر ۱۴،

و إذا كـــان هـــذا الرأي السـابق يخــص رســتوننزف ، فــان الكـانبة بلانشيت تذكر من ناحيسة أخسري أن منا نسراه هنسا هسو عبارة عسن عمالاق يحمال سالة ملية بالفاكها فسوق راسيه ، بينمسا يمتطي النمسر \*٠٠

و مسمع فصمل الخمسريف همذا ، نسستشعر هيمنمة الإلمسمه بالحمسوس : Bacchus و معيد موكيسه المكون من الحيدوانات الضدارية \*".

-- 4\* Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94.

\*٣- عن تصوير الإله بالخوس في الفن ، راجع كل من :

- ثروت عكاشة ، الفن الإغريقي ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٢ ) ، ٥٥٨ .

Henig, Martin., op.cit., p. 126.

Pollitt, J.J., op.cit., p. 216, 219.

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٢٧ .

#### \* سسربع رقسم ( ۲۵) :

### \* مسسريع رفسيم (٢٥):

لا يختـــلف هـــذا المــربع عــن المــربع السـابق فــي ســوء حــالته التـــي لا تســمح هــي الأخـرى بتناولــه بالوصــف و التحليــل ، و مــع ذلك يـــذكر عنــه رسـتوفتزف\* وصــفا مختصــراً فــي كلمــة واحــدة هــي vindemiae ، و معناهـــا هـــو جمـــع الكـــرم . و كــانت عمليــة جمــع محـار العنــب تتـــم فــي شــهر أكتوبــر مــن كــاز عمليــة محــام .

#### \* مـــربع رقـــم ( ۱۸) :

يصور ها المسويع عملية عصور العنب؛ مصورة المسوية عصور العنب؛ من عدم وضوح المسورة كسي يتحول إلى نبيل . و على الرغم من عدم وضوح المسورة عمله من عدم وضوح المسورة عمله المناهدة ، أو الآلية الخاصة بالعصر ، و قد وضع بداخلها عمل المساغل المسورة ، أو الآلية الخاصة بالعصر ، و قد وضع بداخلها عملية العصر مستعبناً في ذلك أيضاً عما يشبه العصا و يمسكها فلك بعملية العصر مستعبناً في فلك أيضاً عما يشبه العصا و يمسكها فلك بعملية العصر ، و لعلها هي عبارة عن معصرة ذات واقعة ، لمستع الخمر ؛ من عصير التفاح ، و عصير الكمشرى " . و تتضع عليه مظاهر القسوة ، و هو ما نستشفه من عالامات الجهد الكبير الواضع المسن وحمه مكن ،

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 95

-7\*

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، جد. ٢ ، ص. ١٢٧ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه .

\* ســربع رقـــم ( ١٩) :

يطالعنا في هدنا المسريع منظراً مدن أجمل المناظر في يطالعنا المسرية في المسلمة الفسية الفسية الفسية الفسية الفسية الفسية و فلك مدن علي الأشاد التفسياح و غير مسن الفاكها عسن هاده العملية عبارة لاتينية هي : و قد ذكر رستونتزف عسن هاده العملية عبارة لاتينية هي : و وسيد في المسلمة عبارة لاتينية هي : و وسيد في المسلمة عبارة لاتينيا المسلمة المسلمة عبارة لاتينيا المسلمة عبارة لاتينيا المسلمة المسلمة عبارة لاتينيا المسلمة المسلم

و كلمـــة " poma " مـــن كلمـــة pomum و معناهـــا فاكهـــة ، ينمـــا العقد الماهـــة و كلمـــة الماهـــة الماهـــة الماهـــة الماهـــة الماهـــة الماهـــة المـــان التقليم الماهـــة مــن علــــان الشـــجر ، تتــــم فـــى شـــهر ســـبتمبر مـــن العــــام .

و في هيذا المربع الصفير نرى رحسلاً استطاع بواسطة سيلم خشيبي مرتفع أن يتسلق الشحسرة ، و يستند علسي هلذا السلم ليتفر رغ إلى عمله الرئيسي ، آلا و هر و قط في ممار الفاكه الماكم واحدة بواحدة ليضعها بعد ذلك فدى تلك السحلة التحي يحملها زميل ه الآخر و السوق رأسه ، فراد استانت عسون آخرها ذهب لإفراغهما في سلة كبيرة ، أو مكسان مخسص خــالي مــن الثمـار مما يـدل علـى أنــه قــد أوشــك علــي الانتهاء نتها تماساً ، وعند الله سيوف ينسزل مسن فسوق السلم و يتوجمه إلى شمحرة أخمري دون كلل أو تباطميء . و حــــدير بالذكـــر أيضـــا روح التعــاون التـــي نســتشعرها فـــي بالمهمة الموكلة إليه على خير حسال ، و يساعدان بعضهما البعض، ، حسي يتمكنا من الانتهاء من العمل بسرعة و بسهولة . و تتضيح قسوة الرحسل الذي يحمسل السسلة مسن طسريقة حملمه لهسا نفسسها .

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ؛ م. ، المرجع السابق ، جـ. ٢ ، ص. ١٢٧ .

\* مسسريع رقسم ( ١٦) :

يعكسس هسنا المسربع عملية دوس العنسب . كمسا نسرى أيضاً تكعيبات الكسروم المتسلقة ، و التسمي تشسبه تسلك الموجسودة فسي إيطاليسا \*١.

في إذا حساولنا وصف عترى المسريع، فسيوف تجدد أولاً أعمدة وفيعسة تمثيل التكعيبات الخاصية بزراعية الشيخار الكروم، و قسد طهسر رجيلان يمسكان في هذه الأعمدة أو التكعيبات، ريميا خسي لا يقعيا أثنياء دوسيهما علي تميل العنيب الموجودة تحيت أقيدامهم، و يقيوقا بعصرها بتيلك الطيريقة التقليدية القديمة. و للأسيف قحيالة المسريع لا تسيمح لنيا بالتعيير ف علي تفاصيل القطعية اكتير مين ذلك، و لا نستطيع سيوى القيول أن هداين الرجليدن

كانا يرتدديان ملابس قصرة تتاسب مسع طبيعة عملهما.

\* سربع رقسم (٢٠) :

وصف رستوفتوف \*\* هسلا المسريع بعبارته اللاتيية: picantur و معنساها طسلاء القسلور عسادة الزفست \*\*. و كسانت تسلك عملية لابد و أن تتم في شهر سبتمبر مسن كل عام . و طسلي القسدور كسان يسبق عملية حسرت الأرض ؛ فطسلاء البراميسل بالقسار كسان أمسراً ضرورياً و ذلك لأن البراميسل الخشسية كسانت متواجدة في بسلاد الغالسة ، و بلحيكسا و غيرها سن الأماكسن الواقعية تحست حكسم الإمبراط ورية الرومسانية \*\*. و هكذا نحد هنا رحلان يقومان بطسلاء البراميسل ؛ أحدهما واقسف ، و بينما الآخر منحني إلى أسفل بصدره ليصل إلى البراميسل فيطلبه .

فست جيب قمير إمراء نامت همت غيرت رادني ومناز دعور نصو فيت وست بين وساق هيية فسي شير ملور واراة فلسنسته ايزير سبو يسترسقا وواز والأرب

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94

\*٢- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٢٩ .

-1\*

\*٣- طلى القدور : doila picantur فكلمة doila هي جمع كلمــة dollum ، و معناهـا القــدور كبيرة الحجم . أما picantur فهو عبارة عن الطلاء الأسود " القار " أو الشهير بالزقت .

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94

و لسم ينسس الفنسان فسي وسط هسذا المنظسر ، أن يذكسرنا بأنسا مسازلنا فسي حسو الطبيعسة المحيطسة ، حيست نسسرى فسي الخلفيسة شرحة سقطت عنهسا أوراقهسا ، و هسذا دليسل آخسس علسى أن الفصل الخسريف .

# \* مسربع رقسم (۲۷):

يحتــــتوي هــــــذا للـــربع علـــى مشـــهذ غايـــة فـــي الأهميـــة بالنســـبة إلــــى الزراعــــة ، أنـــه المشـــهد الذي يصــــور عمليــــة الحــرث ، و البـــذر . و قــــد ذكـــر عنـــده رســتوفتزف عبــــارته باللغــــة sementes triticariae et hordiariae . .

و مسن ناحيسة أخسرى نسلاحظ أن معنى جملسة رستوفتزف\* باللاتينيسة كسان معناهسا يقتصر على "حسرت القمسح و الشعير " و لسم يسلكر فيهسا البسلر ، و مسع ذلك فسيانه فسي كتابسه " يسلكر أن هسلا المربسع يضم كسل مسن عمليتسي الحسرة و البسلر .

و على الرغيم من صغر حجم المربع ، إلا أنسا نسرى فيه وضوف وحدالان ياشران عمليمة الحسرت حيمة في الحسرة عمليمة الحسرة على المحمد الم

كــــــذلك الوضـــــع بالتســـــــــة للفــــــلاح الآخــــــر الذي يســـــــر بظهـــــره إلــــــى الخــــــلف مثــــــل فــــــــل فـــــــلاح قســــــيفساء شــــــرشال \*1.

-4\*

أك سبة حيث في يشة بليث هذ شبه شبه شبه شبه بين بين فيه سب جي جي جي الله وي سيسين شبة ضما بيه يبدأ الله المستجد المي

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص. ١٢٩ .

<sup>\*</sup>۲- كلمة sementes معناها هو الحرث ، أما كلمة triticariae فمعناها هو القمح ، و أخيراً كلمة hordiariae و التي تشير إلى الشعير .

Rostovtzeff, M., op.cit., p. 214

<sup>\*</sup> ٤ – عن فسيفساء شرشال ، راجع الباب الثالث ، الفصل الثاني " ليبيا " .

و قسد ظهسر علسسى هسسنه الحيسوانات ، سسواء كسانت أبقساراً أم كسانت أيساراً أم كسانت أيسساراً أم كسانت أيسسراناً الجسسم الفحسل القسوي ذو اللحسم المكتنسيز . و فسي الخلفيسة نحسد شحرة محسدودة الأفسرع و الأغمسان ، و هسو مسا يتناسسب مسع مسلامح و عميسزات شهر نوفعبسر .

اللَّهِ : المربعات المحيطة بفصل الربيع :

\* نبسدا اولاً بالمسريع رقسم (٩):

يصور ها المربع حنية genii تركب فوق ظهر شور المستوفتون المستوفتون المستوفتون المستوفتون المستوفتون المستوفتون المستوفتون المستولان الكاتبة بالانشروت المستوت المنتحدث عدن عمالاق ضعم الجئية عداري الجسم تماماً يمسك بسأداة هي : pedum و معد كالمستلك سيد المنتور ومسئ التقويم الفلك سيد المنتور ومسئ التقويم الفلك سيد المستهر إسريل ، و يشتطني المستحد المريد ع .

و أهمه ما يلفت انتباهنا في همذا المهربع همو ضعامة حسم النصور بشكل واضعح، وقصوته العظيمة وحسركة قصوائمه الأربعة وكسأنه يستعد للانط الانط الاق براكبه بسرعة كيسرة نحصو الجهمول. ولسم يغفسل الفنان فسي أثناء ذلك عسن تصوير بعض الأشياء الدقيقة ، مشل ذنب الشور الذي نسراه بوضوح وقد نفسذ على درجة كيسرة مسن الجسودة ،

كسندلك قسرون التسبي تستطيع رؤيتها علسى الرغسم مسن

و مسن ناحيسة أخسرى ، فقسد أمسك الجنسي أو العسلاق بسلة أزهسار ما المسلة أزهسار المسلم المسلم

شار ارس بعد رسار بيب دارا الدي ويد رائل وي ديب داره شاه ويه دين سي وي الي الي اليس شاه وي الي الي الي الي الي

<sup>\*</sup> ١ - رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح.. ٢ ، ص. ١٢٩ .

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94

<sup>\*</sup>٣- كلمة pedum هي كلمة لاتينية معناها العصا التي يمسك بها راعي الغنم .

\* مـــربع رقـــم (1) :

يصور ها المربع منظر تطعيم الأشهار "ا، حيث ندرى هنا المربع منظر تطعيم الأشهار "ا، حيث ندرى هنا المرجم المن يلتف ان حول شهرة مرة متن المحيم ها التطعيم ها التطعيم ها التصور التسمي تتلخم من الحسول المسجرة لإعسادة زراعتها مع شالات أخسرى بعد ذلك ، و ها العمليمة تكرون من أجمل الحصول على أصناف مختلفة من المحصول . ولعدل تسلك الشهرة التسمي يقفسان أمامها شهرة تفساح ، أو عليم عيرها مسن الفاكهاة الجميلة .

و الرجسل الواقسف على اليميسن أمامنه ، تظهسر عليسه مسلامح القسرة و الشباب ، بينمسا هسو واقسف منفسرج السباقين ، دلالسة على عسزمه على مواصلة العمل دون كسلل ، أو تهساون .

و في الخلفيسة نسري الشمسجرة التسبي يقسومان بعمليسة تطعيمهمسا .

#### \* ســـربع رقــــم (۲) :

يوض حد ها المسربع الشاني مسن مسربعات فصل الريسع منظر وصول طائر اللقلدة \*\* ، أو طائر ابسو مغازل ( cigogne ) كسا يعسرف أحياناً . و يظهر ها الطائر فسي الركسن الأيسن مسن الصورة فيحييه الفلاحسون اللذيسن نسراهم أمامنا\*\* ، و هسم واقفون أمام مبنسي مستطيل ، و صغير له سقف جمالوني و أعمدة أماميسة . و الرجال الواقسف إلى اليسار نستطيع القسول أنسه يرتسدي تسوحة أو عباءة مسم الأذرع العارية .

# \* مـــربع رقـــم ( ٨ ) :

يتبسع هسذا المسربع بقيسة مسربعات فصل الربيسع ، إلا أنسه للأسف الشديد قسد تسلف بسدرجة كبيسرة حسداً تعسفر معهسا عساولة تفسير عتسواه و التوصيل إلسي ما كسان يضمه من مناظر.

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٢٩ .

<sup>\*</sup>۲- نفسه .

رابعاً: المربعات المحيطة بفصل الصيف: \* نبسدا أولاً بالمسسريع رقسم ( ١٦ ) :

يصور ها الحربع جنيبي عنطي ظهر أسد ، و عندل فصل فصل الصيف \* أ . أما الكاتبة بلاتشيت فتد ذكر أنه عبارة عسن عملاق آخر ، متوج بالسنابل ، و عسك بها أيضا ( أي السنابل ) فسي يسده ، و كذلك معه منحل ، و يركب فسوق الأسد الرميز الفلكي لشهر يوليو \* الم

و بالنسبة إلى هسذا الأسد، فتظهر عليه مسلامح القسوة ، و هدو النسيء الطبيعسي بالنسبة إلى مسلك الغابسة . و لسم ينسس الفنسان تصدوير قسوائمه القسوية الراسخة فسوق الأرض ، ثسم ذيله الطسويل . و بالنسبة إلى فصل الصيف فلدينا لسه ثلاث صدور فقط .

\* ســربع رقـــم ( ۲۳ ) :

خُصرب هسذا المسربع بسدرجة كبيسرة تمنسع مسن التعسرف على تفاصيله بوضوح ، و بسهولة . و مسع ذلك فقسد أخبسرنا عنسه رستوفتزف أنسه كسان يصسور حصد الشسعير ، و ذكسر عبسارته اللاتينيسة : رسم المستعير ، و معناهسا الحسري هسو حصداد الشسعير، و الفسول \*\*.

و كان هاذا يتمم في شهر يوليسو و الذي يمنسل شهر الحصاد بالنسبة لهمم ؛ فقد كسان هاذا يعد وقتاً مبكسراً حسداً للقمح الذي لا يحصد قبل شهر أغسطس .

\* مـــربع رقـــم (۲۲):

يص ور ه الما المربع مشهداً مير راً للانتباه ، و مختلف المسود عدن بقيدة المناظر و التسي رأيناها مسن قبر ل

المالة والحر المراحة المراحية المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف م. ، المرجع السابق ، ح.. ٢ ، ص. ١٢٩ .

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94

<sup>\* -</sup> كلمة messes مشتقة من messis و معناها الحصاد ، أما كلمة hordiae فهمي كما سبقت الإشارة الشعير ، و أخيراً كلمة fabar و هي القول أو اللوبية .

أو لعدل ذلك كسان عبدارة عسن حفلة خاصية بجامعي المحاصيل ...
ف عن هذا المسريع ، يطالعنا منظر رجليسن أو شسايين ، و قسد وقسف كسل منهما فسي مواجهة الأخسر ؛ رافعا أوسلام إلى أعلى . و المسلاحظ أن الشاب الغاظر إلينا عمسك فسي يسده رعاً ، عما دفع الكاتبة بلانشيت إلى الاعتقاد بأنها رعا كسانت مسابقة لرمسي الرمسح .

أمسا الشساب الآخسر الذي يعطينا ظهسره ، فطسريقة وقسوفه بهساء الشسكل توحسي بأنسه يحتفل بشسيء مسا ، و قسد رفسع ذراعسه ربسا بكسأس مسن الشسراب .

و بصفة عسامة ، فهما هنا يتضع عليهما مظاهر الفرح و البهمة و الاحتفال ، و ليس الانهماك في العمال الزراعسي الشاق . و بيسن هاذين الشاين نسرى شعرة .

\* مـــربع رقـــم ( 10 ) :

يص ور ه أن حيث الأخير منظر الأخير منظر منظر المساماً مسن حيث مسدلوله الديني و الأسطوري .

إننا نشاهد هنا مشاهد تقاديم النضاحية إلى الها المساهد المساهد

\_\_\_\_\_\_

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 94

و قد اشتق اسم كيريس من الفعل اللاتيني crescere و الذي يشرح وظائفها باســهاب ، فهمي تمشل خصوبة الأرض ، و هي التي تعمل على انضاج القمح ، و اصفرار المحصول .

Schmidt, Joel., op.cit., p. 72 "Ceres" : للمزيد راجع

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح.. ٢ ، ص. ١٢٩ .

ففي هيذا المسريع نسرى شيخرة ذات أفسرع عسديدة ، و لكسن في في في في في الوقست قليل الأوراق . و يسقف بجسوارها رحسالاً في في المسرم عسريض المنكبيسين ، و قسد غطسى حسسه الفسارع عسن طسريق لبسس رداءً قصيراً يصلل إلسى مسا فسوق الركبة بقليل ، و يبدو أنسه كسان قصير الأكمسام بمسا يتناسب مسع وجودنا في فصل الصيف حيث الجسو الحسار ، و تظهر عليه مسلامح القوة البدئية المتسزحة بالوقسار و الحبية نتيجة لاحسساسه بالقديسية في هذا المكسان ، و وقسوفه أمسام تخيسال الإلمة ليقسدم لهسا القسرايين طلباً لرضاها عليه ، و طمعاً في عطفها و مساندتها له في عملها الزراعية المطلوبة في منا المناسات الإلماء الفيسة المطلوبة في منا التماثيل .

و أخير را لقد د كرانت هدفه الصدور تددل على وجدود الترواق التراع التراع و التروي و التروي و التروي و الترويم .

و حسدير بالذكرر ، أنه لا سييل إلى عمل مقابلة دقيقة بين عسد الصور ، و بين الأشهر الاثني عشر في السنة (و هو الترتيب المرعي في التقويمات الريفية المسلونة) ، و بيلو أنسه بالنسبة إلى مسؤلف التقويم هنا ، فقد كان كل فصل يتألف في مسن واحد و تسعين يوماً مقسمة إلى أقسام في حكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً \*١.

المرة ومن حض فندر هنو جي وارد سنة مهوا جيء عربية جينة ومنة مشاة وعن ميث الك والتنظ في الشار فينه متواجعة المناطق والت

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ح. ٢ ، ص. ١٢٨ .

و مسن المسلاحظ أن هسنا التقسويم الريفي التصسويري يكساد لا يتنساول إلا الكسرم و أعمسال البساتين ، و هسنا مسنا يساعد على تأكيسد أن فينسا كسانت مسركزاً عظيمساً للحيساة الزراعيسة ، و أن النبيسنة المشهور كسان مسن الخصسائص التسبي تميسزت بهسا \*ا. لقسد كسانت هسنه المناظسر المشسوقة المسورة للطبيعسة و للأعمسال الريفيسة بصسفة خاصسة ، مميسزة مسن حيست تصسويرها للأربسعة فصسول المتواجدة فسبي وسسط القطعسة \*۱. وحسول المسنة هاه ، وحسد مسا لا يقسل عسن نمانيسة و عشسرين تابلوها ، منهسم تسسعة عشسبر يسستحقون فعسلاً و عشسرين تابلوها ، منهسم تسسعة عشسبر يسستحقون فعسلاً الاهتمسام و حسديرون بالوصيف و المراسسة \*۱.

#### دراسة تحليلية للقطعة:

### أُولاً: المساهد الزراعيـــة:

هيمنت المشاهد الزراعية المختلفة على غالبية مربعات القطعة ، بدءً من عمليات حرث الأرض ، تُم بسلر البلور ، و انتهاءً بعملية جمع الحصول من على الأشار . فقد درأينا جمع الفاكهة من على الأشار ، كالك شاهدنا تكعيات الكروم ، كالك تطعيم الأشار .

#### الشاهد التصنيعية :

لقدد اعتمدت بعضض الصناعات على الزراعة كأساس، وقدد رأينا في هذه القطعة الفسيفسائية صناعات قامت على الزراعة مشاراء القطعة الفسيفسائية صناعات قامت على الزراعة مشار الكروم، وغيرها مشال ظهرور عسامل يشتغل بالمعصرة لعصر الكروم، وغيرها مسن أنسواع الفاكهة الأحرى، وهنذا يسدلل على مدى عنايتهم

Blanchet, Adrien, op.cit., p. 93

<sup>\*</sup>١- رستوفتزف ، م. ، المرجع السابق ، ج.. ٢ ، ص. ١٢٨ .

۳۰- نفسه .

بالصدناعات المعتمدة على المنتجدات الزراعيدة ، كدالك شداهدنا عمليدة صدناعة و جدال السلال ، و التي تعتمد بدورها أيضاً على منتجدات زراعيدة فدي الأصل مشل سيعف النعيدل ، أو البدوس . ثالثاً : مشاهد الحياة اليومية :

ط العننا ه نده القطعة بمشاهد تتكرر بصدفة يومية في الحباة ، و ه نا العناه عناية الفنان بإبراز الجدوان المعتلفة مدن و ها المعتلفة مدن المعيشة . و مسن هدفه المناظر و المنظر تقديم الأضعيات ، منظر مسل القمامة أو السباخ ، اعداد الخبيز و وضيعه في الفرن . طلاء البراميل .

#### رابعاً: هيمنة الأساطير:

تتضح في العمسل بوحسه عسام هيمنة الأسساطير ، بخاصسة الإلسه باخسوس و عناصسره و ممسزاته المختلفة و التسي تسستشعرها في جمسع العنسب مسن العسرائش ، و تكعيسات اكسروم المتسلقة التسي تشبه تسلك المسوحودة في إيطاليسا .

كسلك ظهرور تمنسال لربة الزراعسة كيريسس، بينمسا يقسدم لحسا رحسلاً القرابيسن و أغلب القلسن أنسه احسد الفلاحيسن الدي يطمسع فسي رعايتها لسه و لزراعاتسه ، لذلك يقسدم لحسا التقسديمات رغبسة منسه فسي العون ، و المؤزرة .

و أخير راً فه التابل وهات الميرة و التري تعكس مشاهداً متنوعة من الحيراة الزراعية و الحيراة الزراعية و الحيراة اليومية ، و على الرغسم مسن مسرور أكثر من لمسانية عشر قرناً مسن الزمان ، إلا أنسا نحسد أن اسلوب الحيراة آن ذاك لا يختلف كثير راً عما نحسن فيه الآن ، بسل أنسا نحده يقتر رب كثيراً مما ظهر على الفسيفساء و الرسوم الحائطية الخاصة بالعصور الوسطى مشالاً \*!.

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 95

-1\*

كميا أنه حيد بالذكر أينيا أن هيد القطعية تعيد إلى أذهانسا قطعسة فسسيفسائية أعسرى كسانت مسسن إيطاليسا مسس منطقهة كاستيلون "Castellone et Mola di Gaeta: ١٠٠ فسورمياي القسايمة و علىسى الرغسم مسن الحسسلاف الموضوع فسمي فسينساء فينسا عسسن موضوع القطعسة الأحسرى ، إلا أن هسلا لسم عنعسسا مسسن أن نشمور بأنهما متقرارين في الأسساوب و الروح العامة .

<sup>\*</sup>١- عثر على هذه القطعة في حديقة داخل المدينة ، و قد اكتشفت عـام ١٨٤٧ ، و هـي محفوظـة حالياً بمتحف نابولي .

Daszewski, Wiktor A., "La mosaique de Thesee": Nea Paphos II.", (Pologne -Y\* Varsovie, 1977), p. 111-2., planche 26.

#### ﴿ ٢﴾ فسيفساء أورفيوس:

هسي عبارة عسن قطعة فسيفساء تمشل البطسل أورفيوس و مسورة مي عبارة على السال البطسل أورفيون المحتمدة من حسوله ، و ذلك بجمسال أنغامه ، و علوبة موسيقاه . المحتمدة من حسوله ، و ذلك بجمسال أنغامه ، و علوبة موسيقاه . ففسي فتسرة متأخرة مسن عصر الإمبراطورية الرومانية ، كانت الموضة السائدة و الموضوعات المحبية فسي التصوير ؛ هسي منظر أورفيوس و هسو يسمح الحيدوانات و الطيسور بأنغسام قبئسارته المسليعة و الحبانسه الحلابسة \*آ. و قسد عشر علمي العسميد مسن النماذج الفسيقة التسي كانت تتنساول هسذا الموضوع ، و ذلك علمي الرغسم مسن التنوع في الأساليب ، و طرق التصوير . علمي أمثلة و مستى فسي أغساء العسالم الموضوع واحداً ، و انعكس على أمثلة شستى فسي أغساء العسالم الموصائي بسدة مسن أورشاليم و حسى

\* ا – أورفيوس : Θρφευς هو ابن ملك تراقيا الشهير باسم أوياجر : Oeagre إحدى ربات الفنون المسماة كاليوبي : Calliope . و كان أورفيوس أكبر الشعراء الأسطوريين في بلاد اليونسان ، و قد تعلم العديد من الفنون و المواهب على يد الإله أبوللون ، و الذي أعطاه هديدة هي عبارة عن قيثارة : κίθαρα ذات سبعة أوتار ، و أضاف لها أورفيوس بعد ذلك و تران آخران ، ربما على شرف ربات الفنون التسعة ( خالاته ) . و قد سافر أورفيوس إلى مصر و تأثر بأساطيرها الغامضة بخاصة تلك المتعلقة بأوزيريس ، و كون بعد ذلك الأسرار الأورفية لإيليوسيس .

و أبحر أيضاً مع بحارة السفينة ، الأرجو ناوتيكوس ، و بعد عودته من رحلته تلك ، استقر في تراثياً حيث تزوج من الحورية إيوريديكي : Eurydice .

Schmidt, Joel ., op.cit., p. 227-9 – : للمزيد راجع

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1078

\*٢- عن شكل آلة القيثارة نفسها ، و كيف ظهرت منذ الفن الإغريقي ، أنظر : - س.م.بورا ، التجربة اليونانية ، ترجمة أحمد سلامة محمد السيد ، ( الألـف كتـاب " الثـاني " عـدد رقم ٦٧ ) ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٩ ) ، ص. ٣٦١ ، لوحة ٨٩ . ٣٣حسزيرة بريطسانيا غربساً ، مساراً بإفريقيسا ، و إيطاليسا ، و بسلاد الغسالة ، و ضسفاف نهسر الرايسن \* . و لسم يتبسع الفنانسون كلهم طسريقة واحسدة فسي التصسوير ، فأحيساناً كسانت الحيسوانات تصور و هسي عيطة بالبطسل أورفيسوس ، و أحيساناً أخسرى لسم تكسن تلتسف حسوله ، و إنحسا كسانت تظهر متراصة داخسل حلقسات ، أو دوائسر .

و بالنسبة إلى هسدا الموضوع فسوف نتساول فينسه مسالين من مكسانين مختلفين ، و ذلك كسي نعقد المقسارنات بينهمسا ، لتتعسرف علسى طسراز كسل منطقة ؛ فالأول من فسود بسويسرا ، و الشاني مسن صقلية .

### أُولاً : فسيقساء أورفيوس من فود (سويسرا) :

بالنسيبة إلى هيذا المسال ، نحسد أنسه عبسارة عسن قطعسة فسيفساء كبيسرة عشر عليها عسام ١٧٧٨ بالقسرب مسن إيفونونسد Yvonand ( في إقليم في إقليم في المالية على المالية المالية على المالية المالية

و في هيذه القطعية ، صور الفنيان أورفيسوس داخيل ميسلالية ، أو حلقية دائسرية ، و كيان يجلسس في المسركز ، و حوله أسيد : ١٤٥٧ ، و سنجاب ، و يجعة ، بينما هنساك طيائراً آخير يتكسئ على قيشارته.

و حسول هدذا الشهد نحسد مربعات و أنصاف دوائسسر تحسوي علسي المساني حسوانات أحسري تنتمسي إلسي نفسس النظسر.

و هسدنه التركيبسة كسان يوجسد فيمسا بينهسا اختسلافات ، و قسد صسور هسذا الموضسوع فسي أعسساد كييسرة ، و وجسد مثلاً لسوحات كسانت تحسوي حيسوانات منفسردة حسول البطسل أورفيسوس \*\*.

بسا الحديدة الرق واللا هذا كما سية الحديدة مسالة الرؤائل بالمساة مية سي ويديدي ودراس الحديدي سيرسية مي ويدر و

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 73.

<sup>.</sup> Vaud : عرفت أحياناً باسم إيفردون Yverdon ، و قد عرفت قديماً باسم فود : "Yaud كالم المعادة عرفت المعادة عرفت المعادة عرفت المعادة كالمعادة كالمعا

<sup>\* ؛ -</sup> يوجد مثال من منطقة سانت كولوميي كان يحتوي على أربع و أربعون وحدة كل واحدة تحتوي حيوان معين ، أما في سانت روسان في بـلاد الغالـة ، فكـان يوجـد خمسون وحـدة ، هـذا بالإضافة إلى أنه قد عثر على وحدات أخرى بالقرب من فيينا ، و إيزير .

| : | ( | ( بصقلية | من يالرمو | أو رفيوس | فسيفساء | ثانيا |
|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|

حُفظ .... عدده القطع .... مرز الفسيفساء بالمتحف القومسي فسبي بسالرمو 14 بصفلية . فالمعسروف أن عبسادة و طقسوس أورفيسوس كسانت مسن أشسهر العقـــــائد الإغريقيــــة التـــــي انتشــــرت فـــــي العصـــــر الرومـــاني \* و قدد عثر علمي هدذه القطعمة فسي فيسلا تقسع بالقسسرب مسن و كانت القطعة مثلها كمشل غيرها من الأمثلة ، تصور أورفيوس و همدو يغمسوي الحيمسوانات ، و يسمسحرها بألحمسانه ، و قمسد انتشمسرت عقيدية و استمرت لفترات طيويلة \*7. [صورة ١٩] و حسدير بالمسلاحظة ، أنسه فسي هسذا المنسال مسن بسالرمو ، نجسد أن أورفي وس مصور في شكل إليه من منطقة آسيا الصغرى ، و نــــــرى حيـــــوانات مســــتأنسة ، و أخــــرى متوحشــــــــة ، و كـــــــلك طيــــــوراً مسن كسل مكسان تاتسف حسوله فسى دائسرة . و كسانوا ينصستون لـــــه بفعـــــل ســـحره ، و موهبتـــه الغنائيــــة ، بخاصــــة نفمـــاته الشــــجية التنيى يصدرها و هدو حدالس تحدت شدهرة . و مي احدى يدليه قيث ارته ، و اليد الأخرري تمسك بريشة الكتابة ، و التسي بواسطتها يــــدون الشــــاعر أشـــــعاره و كتاباتــــه علــــى الألــــواح الشـــمعية .

-----

\* الرمو: Palermo اسمها القديم هو بانورموس: Panormus و هي مدينة في جزيرة صقلية السمها الفينيقيون في القرن السايع ق.م. ، و أصبحت بعد ذلك نقطة الارتكاز الخاصة بقرطاحة في شمال غرب صقلية . و قد ظلت واقعة في قبضة القرطاحيين و حكمهم حتى دخلها الرومان عام د colonia : منال غرب صقلية . و قد ظلت واقعة في قبضة القرطاحيين و حكمهم حتى دخلها الرومان عام لا عام د Colonia : مناعمرة رومانية: The Macmillan Family Encyclopedia , op.cit. , Vol. 15 "P", p. 43 - نام المزيد راجع : - 100 Cassical Dictionary , op.cit. , 1106 - - Y " Perowne , Stewart ., op.cit. , p. 86 , Ill. p. 87 . - ۲ " المناطق المناطقة المناطقة

كسانت هسدن المسورة المسطة عسن النمسوذ جين الله انتقيتهمسا و يصورا موضوعاً واحسداً هسو أورفيسوس يعرف القيئسارة . و قسد تساولت بصورة سريعة كل مشال علسى حسدة ، و قبسل التعسرض للدراسة التحليليسة لكل مشال مسنهما ، سوف أتطرق أولاً إلى الخلقيسة الأسطورية للبطلل أورفيسوس و التسي دفعست الفنان أن يتنساولوه و يصوروه فسي شنكل واحسد هسو عسازف القيئسارة الساحر للحيسوانات ، و ذلك كسني نسستطيع أن نتفهسم بعسد ذلك طبيعسة العسوامل التسي دفعتهم إلى مشل هسذا الاختيسار .

#### الخلفية الأسطورية لأورفيوس:

تسرى ما هسو السبب الذي دفيع الفنسانون إلسى الحتيسار تصسوير أورفيسوس و هسو يعسزف علسى القيشارة و من حسوله حيسوانات مختلفة ؟ لكسي تفهسم هسذا السبب ؛ يجسب أن نعسرف أولاً أن أورفيسوس كان عندما يعسزف بها الآلسة ، كسانت تصدر عنها نغمسات شسجية ، و مسؤثرة حسى أن الأنهسار تتوقسف معها عسن الجسريان ، و الصخور تتحسرك لتبسع ألحسانه ، و الأشسجار تمتنع عسن الحيفيف و الحسركة . كما كسان لمه أيضاً تأثيسره الفعسال فسي استئناس الحيسوانات للتوحشية . و كسان بحسارة السيفينة الأرجو ناوتيكا عمسن عرفيكا بموانات يستعينون بمواهيسه تسلك فسي رحسانتهم ؛ فقسد كسان يستطيع يرخسامة و جحسال صوته أن يسهديء مسن هيجان الأنهسار ، و مقساومة إغسراءات الحسوريات : Sirenes ، و الحساد الحيسوان الأسلطوري آلا و هسو الدراجية ن الخلقيدي الخالقيدي الأرجون الأسلطوري آلا و هسو الدراجية ن الخلقيدي الأرجون الأسلطوري آلا و هسو الدراجية ن الخلقيدي الم

و السبب الذي جعسل الحسان أورفيسوس تخسرج محمله بأغسلال الشمسة و السبب مؤتسر ، ففي يسوم مسن الشمسة و الحسام ، تعرضت زوجته و حبيسة قلبه إيوريديكي Eurydice لمضايقات

-\\*

Schmidt, Joel., op.cit., p. 227-9

و مطاردات مسن الراعسي أريسستاس: Arisics، و فسي أنساء محساولتها الفسرار منسه ، تعرضست الزوجسة الشسابة للسلغة ثعبسان أودت بمياتهسا علسي الفسور . و عنسدما علسم أورفيسوس. عسا أصسابها ، ألسم بسه الحسون اللغيسن و طسلب مسن زيسوس كيسر الآلمسة السسماح لسه بالفحساب إلسي العسالم الآخيس للبحث عنهبسا و إعسادتها مسرة أخسري الخسلي عسالم الأحيساء . فسوافق زيسوس الأعسرط تعهسلا أورفيسوس بعسلم المنظسر إلمسي الخسلف فسي العسالم الآخيسر ، و إلا عسادت إلىسي عسالم المسوتي دون رجعة هسده المسرة .

و عند الما ذه ب أورفي و المسير و المستوس في رحلة البحث عدن زوجته تسلك ، استطاع عدن طسريق العدر ف على قيث ارته أن يهد المتوحث مسيريرة: Cerbere ، و أن يخم ل القسال الأهسوال ، و أن يتسرع زوجت مسن عسالم المسوت ، و في اللحظ الأخير و أن يتسرط أن كساد أن كساد أن علم ينج حمد خسي مهت ، نسبي شسرط زيروس و نظر علف فعسادت زوجت إلى العسالم الأخير للأبيد هسله المسرة ، و عساش فعسادت زوجت إلى العسالم الأخير الأبيد هسله المسرة ، و عساش عليها ، و خلماً لذكر العام المحمد المحمد

للمزيد عن الإله زيوس راجع كل من : - د Schmidt , Joel ., op.cit. , p. 317-8

<sup>\*</sup> ا - زيوس: Zeus هو كبير الآلهة اليونانية و كانت له السطوة الكبرى على يقية الآلهة الأسطورية فوق حبال الأوليمب بالمحتوث . كان زيوس إله الظواهر الجوية ، فهو الذي يئير السماء ، و بملؤها بالغيوم و السحب ، و يجعل السماء تمطر ، و يلقي بالصاعقة ، و يسبب الرعد و البرق .و قد كنسب عنه الكثير من كتاب الإغريق القدماء مشل هوميروس ، و هيزيودوس و فقد معهم رويداً رويداً الصفات الإلهية و اقترب كثيراً من البشر . كان له أخوة منهم بوسايدون ، و هيرا - التي أصبحت فيما بعد زوجته و كبيرة الإلهات - و هاديس ، و دنميز ، و هستيا . . . كما كانت له العديد من الزوجات و الكثير من الأبناء و أشهرهم هرقل .

<sup>-</sup> أرنولد توينبي ، الفكر التاريخي عند الإغريق ، ترجمة لمعي المطيعي ، ( الألف كتاب " الثاني " وقسم • ٩ ) ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٠) ص. ١٧-٠٧ .

Homere, "L'Odyssee", traduit par Victor Berard, (Librairie Armand Colin, 1972) Schmidt, Joel., op.cit., p. 227-9

و هكيدا تعرفندا عليدى السيب الذي مسن أحليه اهترا الفنسانون بتصدوير أورفيوس بهدا الوضيع دون غيدره .

#### الدراسة التحليلية:

في هذه الدراسية سيوف أحساول قبدر المستطاع ، و من خيال المعلوميات البسيطة المتاحية عين كيل قطعية ، أن أتفساول كيل مثيال منهما بالشرح و التحليل على حددة .
و على الرغيم مين أن القطعة الأولى و التي عثير عليها بسويسرا ، ليم أعثير لهنا على صورة ، إلا أنني ليم أود أن أتنازل عنها في هيذه الدراسية و ذلك لأن المنيان قيد قيدمها بطيريقة تختيل عين المثيال التاليبي . و يظيل دائماً كيل نموذج يقيدم شيئاً حديداً ، و ليولي نسيخة صيغيرة مقيرة مين عميل سابق .
و في أنساء هذه الدراسية سوف أتناول بصورة أسياسية نقطنيين ورئيسيتين ، الأولى هي تصوير أورفيوس ، و الثيانية هي تصوير وليوسية مين حدول .

## أُولاً : فسيفساء أورفيوس من فود ( سويسرا ) :

\* تصوير أورفي وس: نظر أ لعدم وحود الصورة ، فلا نستطيع وصف أورفي وسف أورفي وسف منا ، و لكن نستعيض عن ذلك بالقول أنه كسان مصوراً داخرية المسلم المسار ، أو ميدالية دائرية المسلم هو قسي مسركزها . و كسانت معسه قيث ارته الشميه ق

<sup>\*</sup> تصوير الطبيعة: إلتف حول أورفيوس هنا حيوانات متوحشة مشل الأسلد ، تسم ظهر السنجاب ، و أخيراً البجعة ، ها الإضافة إلى طال آخر كان يتكع على الفيشارة \*١.

\_\_\_\_\_\_

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 73.

ثالثًا : فسيفساء أورفيوس من بالرمو ( صقبية ) .

\* تصوير أورفي وسو : فسي هسذا المسال مسن بالرمو ، نجسد أورفي وسوس و قسد صور بطريقة تختلف كثير راً عسن الطريقة السالفة الذكر . فقسد ظهر أورفي وسوس حالسا علسى صعرة مسرتفعة بعسض المسيء ، حتى أن قسدمه تكاد لا تطول الأرض .

قسواذا بسدانا بسااراً من فسوف يتسرائى لنا أنسه مصور على الطسريقة الخاصة بآله السغرى الطسريقة الخاصة بآله السغرى السيا الصغرى السيا الصغرى السيا يضيع أورفيسوس على وأسيعه خسوذة فريجيسة تغطي الشعر عنسد منتصف الرأس، و تتركيه ينسدل من جسوانها .

أما بالنسبية إلى مسلامح الوجسه ، فنسلاحظ الحسواجب المخططة بعنايسة ، تسم الأعيسن و الشافة المتلفسة ، تسم الأعيسن المستديرة ، مسع الأنسف الدقيست و الشافة الممتلفسة ، و أخيسراً الذقيسن البيضساوية .

و الفريب أن هيذا الوجه الذي نيسراه أمامنيا ، يتسبم مسراحة بالخطوط الأنشوية و كأننيا نيسرى فتياة رقيقة ، تتبييز بجميال الموجه ، و وسيامة الطيالع ، و رقية المسلامح ، و قيد تسدلت خصيلات من شيعرها على جبهتها . و ليو ليم نكن نعلم علي وجيه اليقيين أن هنيذا هي و أورفيوس الذي اشتهر في علي هيذا الوضع عازفاً للقيارة وسيط الحيسوانات - ، لتخيلاا أنفسنا نشياهد شيابة رقيقة ، و جميلة تجلس وسيط الطبيعة مكونة معها لوحية طبيعية ، بخاصية أن طيابع البيراءة و النقاء يسرزغ ميسن الوجه بصورة صيارخة .

أما بالنسبة إلى الجسم ، فهدو متوسط الطدول ، و يبدو ممتلي القدوام بعسض الشيء . و قد فله رت ذراعه اليمنى ممدودة ، و قداماه واحددة يستند عليها و هدو جالس ، بينما الأبحرة متدلية في حسرية . و بالنسبة إلى ملابسه ، نسراه يرتددي ثوبساً قصراً يحسل إلى مدا فدوق الركبة .

Schmidt, Joel., op.cit., p. 228

. \*

و يتميسز هسذا السسرداء بغسزارة الثنايسا و التسبي تظهسر بكئسرة عنسد الأكتساف و تغطسي الصدر ، تسم تنسدل علسى الأرداف فسي إنسيابية ، و حسرية . و حسدير بالملاحظ أيضا أرتسداءه لحساء مرتفع الرقبة فسي قسديه داكسن اللسون ، و كسأنه يضسع حسزمة "بوت " كمسا فسى العصر الحديث .

و قدد أمسك فسي يده المنسى بقيشارته الشهسهيرة و ظهرت فيها الأوتسار واضحة ، أمسا البسد الأحسرى فبهسا أداة الكتسابة و التسي تشبه الأزميسل إلسى حدد مساليكتسب بهسا علسى الألسواح الشمعية التسي شساعت الكتابسة عليها بالأدوات ذات السسن المدبب.

\* تصوير الطبيعة : كسان أورفيسوس حسالساً في الطبيعة بحسوار شريحرة صنوبر ، لعلمه يستظل بظلها . و من حسوله محموعة كبيسرة مسن الحيسوانات ، و الطيسور مختلفة الأشكال ، و متنوعة الأحجمام .

و قد وزعت هذه الحبوانات بهسورة عشوائية بحيث ملئت الطبيعة مسن حوله بهسفة عدامة ، و شداملة . و قد ظهر كرل حيوان أو طلسائر ، و هدو واقد أو جالس على قداعدة تتناسب مع حجمه . فدإذا بدأنا بالجهدة اليمتى و بالنسبة للناظر و فدو ألجد أولاً ولا بحدانا بالجهدة اليمتى و بالنسبة للناظر و فد أولاً ولا تميزة كبيرة و الأجنحة أولاً ولا تميزة كبيرة و الأجنحة أولاً الملئدة بالريش ، كمسا اهتم الفنان بإبراز رقبتها الرفيعة الطويلة . ياسي ذلك نمسر يتميز بالشراسة المتمثلة في منظر فكه و شدواربه الطويلة المسرعبة ، و لدم يندس الفنان تصوير جدلد النمسر الأرقبط . و يسدو أنسه على الرغم مدن كون النمسر فدي وضع الجلدوس ، إلا أنسه على الرغم و محشر عدن أنيابه ليذكر الحيوانات مدن حدوله عمدى قدوته ، و خطورته عليهم .

ثـــم نـــرى بعــد ذلك أيـــلاً ، بقـــرونه الرفيعـــة الطـــويلة ، و هــو واقفــاً فـــي هـــدت إحــدى فــي هـــدت إحــدى قـــد تقــدت إحــدى قـــدانه عــن الأحــرى .

يطالعنا الآن منظر الطساووس بذيل الطسويل ، و ألسوانه الزاهيسة البراقسة ، مسع عسرفه الميسز ، و منقاره المسدب

و قسد وقسف هسذا الطساووس فسوق قساعدة مسرتفعة بعسف الشيء و كسأنه يهيمسن علسي النظسر ، و ينصست باهتمسام إلسي عسرف أورفيسوس البسديع ، و غنساءه الشحي .

أمسام الطساووس ، نسرى طائراً آخسر أغلسب الظسن أنسه احسد طيسور الكسراكي : crane ، و قسد تميسز بالرقبسة الرفيعسة ، و السيقان الرفيعسة الطسويلة ، و تقسدمت سساق أمسام الأخسرى ليبسدو و كأنسه يسسير فسي اتجساه أورفيسوس .

يلسي ذلك أرنسب بسسري صفير : كفرى أذنساه الصفيرتان و جسمه القليسل ، و لعلسه كسان حالسساً على قسوائمه الأربسع ليتابسم باهتمسام مساخسنت مسن حوله .

و قد ظهر أمامه حسواناً آخر ربسا كسان الكنجرو ، و قد و قد وقد وقد على على قد واثمه الخلفية ، و امتدت احدى يديه إلى وقد الأمرام ، بينما الأخرى يستند عليها أيضاً في عملية الوقوف ، فظهر و كانه يمد يديده إلى الأمرام ليسلم بها على شخص ما . و قد يكون أيضاً كلباً اليفاً مسته على حركة حيث ندراه و قد انفرج فكيه و تدلى لسانه فدي حركة يشتهر بها عادةً الكلاب .

يظه ربعد ذلك كائناً صعفيراً بيدو أنه احدى السحالي الصعفيرة ، و همي الأخرى ثبتت في مكانها تنصت للعروف الجميل ، و لهم تهرب أو تخبيء في الجحدور كعددتها .

وقد مسد الفنان مسن تصويرها أن يبين أن تأثير أورفيوس امسند ليسس فقط على النواحف ، و إغما أيضاً على الزواحف ، و فسي الجسانب السفلي تمساماً على اليبين نشاهد سلحفاة صعفيرة وكسانها تقف على قدميها الصعفيرتين الخلفيتين ، و تظهر صدفة ظهرها بوضوح لتسدلل على عمرها الحقيقى .

آخر حير حيروان في هدنا الصف هدو عبراة عدن غروان في هدو المسويلة و قروائمه الطرويلة و المساقته تدلك عدن و قدر الفندان هندا في عدولة إبراز رشاقته تدلك عدن

ط ريق الوقفة التسمي اختسمار أن يصموره بهمسما ، سمواء حمركة السميقان ، أم حمركة الرقبسة المسرفوعة إلسى أعلم على قليملاً .

أمام هاذا الغازال ، أي فسي منتصف القطعة مسن أسافل ، تحست الصحورة التابي يجلس عليها أورفيسوس ، نجسد نحسراً ، أو لعلسه فها ، تحسن نسستطيع أن تتعسرف على جسله الأرقاط بسهولة و يسر.

و اهتما الفنان بتصور ذيله الطهويل ، و قد انساب علما الأرض بحررية ، و ارتكز على قدوائمه حالساً على الأرض ، أمسا فكه فمفتر و بطهويقة تثير الرعب فسي نفروس الحيوانات الأخرى الترواحدة من حوله و كانه كبان يهم بالمجروم عليهم ، أو على أورفي وس نفسه ، و لكنه وقنع تحست سحر الغناء فتسمر في مكانه على غير رغبة منه .

نصل إلى الصف الرأسي الثاني ، و هو الموجود على يسار المشاهد ، و نسرى فيسه عدداً مختلفاً مسن الطيسور مرورة مسمنرة المشاهد ، و نسرى فيسه عدداً مختلفاً مسن الطيسور مورية كالنسسر المحتم ، و ليسس مسن بينها طيسوراً كبيسرة و قسوية كالنسسر مرات ها و مرات ها الطيسور على المسمرة الصنور التسي يجلس أورفيسوس تحتها . كمسا أن هناك طائراً آخسر صنغير في أعلى الصورة و يسدو و كانه يسقف فسوق غصن في الهسواء دون أن يكسون تبسع شسمرة .

و تشاهده و هدو واقد في ينظر أمامه ، و قدد ظهرت قدرونه المساهده و بدا جسمه قوياً على الرغم من حجمه المتواضع . يلسي ذلك ، قدرداً بجلسس هدو أيضاً على قداعدة ناظراً في انتباه أمامه و قدد تدلت يداه أمامه في خضوع .

ثـــم نــرى بعــد ذلك طــائراً أغلــب الظــن أنــه ببغــاء جميــلاً يتميــز بالذيــل الطــويل ، و الألــوان الزاهيــة ، و المنقــار المعقــوف . و قــد وقــف فــوق قاعــدة مــرتفعة تختلــف عــن تــلك القــاعدة القــادة القــدرد مثـلاً ، أو الحمــار ، أو الكــلب .

يط العنا بع الحد ذلك منظ رالك منظ الكروف ، أو الخروف و حدو مست حالس علم الأرض في دُعية و استكانة ، يستمع في صحب ولل و كالم المراف في دُعية و استكانة ، يستمع في صحب الله الله المراف أورفي وسو و غنياء الجعيل ، و كاله سوف يشاركه بالغنياء مسن شدة تأثر و به و بالحيزانه ، و بصوته الرخيم . و قد له ظهرت قرون الخروف واضحة ، و كذلك حسيمه القروي السمين ، و قد امتدت قروائمه الأمامية المامية المامية عليها في المحلسة . و إلتفت رأسه قليد لا إلى أعلى و كان سيحر العيزف قد أغيراه و حيفه ، فرفيع رأسه باحثا عين مصدر العيزف قد أغيراه و حيفه ، فرفيع رأسه باحثا عين مصدر على يلسي ذلك منظر أسد ، أو بالأحرى إنها أنشى الأسد كما يتفسع مسن منظر رأسها ، و قد خلود حلست هدى الأخرى يتفسع مسن منظر رأسها ، و قد خله طهرت الشروارب طريلة بتفسع مسن منظر و الغنياء . و قد خله طهرت الشروارب طريلة علي الأنسف ، و بدت القروة واضحة على كل تفاصيل حسمها بدء مسن القروائم الأمامية ، و حتى الخلفية منها .

و هكانات ، تا و المناسان المنظر كليه إلى شهره حديقة للحيروانات ، تا ورخر بمختلف أندواعها ، و أشدكالها سيواء من الوحور الفسارية كالأسد ، و النمر ، أم من الحيروانات الأليفة كالكلب ، و الحمار ، أم من الطيرور باعتالاف أحجامها ، و أنواعها ، كالكلب ، و الحماد ، أو الأوزة ، أم من الزواحيف كالسحلية ، و الثعبان . كالبغساء ، أو الأوزة ، أم من الزواحيف كالسحلية ، و الثعبان . كل ذلك ليروك على شيين هامين ، الأول هيو قيدرته على تصوير أكبر قيدر محكن من الحيروانات ، و الطيرور ، و الزواحيف ، و النابي هيو إبراز مدى مقيدة أورفيدوس العجيبة في و الدينة و العيران ، و السيطرة عليها ، و التأثير عليها بقيدوة الموسيقى و العيرون الجميسل .

عبسارة عسن تعبسان طسويل ، نسسري حسمه الناعسم الخطيسسر و هسو .

عليه الأرض.

و إذا حساولنا عقصد مقسارنة بيسسن متسال فسود ، و متسال بسسالرمو ، و كذلك مشسال أوذنسة بتونسس مسسن الحيسسوانات التسسي نسسراها تتكسسرر فسسي الأمثلسة المختلفسة ، و تظهر دائمساً مسلازمة لأورفيسوس كسان حيسوان الأيسل ، حيست كسان بمشسابة الرفيسق لسه \*١. و ليسس هسسذا بالأمسر المستغرب ، بخاصسة إذا عسرفنا أن الأيسل يعتبسر من أكثسر الحيسوانات تأثسراً بالموسيقى . أليست أتشسي الأيسل فويبساس Phoibas هسي التسسي قسال عنها إيورييديس \*١ أنهسا كانت ترقص على أنغام القيشارة ، فكأنهسبا ترسدي شهواً من الجانسة \*١.

و حسدير بالذكسر أن كسل نمسوذج من هسوؤلاء الشهلانة نتسبي سبق و تناولتها ، كسان يقسدم شهيئاً مختلف العسن الآخسر ، ممسا جعلسه يتميز عسن كسل مساعتداه ، فالموضوع الواحسد ، و إن كسانت تختلسف ضريقة تنساوله متن فنسان لآخسر ، كسللك تصوير الخيسوان نفسه ، أو الطنائر \* الله يختلسف منظره و شكله مسن يسد فنسان إلسى أخسر ، يظسل مسع ذلك دائمساً يقسبهم شيئاً حسديداً ، و لسو كسان النسلر اليسير .

\_\_\_\_\_\_\_

Aymard, Jacques., op.cit., p.336

-1\*

-۳\*

"٢- إيوريبيديس: Ευριπεδής هو شاعر تراجيدي يوناني ، كتب المأساة اليونانية عاش فيما بدين (١٠٠٤ ق.م.) و من أشهر مؤلفاته ألكستيس: Alcestis . و قد اشترك في بداية الأمر في المسابقات الديونيسية التي كانت تقام في أثينا في عام ٥٥ ق.م. و كسب عدة مرات في مشل هذه المسابقات الأدبية ، إلا أنه انهزم في إحدى المرات على يد سوفو كليس . و من أهم أعماله: نساء كريت Cretan women ، الكمايون في بسوفيس Alcestis ، تيليفوس Alcestis ، و أخيراً الكستيس علم مطقة مقدونيا .

Larousse pour Tous , (Librairie Larousse , Paris , 1957 ) , p. 729 . - يراجع : The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 571 .

Euripide, Alcestis. 679.

\* 2 - قارن أشكال الطيور هنا مع أشكالها كما ظهرت لدى المصريين القدماء ، بخاصة على جدران مقابرهم ، راجع :

Winstone, H.V.F., "Uncovering the Ancient world", (London, 1985), p.96

و لا عجب أن نجد موضوع أورفيسوس هلا ينتشر بين الفنانين مسن أماكن شستى في الإمبراطسورية الرومسانية ، فقسد طسل ها هسانا الغموض على الغموض يكتفها البطال الغمار و الروحانيات تحبيط بها .

وعلى الرغيم مسن أن أورفيسوس ليسسس إلاهساً ، إلا أنسه قسد حساز علي شيعية كبيسرة بفضيل صوته الساحر ، وعسسزفه المنفسرد ، و عسسزفه المنفسرد ، و مأسساته المسروعة التسبي تمسس أقسسى القلسوب و أغلظهسا ، فتجعلهسا تلين ، و تنسساب رقسة أمامسه .

و على الرغم - كما سبق القسول - مسن عسام تمكنسي مسن العثسور على صورة خاصمة بهسنا المتسال مسن منطقة فسود بسويسرا ، إلا أن المسالين الآخسرين (و أقصد بهما مشال بالرمو ، و مشال أوذنه ) يتشابهان فسي كثير مسن النقاط مع بعضهما البعض ، الأمر الذي جعلنسي أضع مثال فسود فسي المكانسة الأولسي لكونه خطيف مسن حيث التعبير ، و التساول .

و حرصاً على تقريب صورته من الأذهان وحسدت أنسه من الأدهان وحسدت أنسه من الجسدي بالذكر أن هناك قطعة فسيفسائية أخرى تصور بطبيعة الحسال نفسس الموضوع ؟ آلا و هو أورفيوس عسازفاً على المقيدارة ، و ساحراً للحيوانات \*١.

<sup>\*</sup> ا- فسيفساء Saint Romain en Galles : اكتشف هذا المثال بالصدفة البحثة عام ١٨٢٢ في أرض كانت مزروعة بأشتجار الكروم ، و كانت تلك الأرض يملكها فللاح بسيط يدعى مونتون : 

Monicul ، و في أتناء قيامه باعداد الأرض للزراعة ، ظهرت له هذه الفسيفساء .

و من هنا اشتهرت باسم فسيفساء مونتون ، ثم نقلت القطعة بعد ذلك إلى متحف ليون بمدينة ليور الفرنسية حيت هي محفوظة حتى يومنا هذا .

عسدد انسي عشرة إطراراً آخرين ، كسل واحسد منهم يأخرة شركلاً نمساني الأضلاع \* . و كان كل ضلع يحتروي بسلخله على عسروان مرن تاك الحيروانات التري أغراها أورفيوس بجميل عرفه ، فحراها أورفيوس بجميل عرفه ، فحراه ، فحراه و لا ننسى أن نسذكر أن أورفيروس كسان عسارياً و يضع هنا خروذة فريجية \* على رأسيه \* . و من حروله الحيروانات كسل فسي إطراده ، و نسراها تلتسف برأسها ناحية البطل أورفيروس .

و هك القياسارة ، و ساحر الرفيسوس عسازف القياسارة ، و سساحر الحيسوانات ، يستحق فعسلاً وصدفه بأنه مشالاً سساحراً انتشسر فسي أرجساء الإمبراط ورية كلها ، عسا يسؤكد مدى الشسعبية التسي كسان يحظسى بها ، كما كسان غنيساً بالعناصسر ، و الميسؤات المعتلفسة .

Fabia, Philippe., "Mosaiques Romaines des Musees de Lyon", (Lyon, ...), -1\* p. 83-100.

<sup>\*</sup>٢- شكل الخوذة الفريجية يظهر في هذا المثال بوضوح ، على الرغم من عدم تمكني من العشور على أية معلومات عن هذه الصورة . [صورة ٩٢]

<sup>\*</sup>٣- أنظر الصورة التي صممها أرتود Artaud [صورة ٩٣] و موجودة بالكتاب : \*Fabia , Phillipe . , op.cit. , p. 87 , Fig. , 9 .

# الباب الخامس:

دراسة مقارنة لبعض قطع الفسيفساء المصورة للمناظر الطبيعية المميزة.



لقدد أتاحت لدنا هدنه الدراسة بحدالاً واسعاً مدن التعرف على أشكال الطبيعة البديعة ، باختلاف ألوانها ، و أنواعها . فقد رأينا الطبيعة البحرية بدء من عالم البحرار ، و الأسماك نفسها ، إلى صدنوف الحياة على شواطئ الأنهار ، و البحدار ، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بها مشل حروفة الصيد . تم الطبيعة البرية بحيواناتها الميسزة ، و نباتاتها المعروفة . و شاهدنا نماذجاً متوعة من أماكن مختلفة تصور البيئة الريفية . برواعاتها العديدة ، و كذلك حياة الرعي ، و المسراعي الشاسعة .

عظيم همو تأثير الطبيعة على سمكانها! فليمس ممن المعقم ول أن فنانعا ممن منطقمة جبليمة يصمور سماحل البحمر المحمد و واقعيمة مثلمة فلمن ذلك كمثمل الذي عماش فعملاً طموال حياته منطمة متلاكمة والمحمد و مستنشقاً لهمواءه .

لقدد كانت البيئة تسوئر فعسلاً على مسن حسولها ، فيتميز الفنان الذي سكن المندن الساحلية ببعد النظر ، و الأفت الواسع ، و ناحظ على أعماله غلبة اللسون الأزرق ، و الأخضر تتيجة لتأثير مياه البحشر عليه . أما فنان الجيال فقد السيطرت عليه الألسوان الهادئية كالبياج ، و الأصافر . أما اللون الأخضار ، فكان سامة ميزت الرياف ، و أهله و أعماله .

و مسن هنسا كسانت أعمال الفنسان خليطاً مركبساً مسن روحسه ، و احسساسه مسن ناحيسة ، و بيسن بيئتسسه و الطبيعسة مسن حسوله مسن الناحيسة الأحسرى .

و قياسب علي ذلك ، بحسد أيصب د انمسادج المسسبه الية مسس نفسس البلسد و المنطقسة تختلست من قطعسة السي أحسرى تبعينا للاحتسالاقات الزمنيسة ، و لكسين المسادة عساديدة ، ليسس فقسط للاحتسالاقات الزمنيسة ، و لكسين المسادة المسادة عساداً هياماً هياماً

### أولاً: بالنسبة إلى إيطاليا:

إذا عسرفنا - كمسا سسبقت الإشسارة مسسن قبسل - أن كلمسة إيطاليسا كسانت تعنسي فسي أصسولها القسديمة " أرض العجول " نسسبة السبى المسراعي الواسسعة ، فسذلك يجعلنسا لا نتعجسب بعسد ذلك ، مسن كثسرة تصبوير الفنسان للمناظسر الرعسوية الهسادئة ، و ذلك كسبي ينقسل هسذه البيئسة علسى جسدران منسزله ، أو مبانيسه المختلفسة . فقسد كسان الرعسى يمتسل جسزة أساسسياً مسسن حيساته .

و مسن ناحيسة أنسرى كسان لوحسود نهسر البسو فسي إيطاليسا أثسره فسي معسرفتها بالحيساة الزراعيسة ، و مسن هنسط لعبست هسذه الحسرفة دوراً بسارزاً فسي حيساته ، ليسس فقسط مسن الناحيسة الاقتصسادية ، و إنمسا أيضسا مسن مسن الناحيسة الاقتصسادية ، و إنمسا أيضسا مسن ما الزراعسات التسي السياسية علسى المسدى البعيسد . و مسن أهسم الزراعسات التسي كسانت منتشرة فسي إيطاليسا ، و ظهرت فسي الفسن بكئسرة هسي زراعسة الكروم ، و الزيتون .

المواحدة المواحدة المحدوية: يظهر ها التأثير البواحة المحدوية: يظهر ها التأثير البوضوح، وحدالاء في عددة قطع فسيفسائية مختلفة من حيث طريقة عسرض ها التأثير، فهنساك في البيداية " فسيفساء السيفاء السيفاء مدن منزل في اون ، ثمم " فسيفساء المغارة المقددة "، و كذلك فسيفساء " معركة السيفاك" ، بالإضافة إلى " فسيفساء من فسيفساء من أوسيفا من أوسيفا .

المتعمددة ، نحمد أنهما ممسع ذلك تحتمم فمسي شمسيء واحمسند همسو تأثيب العنصير البحسري الواضيع ، سيواءً تصيوير الأسيماك فيسي بيئتهسا البحسرية ، أم تصسوير السسفن الواقفسة فسسى المنسساء .

و هـــذه القطـــع تـــدل علــــي النقـــاط التـــالية :-

- (أ) وحسمود البحمر فسمى حياتهمم ، و دوره البسمارز فسمى فنهمم .
- (ب) معمر فتهم عهنمه الصميد ، و احمرافهم لهما ، و خبرتهمم الطمويلة بأنـــواع الســـمك المختلفـــة.
- (جر) ازدهــــار الحـــركة التجــارية ، و المـــلاحية و ذلك مـــن خـــلال فلهـــور كمسل مسن السمفن و المسواني .

< ؟> تسأثير البيلسة الرمسوية: ويظهر هسلا التأثير مسسن خمسلال القطمع الفسيفسائية مسن فيسلا الإمبراطسور هسدريان بتيفسولي. فمسن هسله الفيسلا وحسدها عرضسنا تسلاتة نمساذج غساية فسسى الجمسال ، الأولى تصسور رعسى المساعز مسن خسلال إطسسار هـاديء و جميك مسن البيئسة الرعسوية البسديعة \*١. و الشساني منظسر مهاجمية الأسب للبسور و حسولهم البيئسة بمناظميرها الطبيعيسة الخمسلابة . و أخيـــراً منظـــر القنطـــور الذي يهـــاحم الحيــوانات الضـــارية - ســوف أفسرد لسمه الحسديث فسمى وقسمت الاحسسق ل و كسسل هسسذه القطسمع توضيح تسائير البيسسة الرعسسوية البسارز فسي الفسسن.

< ٣ > التاثيرات الواضحة: و يتمسل هله فسي اليسه المسرية التمي أثمرت بشكل واضح ، و كبيم فمي الفمين بإيطاليما .

راجع:

ταὶ δὲ μοι αίγες βόσκονται κατ' όρος , ... Gow, A.S.F., op.cit., Vol.I., p. 30-1.

<sup>\*</sup>١- يذكرنا هذا النظر عقولة ثبوكريت:

<sup>&</sup>quot; و أغنامي ترعى عند التلال ... "

فمسن منسزل فساون نجسد قطعة "فسسيفساء النيسل"، وهسي تعبير واضسح، و صسريح عسن مسدى تأثيسر مصسر بعناصسرها الغريسة عسن بيئسة إيطاليسا فسى الفسن الروماني .

و على الرغسم مسن أن هده العناصر كسانت غير مألوقسة في إبطاليا ، إلا أنهسا كسانت أشياءً أغسرم بهسا الفنانسون هنساك ، و كسانت قبل كسل شيء مطلباً من الصفوة ليزينوا بهسا أرضيات ، و حسوائط ، و حمسامات منسازهم ، و فيسلاتهم . و لا تنسى أن منول فساون هسلا كسان يعكسس ذوق الطبقة الغنيسة في المحتمسع .

و هنساك أيضب أقطعة "فسيفساء بيرجسي "، و النسي كسانت . نصور الأقسوام و هسم يصطادون فسرس النهسر . و كسان ذلك سمة ميسزت الطبيعة المصرية .

و يتصدر هدا الاتحداه ، آلا و هدو تأثير البيتة المسرية فدى الفدن ، قطعة " فديفاء بالمسرينا " الشهرة .

فهسذه القطعسة تعتبر بمشابة خريطة ، أو سحلاً حساول الفنسان فيسه أن ينقسل طبيعة مصر ، بواقعية شديدة - مسن وجهسة نفلسره - فصور لنسا ليس فقسط نهسر النيسل العظيم الذي لعسب الدور الرئيسسي فسي العمل بنيضانه و ضفافه ، بسل صور أيضاً جوانب الحيساة المختلفة بمسانب الانسار التسبي تناثسرت علسي شواطئ النيسل مشسل معبد ابسي سعبل .

ح3 > تــ أثير الأساطير: و يتجلى من خال بعض الأمثلية و التي تسرخو برمسوز عبدادة كمثال " فسيفاء المغدارة المقدمة " و التي تسرخو برمسوز عبدادة الإلسه بوسيدون ، و الجسو الأسطوري الذي يشمع مسن كل حسزه مسن أحسزاء هدذه القطعة ، مسواءً من تلك الدغامة ، أم مسن منظر الأسماك السمائحة ، و غيرها ... القطعة الشائية التي نشمع فيها بهيمنة الأساطير ، و الجسو الأسطوري ، همي تملك الفسيفساء التي تعكس منظر القنطور فسي معركته مسع الحيروانات الضمارية .

و من القطع التي لا يمل الباحث أبداً من دراستها ، و الحديث عنها من دراستها ، و الحديث عنها من دراستها ، و الحديث عنها من رايسي كان الممنان المسلم .

الأولى هي بلاشك فسيفساء باليسوينا التي تشبه بئير المعلومات السني لا ينضب منه مسيل الماء ، و الثانية هي تلك القطعنة التي تميزت بالجمال الهادئ ، و الغضب العاصف في آن واحد ، أنها فسيفساء القنطور من تفرول ، تالك القطعة التي تميس أوتسار القلوب .

و تعدد القطعة الأولى : " فسيفساء بالبسسترينا " مشالاً غساية فسي الأهمية ؛ و ذلك لأنها لسم تكتسف بتصوير نهسر النيسل فقسط ، بسل بحدها عكست أيضاً نقاطاً هامة مسن الحيساة الاقتصادية مشل النشاط الزراعسي ، و تسربية الحمام ، و حسبد الأسسماك ، و تسربية الماشسية . . . بل و توضح ذلك المزج الرائع بيسن التأثيسر الإغريقسي و الروماني مسع التأثيسرات المصرية ؛ و يتمشل ذلك في تصوير معبد من هذه الفتره ، محسا يسدل أيضاً على التعايش السلمي بيسن الحضارات المحتلفة على أرض مصر . و لسم يكتسف الفنان بكسل ذلك ، بسل وصل بخيساله ، و بمساعت د أن يسسمعه عن مصر ، إلى أن يصور حيسوانات القطسر المصري العلوي ، فاخذ يصور الحينوانات ، و همي تتصرف فسي الطبعة بحسرية و تلقائيسة ، و كسأنها لا تعسرف أن هناك " كساميرا" ، أو الطبعة تحسرية و تلقائيسة ، و كسأنها لا تعسرف أن هناك " كساميرا" ، أو عدسة تسمحل لقطات حيساتها بكسل دقية و صيدة .

فسإذا حساولنا عقد مقارنة بين "فسيفساء النيل" من منسزل فساون ، و "فسيفساء البيل" مسوف بحسارة فساون ، و "فسيفساء باليسترينا" ، سوف بحسارة عسر بينهما يبنهما في فالقطعة الأولى كسانت عبسارة عسر بينهما بينهما يصور البيئة النيلية وحيساة المحلوقسات التسي عاشت فسي نهسر النيسل ، أو على عنادسسر هسنذا الموضوع .

و مسن هنا كسانت قطعته ، على الرغسم مسن هسالها ، و براعتها ، الأ أنهسا افتقسرت إلى ذلك السحر ، و الغمسوس السامي الما ، و براعتها ، فسيفساء بالسنة بالسنة بنا .

أما فسيفساء باليسترينا فكسانت تنقلل لنساحياة بأكملها، و يحميسع مظساهرها، وقست العمال ، و وقشت اللهاو، وقست الطهيدة

لقد كانت هذه القطعة تمنال عصور ليسس فقط بعدسه مسد . و إنما أكثر بخيساله ، و تصوره لحا بناء على ما سمعه عنها . و من هذا زخرت القطعة بمناظر المعابد ، و ما تعكسه مسن سيطرة العبادات ، و الديانة المصرية على جوانب الحياة . كذلك قددمت جوانبا مسن الحياة الدياسية ، و العسكرية متمثلة في منظر الجندود ، و قسائدهم ، و قواربهم الحربية ، و أسلحتهم .و لم تكنف بدلك بسل ضمت القطعسة أيضاً العسامة .

و أحسب أن أنسوه إلسى أن هسذه القطعة اختسلف العلمساء كثيسراً فسمى تفسيرها\* ، و اعطسائها عنسسواناً . فالأب كيرشسر Kircher قسال أنهسا انعكساس للشسروات . و الأب مونتفوقسسون Montfaucon أطلسق عليهسا اسم " وادي النيسل " .

أمسا الكاردينال بولينياك Polignac ففسرها برحلة الإسكندر الأكبر إلى واحمة آمسون . و دي بوس Bosse قال أنها خريطة جغرافية . أما ويتكلمان Winckelmann فقال أنها تمثيل لقاء هيلين و مينالاس تبعاً لأسطورة إيوريبيديسس . أما الأب بأرتيليمسي Barthelemyفنذكر أنها رحلة هاريان إلى حسوريرة فيلة . بينما شسامي Champy أخبرنا إنها تمثيل تصلير القماح مسن مصر إلى روما . و يميل حرسباخ إلى رأي بارتيليمسي و إذا كنت قدد قدمت هاده الأراء دليلاً على اختلاف العلماء ، فأنا

نصل الآن إلى القطة الشانية ، و الهامة من أمثلة إيطاليا ، و همي " فسيفساء القنطور" ، هذا الحبوان الذي لم يكن له وحسود سوى في الأساطير الإغريقية بشكله الميسز ، و قسوته الملحسوظة . وقد تميز ها الحيوان الأسطوري في حسزه الساملي بجسم حصان ، و كان حزءه العلوي أي الرأس و الصدر لإنسان . و تحلي الفنان في غيله ، و تصويره بالمقة ، مما يسؤكد على نقطة ممنة الأساطير على غيلة الفنان ، و فنه .

(Dowle ) as as

و لعسل أكثر مسايلفست إنتباهنا فسي هسذه القطعسة هسو الجسر الأسسطوري الذي أنساعه الفنسان ، و نجاحسه فسي أن يجعلنا نأخسذ جسانب القنطسور - هسذا الجيسوان الأسسطوري الذي كثيسراً مساتم بين بالعنف فسي الفسن و الأسساطير علمي حسب سواء - فسي معسركته تسلك ضد الوحسوش الضارية ، و محساولته الانتقام مسن أولهسك الأعسداء الذيسن أصسابوه فسي مقتسل ، و تتلسوا زوجت الجيبسة . فأعمته نيسران الغضب ، و الحسن ، و القلسب الجسريح عسن كسل مساعسا عسدا الانتقام ، و قتلهسم جميعاً بشراسة ، و ضسراوة .

و حسدير بالذكر أيض أن انعكر الطبيع ، أو البيئ البحرية مسن خسلال فسرن الفسريفساء مسن إيطاليسا ، كسان موضوعاً برازاً ، و هساماً لسديهم .

و قدد تشدل هدذا الاتجداه - كمسا سبق القدول - فدي أكدر مدن قطعدة ؛ منها التي تصدور الأسدماك فدي بيتها و هدي تسبح بحدرية ، و تمسارس حياتها المعتدادة ، و يهجدم فيها السدمك الكبيدر على الصيغير ، و يلتهمده .

و قدد زخررت هدده الأمثلة بأنسواع مختلفة مدن الأسسماك ، و ربمسا كسان دلالسة على خبررة الفنسان الكبيرة بعالهم الأسسماك ، و ربمسا كسان السبب في ذلك أنه هو نفسه كسان يقطن بجروار البحرر . و ظهرر نوعاً آخر مسن انعكساس البينسة البحررية تمثنل في تصوير المسوانئ كقطعة "فسيفساء مينساء السفن "مسن أوسستيا . و كانت هدده القطعة الأخيرة تعتبر عمد الأجيداً متكساملا ، حيث تصور ميناء للسيفن البحرية ، بكسل عناصره بداءً مدن النام الدافيال .

و أخيرراً قبسل أن أنتقسل مسن أمثله إيطاليسا إلسى نمساذج منطقة أخسرى ، تجسدر الإشارة إلى أنه سوف يستزعي إنتباهنا أن طبيعه مصر الماحرة كسانت ، أو تكساد تكسون الوحيسدة التسي أنسسان فسي فسييفساء المنسساطق الأخسرى مسن خسارج مصر كإيطاليسما ،

و انعكسست في فنونه م السيرجة أن الفنانيسن لسم يخطسوا مسن تصويرها في اعماله م المسلم ال

### المنافياً: بالنسبة إلى مصر:

تأثير أ واضر ما أقد المسلم الآن إلى مصر ، ذلك البسلد الدي كثيراً مسا أتسر المسلم الآن إلى المسلم ال

و مسن مصر نكتفي بقطعتين من الفسيفساء ، ليساعلن سبيل الحصر ، و إنحسا على سبيل الشال ، إذ أن كل مثال منهما يعبر عسن البيئة المصرية الأصيلة ، و يعكس منظراً طبيعياً وافياً بحيث كان أكثر من كافياً . و قد كانت كل قطعة منهما معبرة حداً ، و كان لمكان العثرو عليهما أبليغ الأثر في موضوع العمل نفسه ،

فبالنسية إلى القطعة الأولى "فسيفساء ابه قيسر"، نجسد انه سيفساء ابه قيسر"، نجسد انه سيفساء ابه قيسر"، نجسد انه سي قيسر، تسلك البقعة النبي كسانت قسيماً تقسع عنسد إلتقسياء نهسر النيسل مسيع البحسر، وقسد أثسر مكسانها هسذا فسي اختيسار الفنسان للموضوع المسور، فإننسا نجسل هسنده القطسع الكثيسرة المسغيرة المسورة للمنظر العسام الكبيسر، لعسام الكبيسر، لعسام الكبيسر، كلهسا فسي نهساية الأمسر منظراً مرتبطسة ببعضها البعسض، وتعكس كلهسا فسي نهساية الأمسر منظراً طبيعيساً نيليساً.

١- هيمنسة اللسون الأزرق المسائل إلسى الأخضر فسي هسذه القطعسة بشسدة ، وليسس هسذا بالمستغرب ، اليسس هسذا هسو للسون ميساه البحسر ، و منطقسة ابسي قيسر تقسع عنسد البحسر ؟

و انعكست في فنونه ما ليسدرجة أن الفنانيسن لسم يخجلسوا مين تصويرها في إعمالهم ، بسل علسى العكسس تسيغفوا بسنلك أشد الشيغف ، و هذه النقطة و أقصد انعكساس البيئسة المسرية على أعمال البيلاد الأخرى - ليم يقتصر على فسيفساء إيطاليسا فقط ، بال ظهر أيضاً في فسيفساء الفصول من زليتسن بلبييسا .

## ثانياً : بالنسببة إلى عصر :

تصـــل الآن إلـــى مصـر ، ذلك البـــلد الــذي كثيــراً مــا أثـــر تأثيــراً واضـــ مله فيــراً واضـــ مله فيــره مــن البـــلاد ، و ظلـــت مصــر هـــي دائمــاً ، و أبــداً تــاغة علـــى مــر العصــور .

و من مصر نكتفيي بقطعتين من الفسيفساء ، ليسيا على سيبل المحصر ، و إنحا على سبيل المتال ، إذ أن كيل مثال منهما يعبر عصر المحصر ، و إنحا على سبيل المتال ، إذ أن كيل مثال منهما يعبر أعيب أوافيا بحيث عصن البيئة المصرية الأصيلة ، و يعكس منظر أطبيعيا وافيا بحيث كان أكتبر من كافيا . و قد كانت كل قطعة منهما معبرة جداً ، و كان لمكان العثر و عليهما أبلغ الأثر في موضوع العمل نفسه .

فبالنسبة إلى القطعة الأولى "فسيفساء ابهي قير"، بحساد أنها كسانت من منطقة ابسي قير"، بحسانت من منطقة ابسي قير، تسلك البقعة التي كسانت تقدع عند إلتقاء نهر النيل مسع البحر، وقد أنسر مكانها هسذا فسي اختيار الفنان الموضوع المسور. فإنسا نحسد هسذا فسي اختيار الفنان الموضوع المسورة المنظر العام الكبير، هسنده القطع الكثيرة المسغيرة المسورة المنظر العام الكبير، وتعكس نسلاحظ أنها المعنى في الأمسر منظراً طبيعياً نيلياً.

١- هيمنه اللسون الأزرق المسائل إلسى الأخضر فسي هسذه القطع القطع عندة ، و ليسس هسذا هسو القطع عند البحسر ، و منطقسة ابسي قيسر تقسع عند البحسر ؟ .

۲- عــــدم ضهـــور مبانــــي ، أو أيــــة عمـــائر فـــي هـــــذه القطــــع ،
 علـــى الرغـــم مـــن كثـــرتها . و إنمــــا اكتفــــى الفنــــان بتصـــوير المخلوقــــات الطبيعــــة كالإنســـان ، و الحيــــوان ، و الطيـــر ، و النهـــات .

٣- براعبة الفنسان الواضحة في تنقبذ المنظر المسور ، بخاصة أدق الأشياء ، و أصغرها كالوردة مشالاً ، و أوراقها الخضراء ، و قلب الزهسرة " الكاس " .

3- فه ما الفنان الواضح لطبيعة مصر، و لما يختاره مسن عناصر كي يصورها ، حيث نجد أنده كان موفقاً في ذلك النسد التوفيق . فبالنسجة إلى الحيوانات ، لهم نسره يصور مثلاً في لا ، أو دُباً ، و إنما صور الحيوانات التي كانت تعين فعلاً في مصر فألفت مصر ، و الفتها مصر ، و مسن هنا جاء تصويره للتمساح ، و فرس النهر ، و غيره معبراً و موفقاً في نفس الوقت . كانت كلها مستوحاة من الطبيعة إلى الطبيور ، و النباتات ، كانت كلها مستوحاة من الطبيعة المصرية بحق ، فحيات القطعة صادقة ، و تعكس واقعياً حياً عيداً عيداً عيداً عيداً عيداً .

بالنسبة إلى القطعسة الشانية من مصر، فهي كمسا سبقت الإشارة ، عرفت باسم " فسيفساء تمسويس " . و نستخلص من هذه القطعسة عسدة نتائج هسامة منهسا :-

ا - الحسو الأسسري ، و الحيساة العسائلية ، و هسو مسا نسستشفه مسن تسواحد هسدنه العائلسة ، مجتمعيسن تحست الخيمسة ، مجتمعيسن فسي فسرح و انسسحام . و يسوق كد هسذا المنظسر علسى قسوة التسرايط الأسسري الذي كسان يميسز شسعب مصسر علسى مسر العصسور .

٢- ارتبطت العائلة بنهر النيسل ، فعندما أرادوا الاجتماع مسع
 يعضهم البعضض ، لسم يجسدوا أفضل مسن ضاف النهسر
 الجميسل ليكرون رفيقهم فسي ذلك ، و مكسان اجتماعهم .

٣- اهتمام المسريون بالولائسم ، و بأطايسب الطعسام يظهسر حلياً في ها المسام يظهسر حلياً في ها المسلم و رص

المسوائد بكسل مسا لسذ و طساب ، حيست رأينسما مسائدة مليئسة بمسنوف الأطبساق و السوان الطعسام المختلفسة .

3- مشهد الرقص سيواء مسن حسانب الراقصية ، أم القسيرم ، يعتبر دليلاً على مكانة فين الرقص ليهم ، حيث أحضروا راقصة لتكتميل بهيا هيذه الجلسة الجميلية . و لعيل ذلك دليسلاً واضيحاً على حيب المصرين للميرح ، و اللهو ، و رغبتهم في التمتسع بالحباة .

٥- منظ اليه المجمدال المنطور الخيمة ، لف الفندان انتباهندا إليه المجمدال المنطور الخيمية ، و بسديع السوانها ، و منظور هدفه الخيمية الخيمية المحالية مدن إيطاليدا ، المحسر مثله ، سيفائية مدن إيطاليدا ، هدي قطعية فسيفائية مدن إيطاليدا ، هدي " فسيفائية ماليدانية " .

نفي هيذه القطعية الأخيروة ، و أقصيد بها " فسنيفساء باليسسوية المعالمة ، مساهدنا ، و التسبي كسانت بسدورها تصيور البيئية المصيرية الجميلية ، مساهدنا فسي الجسزء السيفلي منها ، و الذي كسان مخصصاً لتصيوير الحياة ، فسي منطقة الدلتا ، منظراً جميداً ، كسان عبدارة عسين تكعيبة مسن البسوص ، تجلسس تحتها بحمدوعة مسن الوطنيسن يمسرحون ، و يلهسون ، و يستعمون بالحياة ، و بالموسيقى .

هسذا المشسهد الأخيسر كسان يتميسز بنسوع مسن المسرح الراقسي ، و الجمسال الهساديء ، و هسو علسى عكسس مسا شسعوتا بسه فسي مشسهد الخيمسة مسن فسيفساء تمسويس ، و الذي كسان يشسع حسركة ، و نشساطاً . و لعسل السبب فسي ذلك ، كسان بسبب الراقصة التسي هسزت الجمسوعة ، و المشهد كلسه برقصها ، و دلا لهبا . و إذا كسانت التكييسة ، أو العريشة فسي فسيفساء بالبسترينا قسام تميسزت بالرقسي ، و الجمسال الهناديء ، فسلك لا ينفسي حسق منظسر الخيمسة فسي فسيقساء ، و الإطساء .

لقـــد اهتــم الفنـان بعمـل خطـوط مقلمـة ، و ألـوان مـزركشة عــديدة ، و جيلـة تلفـت الانتباه إليها ، و تشــعرنا بالجـو العائلـي البسـيط ، حيـنت احمـات العـائلة تحتهـا كلهـا ، و اســتندت

على وسمسائد مسن نفسس لسون الخيمسة ، ممسا أنتسج لنا فسي النهساية مشهداً بسديعاً ، قسرياً جسلاً مسن الحيساة الواقعية .

و نسستشف مسن ذلك أن الاجتماع في العائلات ، و بين مجموعات الأصدقاء كان أمراً شائعاً ، و عبوباً لدى المصرين ، يقبلون عليمه كلما سنحت لهم الفرصة ، بسل أنهم كانوا كثيراً ما يخلق ون الفرص نفسها للترويح عن أنفسهم .

٢- مسن المساهد التسي ظهرت في "فسيفساء تمسويس"، مشهد الأقسرام ، و هسم مشغولون بعمليسات الصسيد ، و قسد كسان هسذا المشهد مسن أحسب المشاهد إلسى نفسوس الفنسانين فسي تصويرها ، فأغسرموا بهسا كثيسراً ، و قسد سبق و رأيناها مسن قبل في فسيفساء بيرجسى ، و غيرها .

و قند كسان هسؤلاء الأقسزام يصيدون اقسراس النهسر المتشسرة قسي البيئة المصرية عنسد نهسر النيل . كسذلك كثيسراً مسا صوروا ، و هسم يصيدون النعسام الذي كسان يسمى إلسى الاختباء منهسم بيسن أعسواد البسردي . و قسي قطعة فسيفساء تمسويس ، يشسد إنتباهنا منظسر القرم الواعسى لما يفعلسه ، و المنتبسه إلسى صيده حتى لا يهسرب منسه .

و إذا قسارنا بيسن فسيفساء ابسي قيسر ، و فسيفساء تحمد فنويس ، مسوف نسسلاحظ بسهولة مدى إنسسيابية خطوط القطعة الثسانية ، و التقدم الواضح في طريقة تنفيذ الشخوص بها ، على العكس مسن فسيفساء ابسي قيسر النسي تميزت بالخطوط المستقيمة ، و الحادة إلى حسيفساء ابسي قيسر ما . و كسل ذلك يسؤكد أن فسيفساء تمسويس كسانت مسن مسرحلة زمنيسة لاحقية على فسيفساء ابسي قيسر .

و نظرراً للموضوعات البارزة التي عكسها هذان المسالان ، فقد اكتفيت بهما فقط كقطع تعكس المناظر الطبيعية مسن مصر ، بكرل عناصرها ، و مقروماتها التري جعلت منها موضوعاً عبياً ليدى الفنانين .

### الثا : بالنسبة إلى ولاية شمال إفريقيا :

تضم همذه الولايسة تسلات منساطق همي إفريقيسة القنصلية (تونس)، وليبيا، تسم نوميسديا (الجزائر)، وكسان لكسل منهسا كيانها المستقل. و حسدير بالذكسر أنسه كسان لتسوافد المستوطنين الرومسان، سواءً الجنسود منهسم، أم التحسار الإيطاليسن، على ولايسة شمال إفريقيا، أنسره فسي انتشار الضياع، و مسزارع الكروم. وقسد أدى ذلك بالتسالي إلسي انعكساس ذلك فسي الفسن، فسراينا الزراعسة ، و بخاصسة أشحار الكروم، و التسي كسان مسن أهسم ما يميز فسيفاء شمال إفريقيا.

(١) <u>ولايسة إفريقيسة القنصلية</u>: مسن تونسس نجسد مشالاً جسديراً بالبحسث و الدراسة ، هسو عبسارة عسن قطعسة " فسسيفساء السيد يوليسوس " .

و القطعية عبرارة عرب سيسجل رسيمي ، و واقعين حسافل بكرل التفاصيان الدقيقية عرب المنسازل ، و الضيعات الريفيسة التربي كرات تتواجيد فيري منطقية شريمال إفريقيا .

و له القطعة أهمية قصوى ، حيث أنها تعكر العسديد من العسديد من العلومات الاقتصادية ، و منها :

\* إقدامة المبندى الرئيسي في وسط الضيعة ، و قد رأينا هندا المبندى يكدون حصناً كبيدراً مسزود ببرجيدن ، و بده كدل المبندات و الخدرات و الخدمات التدي قدد يحتاجون إليها في حياتها م

\* كسانت أكسواخ العمسالة تنتشسر حسول الضيعة ، و ذلك لتكسون قريسة منها ، فسلا يحتساج صاحب الضيعة أن يستجلب عمسالاً مسن مكان مسافة بعيسدة ، و لكنهسم كسانوا يسكنون على مقسربة مسن مكان العمل نفسسه ، ممسا يوفسر فسى الوقست ، و الجهسد .

\* كسانت الضيعة عنسابة دويلسة صيغيرة مستقلة بسناتها ، لمساحسا حساكماً هسو صساحب الضيعة ، و موظفسون هسم الفلاحسون ، لمساحرون . أمسا دواويسن العمسل ، فهسي الأرض الزراعيسة التسي يرعونها ، و يزرعسونها . و قسد كسانت الضيعة تعمسل علسي تحقيسق الاكتفساء الذاتسي فسي الطعسام ، فسلا تحتاج إلى أي شيء آخسر مسن الخسارج . \* صسورت منتجات القصول الأربعسة خول المبنسي ، فظهسر موسسم جنسي الزيتسون فسي فصل الشيئاء ، و كسان الصيف مخصصاً لرعسي الأغيسام ، أمسا فصل الريسع ، فهسو فصل الزهسور ، و السورود . و السورود . و السورود . و السورود . و المنسلة العسام كلسه .

و إذا كانت الكاتبة بلاتشديت المحاتبة بالتسدوع من الفسديفساء الذي يصدور الحياة اليومية ، هدو دليل علمى العصر الانحطاط - حيث أن الرقدي في نظرها هدو تصوير الأساطير - فأنسا فسي رأيسي أن هسلا الندوع من الأمثلة ، يُعد كسباً كبيراً ، لأنسه لولاه ما تعدر فنا على الكثير من أوجه الحياة و أنشطتها في هدله المناطق ، وليدى تاك الشعوب .

و هنساك نقطسة أود الإشسارة إليها في هسله القطعة ، و هسي ان منظر الأكرون تختلف تمساماً أن منظر الأكرون تختلف تمساماً العساملين ، و المستأجرين تختلف تمساماً عسن منظر منسازل الفسلاحين ، و الشرونة التسبي سسبق و رأينها ها فسبي قطعة فسيفاء باليسترينا الشهيرة .

و لعـــل ذلك ســبيه هــو اختـــلاف الشــعوب و الأوطـــان نفســها ، فمــا كــان فـــي فمــا كــان فــي و الايــة إفريقيــة القنصــلية .

Blanchet, Adrien., op.cit., p. 83.

و فسيقساء طبرقية بقطعه المختافية بحسدها تعكسس منظرو فسيازل الريفية و إذا قسارننا احسدى قطعها "مسكن احد كبار المسزارعين " بقطعة فسيفساء السيد يوليوس ، فسيوف نحد أن وحسود المنسزل وسيط الضيعة يتكسر مسرة أخسرى ، و حسولها الخسدائق و الأشهرار .

- \* و نسلاحظ أن هسنه السدار الأخيسرة كسانت تتسمم بالجمسال اكتسر مسن دار يوليسوس ، و مسع ذاك فهسي تتفق معها فسي كسون الاثنيسن عشملا حصسناً حصسناً .
- \* عند مقدارنة أشد جار الزيت ون هندا مع شدكلها في ضديعة يولي وس ، ظهرت بيندا الغلامين يقدوما بخد أنه فدي ضديعة يولي وس ، ظهرت بيندا لغلامين يقدوما بخدض الشدجر لجندي المحصول ، أما فدي فسيفساء طبرقة ، فظهرت الشدجرة وارفة الأغصان ، و عملة بالثمار الوفيدرة عما يبشر عمصول وفيدر .
- \* و يبدو أن كسلاً مسن محصول الكسروم ، و الزيتسون كسانا مرتبطيسن ببعضهما البعسض حتى أننسا نسراهما بعسد ذلك فسي فساء غسازلة الصسوف ، مسن محموعة طبرقة أيضاً .
- \* حسدير بالذكسر أنسه بعسد دراسسة كسلٍ مسن فسيفساء يولبسوس، و فسيفساء طبرقسة نسلاحظ أن المنسازل فسي ولايسة إفريقيسا القنصسلية قد تميسزت بالأبسراج، ممسا يسدل علسى أنهسا كسانت سسمة ميسزت العمسارة لسديهم.
- \* لــــم يقتصــــر اهتمـــام الفنــــان فــــي فســيفساء طبرقـــة بتصـــوير زراعــــــق الزيتــــون ، و الكــــروم ، بــــل عنـــــي أيضــــاً بمـــا ارتبــــط بهاتيـــــن الزراعتيـــن مــــن خــــدمات مثــــل مبانـــــي الجــــرن ، و المخــــزن ،

الغسسرف التسبي كسانت تسستخدم فسبي عمليسات عصسر الزيتسون المستخراج زيتسه ، أو عمليسات عصسر الكسروم للحصول علسى نبيسذه .

هكسسذا كسانت الضيعة تمشسل مصنعاً و مزرعسة فسبي نفسس وقست ، و كسل ذلك يسؤكد على أهميسة الكسروم و الزيتسون فسي ياتهسم .

مسن هسذه الأمثلسة السالفة الذكسر ، تلخص مسا استخلصناه منهسا كمسا يلسى :-

١- أهميه زراعه الزيتسون ، و زيته.

٢- أهميسة زراعسة الكسروم ، و نبيذها .

٣- انتشار تسربية الدحساج.

٤- الاهتمام بتربية الماشية ، و الأغنام .

نصل الآن إلى نصوح آخر من تصوير الطبيعة من خسلال السيفسات الصيية المنتفساء إفريقية القنصلية ، و هي التي تصور عمليات الصلية المختلفة . فمن دُجهة ، هناك أربعة قطع تصور كل منها نوعاً من أندواع الصيد البحري ، و يسدلل ذلك على أهمية هسله الحرفة بالنسبة لهسم ، و أنسه كان لها شاناً كبيراً في حياتهم .

و جدير بالذكر، أنه إذا حاولنا عقد مقارنة بيدن قطعة فسيفساء فجيدة " صائد الحربة " ، و قطعة " فسيفساء السمك " من النزل رقم ( ٨ ) بإيطاليا ، من حيث شكل الإخطب وط في كل منهما ، فإنسا نجد أنه في فسيفساء في خيرة ، كان الإخطب وط فريسة وتعت في براأن حربة الصنياد الماهر ، و بالتالي ظهر الإخطب وط لا حول له و لا قصوة و قدد امتدت أرجله حوله في سكون ، و دُعة . أما بالنسبة إلى القطعة الأخرى " فسيفساء السمك " ، فقد فهر فيها الإخطب وط كالبط للغوار ، و كان هو الأحرادة ، الغريسة المسكنة ، المحياد الذي نجح في إيقاع الجدرادة ، الغريسة المسكنة ،

بيسن براثنه ، و . تتسفت أرجله بإحكهام حسول ضميته ، بمسا لا يسدع لهسا بحسالاً للفهرار ، أو الهسرب .

وعلى الرغم من أن قطعة دُحة تسرجع إلى مسرحلة لاحقة عسن فسيفساء السمك ، إلا أن قطعة إيطاليسا نفسذت بسدقة ، تشعرنا بمدى تقدم الفنسان الرومساني فسي تنفيسذ شمكل الإخطبوط ، و خبسرته بسادق تفاصيله . و مسع ذلك فلا نستطع أن نظلم فنان دُحة ، أو نتهمه بالجهال ، أو التقصير ، و لكن قد يكون السبب في ذلك أن الإخطبوط عند فنسان دُحة و كان فريسة ، و ليسس صياداً ، فلم يوليه العنايسة الكافية .

نقطة أخرى لفت تا انتباهنا في قطعه فسيفساء دُحدة المختلفة ؛ وهمي طريقة تصوير الفنان لمنظر مياه البحر. لقد لفهرت المياه في شكل خطروط زحرزاجية بدائية تاخذ ها الشكل : ٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٠ . وعلى الرغم من أن ها الفطلع لا ترجع إلى فترات أولية ، ولكن نجد الفنان الفطلع لا ترجع إلى فترانا منظرها هاذا مع منظر المياه يصورها هكا . فالإذا قارنا منظرها هاذا مع منظر المياء في كل من فسيفساء بالسرين بنقول ، فوطعة " رعمي الماعز " من في للماخ قطعت يايطانا بنيفول ، فسروف تكون الغابة في منظر المياخ قطعت يايطانا في الماخ قطعت الأربع من في الماخ قطعت يايطانا في الماخ قطعت الأربيع من في الماخ قطعت المناز بغيران الفالدة في الماخ قطعت المناز بغيران المناز الفليدة في الماخ قطعت المناز الم

الافتقى الافتقى الواقعية ، همي نقطة أخمى تسميرى تسميرى التباهنا فسى همذه القطيع . فمثلا نجمد الصمياد بالسنارة بجلسس على علمي صمخرة ليصميد السمك ، و حموله السمك ، و الميساه فسى شمكل بعيمد عمين الواقعية .

و مصح ذلك فتظ ل له القط ع أهميته الفط و مصح ذلك فتظ ل المحتلف قد القط المحتلف المحتلف

و استكمالاً للنماذج الفسيفسائية التي تعكسس البيئسة البحسرية البحسرية أيضاً ، نجسد نمسوذجاً آخسر مختلف بعسض الشسيء ، هسوفسيفساء التبسروز ، أو التيسوروس ( المسدينة ) .

هدذه القطعدة الأخيسرة تتسوقف عندها قد ليلاً لعقد مقدارنة بينهدا ، و بيسن فسيفساء باليسترينا في منظر السفن المصورة في الاتنيسن . لقدد قدمت لنسا فسيفساء التبروز عدداً كبيراً مسن السيفن ، للسم نسره مسن قبل في قطعية اللهرم إلا حسوالي سيبع ، أو مساني سيفينة ظهروا في فسيفساء باليسترينا .

و المسلاحظ أن القطعتيسن كسانتا تصوران سفناً حسربية ، و أخسرى بحسارية ، و كسذلك قسوارب الصيد . ففسي فسيفساء باليستزينا شساهدنا سفينة حسربية كسانت تقل الجنسود ، و أخسرى كسان بهسا مقصورة ، ممسا يسدل على أنهسا كسانت خصصة للتنسزه فسي نهسر النيسل لفترات طسويلة ، هسذا بالإضافة إلىسى القسوارب الصغيرة التسي كسانت تختص بالصيد النهسري .

أما بالنسبة إلى فسيفساء التبروز ، فقد قسدمت أنواعاً شتى سسواءً كسانت سيفناً نهسرية ، أم بحسرية ، فسي حين أن قطعة بالسسترينا كسانت تقتصر على السفن النهسرية فقط .

١- تنقسم كـــل قطعه منهما إلى صيفوف أفقيه وانحسرة بالمنسرة بالمنساظ المختلفة . و لسم ينسراع الفنسان فيهما تحسقيق المنظرور ، و إظهرار مسا بالخلفية أصيغر ممسا هسو متواجسه فسي مقددمة العمسل . فظهرت كـل العناصر المصورة بحجم واحسد .

Y- تصـــوير أصـــات الضــاع و هــم مشــغولون بعمليـات الصــيد و الفروسية و ركـوب الخيـل ، و كأنهـم يقضـون حياتهم فــى اللهـو ، و الصــيد ، و ركـوب الخيـل .

٣- تصـــور كــــل قطعـــة منهمـــا حـــوانباً مختلفــــة مــــن
 جـــوانب حيـــاة الضـــياع بأنثــطتها المتنوعــــة ، و المتعـــدة .

كـــانت هـــذه دراســة لغالبيــة قطـــع الفســـيفساء المختــارة مــن إفريقيــة القنصــلية (تونسس) و التــي نســتشف منهـا حقيقـــة واضــحة ، و هــذا البــلد كـانت لـــه شــخصية بــارزة و مســتقلة بــذاته تتضـــح فــي كــل جــزء مــن أمثلتــه السـالغة التقـــديم . و باختصــار فقــد كــانت كــل قطعــة تنحمــر بيــن المناظر الريفيــة ، و المشــاهد البحــرية .

( ٢ ) ولايسة ليبيسا: اقتصسرت الأمثلسة التسمى قسدمتها مسن ليبيسا علمى منطقسة تريبوليتانيسا ، الواقعسة فسي شسمال غسرب ليبيسا . و جسدير بالذكسر أن ليبيسا تشسابهت كثيسراً فسي تاريخهسا السسياسي و ظسروفها الاقتصسادية مسمع ولايسة إفريقيسة القنصساية ، و قسد ظهسر هسذا التشسابه - إلسى حسد مسا - فسي الفسن أيضساً .

القطعية الأولى هي " فسيفساء الفصول " . و لهيذه القطعية في نظري أهميسة عظمي حيث أنها تعتبر خير دليل علي انعكساس الطبيعية النيلية المصرية في فسيفساء شمال إفريقيا أيضيا أوليس فسي إبطاليا فقط ، بالإضافة إلى مصر بطبيعة الحال .

١- انعكاس البيئة المصرية ، و ها الانعكاس هنا يسدل على أن تصوير البيئة المصرية في الفنون المعتلفة ، لهم يعد بحسرد عشاً لهما ، و لعناصرها الجميلة ، بسل امتسد الأمسر ليصبح تصويرها موضة منتشرة يتسابق الفنانسون عليها ليبتوا بها براعتهم ، و ليوكدوا على أنهم يواكبون العصر . ومن ناحية أخرى ، فيؤكد ها الاتجاه أيضاً على رغبة أرسونا ليبتا إلى تسزين حوائطهم ، و أرضياتهم بنفس المناظر التي الإقاليا و بالتالي تسزين حوائطهم ، و أرضياتهم بنفس المناظر التي القاليا و بالتالي تسزين حوائطهم ، و أرضياتهم بنفس المناظر التي القصيد أن و انتشاراً لدى علية القصوم بإيطاليا ( كأصحاب منول فاون مشالاً ) .

و مسن العناصـــر التـــي اســـتخدموها للتـــدليل علــي البيئــة المـــرية :

- \* ظهـــور نبـــات ورد النيــــل .
- \* ظهمور الأقمرام وسمط النيل ، أو بيسن أحسراش المستنقعات .
- \* ظهمور الأوز الذي كثيراً مما صور فمي الفسن المصري فممي نهمر النيل. ٢- ظهمور البيئمة البحرية ، و قمد ظهمرت بالمسوان غايمة فمسي

الروعسة . فسياذا قسياناها بفسيفساء السيمك مسن منسزل ( ٨ ) بومبيسي ، فسيوف تكسون الغابسة لفسيفساء زليتسن هياه .

ر قسمد تحلست براعسة الفنان هنا فسسى عسدة نقساط هسي :-

- \* الدقية و البراعية في انتقاء الأليوان ، هيذا بالإضبافة إلى المسريقة نفسيها ، بخاصة لتشبكيل جسم الأسماك .
- \* طسريقة تنفيسة الفنسان للأسسماك ظهسرت بشسكل متقسدم كنيسراً عسسن فنسان إيطاليسما الذي صسور فسسيفساء السسمك مسمن منسزل رقسم ( ٨ ) ببومبيسمى .
- \* ظهرت في هيذه القطعية أنيدواغاً مختلفية مسن الأسيماك من الأسيماك من تختيلف عين تسلك التي شياهدناها في فسيفساء السيمك من نفيدزل في أو منسزل ( ٨ ) . و لعيل السيب في ذلك هيدو أن لكسل شيعب ميوليه الخاصة و ذوقه الذي يجعليه عيدل إلى النسواع معينة من الأسيماك دون غيدها .

٣- البيئة المعسرة الريفيسة ظهرت هنا بشكل مختسلف ، حيث نجست نجسد الفنسان و قسد صور فقسط حيسوانات و طيسور المسزرعة ، و كسنذلك بعسض الفساكهة التسي تناثسرت فسي المنظسر دلالسة علسى المحاصيل التسي كسانت تسزرع ، و لسم يتبسع الفنسان الطسريقة المعتسادة ، آلا و هسي ظهرو أعمال الزراعية نفسها مسن جمسع و حصياد و فيسلاحة ، ...

و بصفة عسامة ، حساول فنان هذه القطعة أن يثبت جسدارته بشستى الطروق؛ و مسن هنا بحسا إلسى حشد الفسيفساء بمختلف المناظر الطبيعيسة المختلفة سرواء البحرية ، أم الزراعيسة ، أم تسلك المستوحاة مسن البيئة النيليسة المصرية حتى تخسرج القطعة نموذجيسة .

أختـــرت بعـــد ذلك مـــن نفــــ دار بــوك أهيــرا بزليتــن بلييــا ، ثـــالانة أمثـــلة أخــرى يختــلف كـــل مثــال فيهـا عـــن الآخــر، و إن كــانوا يتفقـــون جميعـا فــي أنهــم يعكسـون مناظــرا طبيعيــة تتعلــة بجيــاة الضــياع الكبيــرة .

القطعة الأولى منهم هي " فسيفساء دراس الفلل " و تخسيص بتصوير عملية زراعية لسم نسرها مين قبل فسي الأمثلة الفسلال .

فقدد سببق و رأينا سنابلاً من القمح في بعض النماذج ، و كسانت تسرمز لشميء مسا ، و لكن هنا الأول مرة نتعدرف فعلى الله على طريقة الفلاحيسن آن ذاك لدرس الغلال .

و نظر راً لأن ما نراه هر عملية الدريس ، و ليس زراعسة القمر المناه القمر المناه القمر المناه القمر المناه القمر المناه الم

و تعتبر هذه العمليسة هي الجسوه الاقتصادي المصور هنا ؛ فهي توضيح لنيا الطسريقة الخاصة بسدرس الغيال ، و التي كسانت متبعة في تسلك الحقبية الزمنيسة مسن منطقية شيمال إفريقيا . و جسدير بالذكر أيضا أن تبلك السيدة التي ظهرت في هدنه القطعية كسانت هي أيضاً تعدد موضوعاً شييقاً ، و بحسالاً واسيعاً للبحيث و الدراسة .

القطعـــة الثــانية هــــي " فســيفساء معمـــل الألـــبان " . و تعكــس هـــذه القطعـــة منظــراً طبيعيــاً صــادقاً امتـــد بنفـــس الطــريقة عبــر العصــور المختلفـــة حتـــى فــــي عصــــرنا الحـــديث ؛ إنـــه منظـــر راعـــي المــاعز ، و هـــو حــالس لحلبهــا .

 نفسسه بالنسسبة إلى سكان هان البسد، و مسن ناحسة أخسرى توضيح مسدى تقسدمهم فسي صسناعة الألبسان .

و تشميعرنا القطعية بمسدى حسرص الفنسيان علمي تصبوير اخيساة التسبي كسانت تحييط به بصدق ، و واقعيسة غيسر مبالسغ فيها. لقسد صبور الفنسان حساباً مسن الحيساة الريفيسة لسم نسره فسي قطع فسيفساء إيطاليا مثالاً ، و مسن هنسا حساءت أهميسة هسذا العمسا ، و الذي وضبح لنسا أيضاً خطسوات هسذه الصناعة منسلة البسداية مسع رعسي المساعز نفسها ، تسم حلبهسا ، فسم حفيظ اللبسن ، و غيسر ذلك ، ...

و إذا كانت الأعمال المصورة للفيالات ، و المنازل لها أهميتها في إذا كانت الأعمال المصورة للفيالات ، و المنازل لها أهميتها في المنافقة المن

القطعية النيائة هي " في في العمل الزراعي " ، في الأول مسرة من خيلال النمائة النيائة هي الفي النيائة المختلفية المختلفية ، نيرى نسوة يعمل ن بالزراعية بأيديهن ، وليم يقتصر الأمر علي يحدرد الله و ني القطعة ، كيلا بيل نيراهن و هين يشاركن فعيلاً بالعميل الشياق في تسوية الأرض و تمهيدها ، و من هنا بالعميل الشياق في تسوية الأرض و تمهيدها ، و من هنا بالعميدة لتيوكد المدور المهيم ، و الميارز الذي تلعب الميراة نصيف المختمع عبر العصور ، إذ أنها منذ القيام و هي

 و أحيد الترم القدول أن قطع ليبيد هدنه كدانت تعتبر و أحيد المساور ، عدن كدافة الأعمد ال الزراعية ، و كانندا أمد مام شدر رطو تسميلي يصدر رر الواقع دون زيف ، أو مبالغة حتى يظلل بعد ذلك للأجيدال اللاحقة تسدرسه ، و تسمير عب منسه الدروس الخاصة بالأعمدال ، و الأشعال فدي الضياع الكبيرة مدن ليبيدا .

(٣) ولايسة نوميديا: أختسرت مسن هسله الولايسة مثاليسن فقسط ختلفيسن عسس بعضهما البعسض الأولسي تختسص بتصوير الأعمسال الزراعية ، و الشسانية تصور البيئة البحرية بكسل عناصسرها البسديعة . و نظسراً لاختسلاف الموضوع ، فقد اكتفيت بهمسا فقط مسن نسوميديا .

القطعـــة الأولـــى هـــي "فســيفساء شــرشال " و تعتبــر هــــذه القطعـــة ، مثابــة لوحــة تعليميــة ، أو إرشـادية عــن الزراعــة .

لقـــد عكســت القطعــة صــوراً مــن الأنشــطة الزراعبــة مشــل عمليــة حــرث الأرض ، ثـم يـــذر البــذور ، و كـــذلك عمليــة رعايــة أشـــجار الكــروم ، ثــم قطــف العنـب .

و في رأيي أن هيذه القطعية بالذات تختيلف عين غيرها مين القطيع الفسيفسائية الأخرى و التي كانت تصور أيضا أعمالاً زراعية و السبب في اعتقادي هيذا أننا نشعر هنا و كأننا أمام لوحية تعليمية أكثر منها عمالاً فنيا يستحق المشاهدة و النناء و إننا أمامها لنستطيع أن نتخيل المعلم واقفا في الفصل يشرح على هيذه اللوحية مراحل النشاط الزراعي المتنوعة من حرث للأرض ، ثمم بيذ البيناور ، ليتقلل المعلم بعد ذلك إلى طرق رعياية أشجار الكروم ، و بعد ذلك قطف الشمار عندما يكتميل نضيجها ، و كيل ذلك و المعلم مستعينا بعصاه لتساعده في عملية الشرح .

نقصه خصرى ود الإنسان و هيه و الما قطعة السيفساء درس الأرض هسده كسانت تسبق بطبيعة حسال قطعة "فسيفساء درس الغسلال "من زليتن و كان الفنانيين قسد أعد أو علمي عائقه مهمة تصوير مختلف الأنشطة الزراعية لتكون دليا القيام الأول ، اعتماد بلادهم على هنا النشاط الاقتصادي في المقام الأول ، و من ناحية أحسرى ليؤكدوا على مدى تقدمهم فسي هذا الجال . و كانت هنات هنا القطعة الأحيارة من شرشال توضيح أيضا و كانت هنا الفنانيين أنفسهم لما يعسوروه ففي احدا أحيزاء بنوعين منافيات الزراعية المردوجة بمعنى وراعية الأرض الواحدة بنوعين منافيات مناسبة . و هكذا كانت هناة المسجور الكروم على مسافات مناسبة . و هكذا كانت هناة العطعة حديرة بكل تقدير و عنايسة و هكذا كانت هناد القطعة حديرة بكل تقدير و عنايسة .

و يهمنسي في هسذه القطعة قبل كسل شيء أن أشير إلى أنسه ، إذا كسان الروسان قسد أغسرموا بالأسساطير الإغريقية منسذ البسلاية و كثيسر أمسا صسوروها فسي أعمسالهم الفنيسة المختلفة ، و اعتبروها دليسل تقسلمهم ، فسإن هسسذا الفنسان مسن نوميسليا كسان لا يقسل ذوقساً و براعسة عسس الفنسانين الرومسان الكبسار ،

فها هسسو الفنسان هنسا مسن نوميديا يقسدم لنسا أسطورة تبسون و أمفيدتريق فسسي موكب عسرس رائسع ، و قسد أخسرج الفنان المتسهد بطسريقة تمسزج بيسن الجمسال و الدقسة .

و بما هدو لافت للنظر أيضاً منظر القدارين الصفيرين الصفيرين في هدارين الصفيرين في هدارين المسفن في هدارتهما بمنظر السفن في هدارتهما بمنظر السفن في الكبيرة التدي ظهررت فدي "فسيفساء السفن في سن أوستيا نجد أن الفندان هندا بصدور قدوربا صفيرة بصديد دنت شراع ، و لا تشديد

أبداً منظر سنة أوستيا الكبيرة التي أعددت لتمخر عبراب البحرار. و في رأيسي أن هدة القرورب المستفرة التي ظهرت هنا لا تتناسب مع حجم و مكانسة الإلسه نبتون إلسه البحرار العظيم. و لكرن من ناحيسة أخرى قد يكرون الفنسان قدد صرورهما هكذا حتى لا يكرون كبر حجمهما سبباً فسي أن يطغيا على الإلسه نفسه و يشدل الانتباه عن موكه . .

و أخيروا كرات هداه القطعة تتمير بالحيدوية و الجمسال اللذان يظهران فسي كرل عنصر من عناصرها المختلفية .

و قسى نهايسة القسول ، فسإن السدارس لصسور الفسيفسساء العسمديدة

التي ترزين دور الطبقة العليا في منطقة شدمال إفريقية ككل ، سواء في المسدن ، أم في القدري ، فتجدانه في القدرون الأول ، و القدرون التالية تاق أصحاب هذه المنازل إلى أن يصوروا دقائل حياتهم على أرضية غيرف الطعام و حجرات الاستقبال . و تخيتك هذه الصور و الأعمال عن تكك التي نجيدها في و لايات أوربا مشلاً . فليس في إفريقية صوراً من الفسيفاء و الايات أوربا مثلاً . فليس في إفريقية صوراً من الفسيفاء صنعت على أرضيات الحجرات ، أو الحمامات تمثيل صحاحب المدار الدار الدي يعمل كتاجر أو صاحب مصنع ، يل كلها ترينا مناظراً من حياة الريف : مثل درس الغيلال في أويا الاتوانا ، و خصع الزيتون و حدرث الأرض في أوذنة Oudna ، و تسرية الأغنام و الدواحين ، و زرع الكروم ، و الزيتون في قدرطاجة .

و مالك الأرض نفسه لم يكن يصور منهمكاً في إدارة ضيعته ، و إنما كنا نسراه مشغولاً بصيد الأرانب و الغزلان في غاباته و مسراعيه . أما الأرض فيفلحها إما المستأجرون و إما عبيسد من الزنسوج ، و أحياناً الفلاحون من رقيقي الحيال . \* ا

<sup>\*</sup>١- رستوفنزف ، المرجع السابق ، حـ. ١ ، ص. ٣٩٩-٠٠٠

### رابعاً : بالنسببة إلى ولايابت أوروبا الغربية :

نصـــل الآن إلـــى آخـــر جـــز، و هـــو الذي نعــرض فيـــه نمــاذجاً مـــن منطقـــة غـــرب أوروبـــا .

القطعـــة الأولـــى هــى " فسيفساء فينا " و هـــى تعبر عمــلا هـــاماً نظــراً لكــم المعلومـات الذي تقــدمه ، و ذلك علــي الرغـم مــن صــــغر المسربعات الخاصمة بهما ، و سموء حمالة بعمض أحمرائها ، بمما صصحب مسن عمليسة دراسستها بصورة مستفيضة ، و وافيسة أكسر . إن هسله القطعسة تعسرض أنسواعاً مسن النشساط الزراعسى الذي كسان ســـائداً هناك ، و مـن هنا تبرز أهميتها ، كــلك تعرفنا على الكثير من مشاهد الصناعة القائمة على أكتباف النشاط الزراعي . و بصفة عسامة ، نسستخلص من هله الفسيفساء التائج التسالية :-\* عــــرف ســكان المنطقـــة عمليـات قطـــع الأشــــجار ، للاســتفادة منهــا فسي صينع السلال و حدالها . و هذا معناه أنهم حداولوا استغلال مسا حمولهم مسن عناصر الطبيعسة المختلفسة كمسمى يصسبح فمسى خمدمتهم. \* عـــرفت بــلاد الغال زراعـة الفول مناه الفترة المحادة المحادة المحادة ، أسم نسرها مسن قبل فسي غيرها مسن المناطسة الأحسري السالفة العسرض. \* حمسل السباخ إلى أشعار الكروم ، يعسد أبسرز دليسل على استخدامه في تسميد الأرض ، و ذلك يوضيح معرفتهم بأهميته في عمليـــة زيـادة خصـوبتها ، فيمـد الأشـحار بالعناصـر الغـذائية اللازمـة المسا، و ذلك عسن طهريق وضهاعه فهم الأرض و تقليسه فسى الربسة تحست الأشهان

\* و مسن النتائسج التي نستخلصها أيضاً ، عنايسة الفنسان بتصوير العسليد مسن مناظسر الحيساة اليوميسة ، بالإضسافة إلى ظهسود الأمسة .

و حسدير بالذكر أن هنده القطعة من فينا تشبه كثيراً وحسدة " فسيفاء شر شال " نظراً للمناظر التعليمية الزراعية .

القطعية الشانية هي " فسيفساء أورفيسوس " منطقيسن ، الأولى من منطقيسن ، الأولى من منطقيس ، و الثانية من جسزيرة صافية . و القطعينان بصنفة عسمامة ، نالحظ عليهمسا الآنسى-

\* هيمنــــة الأســــاطير بصـــورة واضــــحة متمثلــــة فـــي تصـــوير أســطورة أورفيـــوس نفســـه بعناصـــرها المختلفــــة .

\* كسان المنظر الطبيعسي هنا المحبط البلط الورفيسوس المحبد وانات حسوله بطريقة سيدو عليسه الجمسود ، حيث رصت الحيسوانات حسوله بطريقة سياكنة لا حسركة فيها . و لعسل الفنسان قدد قصد مسن ذلك أن يوضح أنها بفعسل سحر الغنساء تجميدت في أماكنها لتنصيب باهتمام .

\* مثال صحفلية يتميان بالتأثيرات الشارية المتمثلات فسي الخاصوذة الفريجية التسمى يرتديها البطال علمي رأسه .

و إذا قسارننا هسذا النسال مسع قطعة " فسيفساء القنطسور "، مسن تيفسولي ، هسالنا الفسرق الشساسع بينهما ، ليسس فقسط مسن حيست التكنيسك و الجسسودة ، و إنمسا أيضساً مسن حيست اختيسار الموضسوع ، الذي نجسح فنان تيفسولي فسي أن يسسبغ عليسه مسن روحسه ، و فنسه حتسى خسرج بهده الصسورة الرائعسة .

و هكذا نستشف من فسيفساء منطقة غسرب أوروبسا ( الأمشسلة التسي عرضتها ) هيمنسة الأسساطير بشسكل واضسح ، و إن كسان ذلك لا يمنسع مسن ظهسور الطبيعسة و الحيساة الزراعيسة ، و مشاهد الحيساة اليوميسة أيضاً فسيفساء فينسا .

و أخير را بعد حدد هداه المقدارنات لبعد ض الأمثل قالفسيفسائية ، و التدي شعرت بمدى أهميتها من خد لال الموضوع المصور ، أو بسبب مكان العثر ورعليها ، أو طدريقة تنفي ألفنا الفنال لحدا ، تبرز لنا أهمية موضوع البحث و الدراسة .

# خاتمة

نختن الموضوع بعبسارت قليلة تعكسس لنسا كيسف أن الطبيعة ، تسلك الكلمة البسيطة تفرد لهسا الأوراق ، و الصفحات لتصفها فسي بعسض صورها و حسالاتها ، فسلا تكفسي المسات منها .

إن الطبيعة همي كل شيء حسولنا منه القصدم و حتى الآن . و قصد عسرف الفنان منه هما و مسن و قصد عسرف الفنان منه هما و مسن هنا أغسرم بهما ، و أبسدع فسي تصدويرها ، كلم حسب البيئة التسبي يعيش فيها ، و كسل حسب همواه .

فـــــإذا لخصــــنا الآن مــا توصـانا إليــه بعــد هــذه الدراســة للأمثلــة الفســيفسائية المختـارة ، يجـدر القـول :-

### ١- فسيفساء إيطاليا:

بالنسبة إلى فسيفساء إبطاليا ، فقد قدمت منها عسلاً لا بسأس بسبه ؛ استطعت عن طسريق دراسته ، و تحليله أن أرى أن الفسيفساء المصورة للطبيعة بسه كسانت تنحصر فسي تصوير البيئة الفسرية ، بغموضها ، و سحر حيواناتها الغريسة ، فسم البيئة المبحرية ، بعسالم كبيسر و ضخم هو عالم الأسماك و البحار . و أخيسراً البيئة الجبلية ، و التسي تعتبسر بحالاً ملائماً للرعاد ، و لرعام و ذلك مسع وجسود بعسف الأسماطير التسمي و لرعام أن ياليساً ساحراً .

#### ٢- فسينساء مصسر:

تتلخصص النمسذج الفسيفسائية بمصر في كلمسة واحسدة هسي " النيسل" ذلك النهسر العظيمالجبسار ، السذي صدوره الفنانسون ، ميساهه ، و ضفافه ، و غلوقساته ، و حيساته .

### ٣- فسيقساء شمال إفريقيما:

انحصورت أمثلتها قصي تصوير الضياع الكبيرة ، بأنشطها الزراعية المتنوعة ، و جسوانب حياتها المختلفة . همذا بالإضافة الزراعية المتنوعة ، و جسوانب حياتها المختلفة . همذا بالإضافة السي ظهر ور البيئة البحرية أيضاً ، و ما يرتبط بها من مناظر الصيد ، و السفن . و قد رأينا كر ذلك تقريباً في الأمساكن التسلانة ، و السفن . و قد رأينا كر ذلك تقريباً في الأمساكن و كانتها ، و أقصد بها إفريقية القنصلية ، و لبيا ، ثم نوميديا . و كانتها أفريقية القنصلية من أجمل الأمثلة و أكثرها عدداً ، و تنوعاً في المسوضوع . و مسع ذلك فقد حاءت عدداً ، و توميديا ، و نوميديا مجسرة و بسيعة .

### ٤ - فسينساء منطقة غرب أوروبا :

نستطيع القول بأنها على الرغسم مسن قله أمثلتها، فقسد جمعست بين تصوير الحياة الريفية بمختلف أنشطتها مسن حسرث، و بسلر، و زراعة، وحصاد، و بين هيمنة الأساطير المتمثلة قسي الآلحة الحامية للزراعة.

و قسد لرم أن أنسوه إلسى أن هسذه التسائج التسي توصلت إليها كسانت بناءً علسى دراسيق و تحليلي للأمثلة المختسارة فسي هسذا البحسث ، وليسس هسذا معنساه حصراً لجميسع القطع مسن مختلف الأماكسن ، و الله أعلم .

و الحيد و المحدد المحدد

" هلمسي ربسات الشعر ، هلسم توقفسن عسن انشساد الأغنيسة الرعسوية " \*\*.

و أدع و الله أن أكرون قصد ونقصت فسي تقصيم هداه الدراسة على المستوى اللاتين ، و أن أقصده عمد لا يشرعونا ، و بعمت على خصلة رواتين الطبيعة مسن حصولنا .

Theocritus, Eidyllion, : Thyrsis, II, 29-56.

راجع أيضاً : حمدي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. ١٥٣ .

\*٢- يقول ثيو كريت:

ληγετε βουκολικας , Μυσαι ,ητε ληγετ' αοιδας

# ملحق القوائم: -

١- قائمة باختصارات بعض المراجع .

٧- قائمة المصادر و المراجع.

٣- قائمة باهم الأحداث في تاريخ إيطاليا .

٤ - قائمة بالملوك البطالمة في مصر.

٥- قائمة بالأباطرة الرومان .

٣- قائمة الصور و اللوحات.

٧- كشاف .

## (١) قائمة باختصارات بعض المراجع

```
* Henig, Martin. "A Handbook of Roman Art", (Phaidon, 1983).

= Henig, Martin, Roman Art., p....

* Merriam-Webster's Incorporated, "Merriam-Webster's Geographical Dictionary", (U.S.A., 1997).

= Merriam-Webster's Geographical Dictionary, p....

* Richter, Gisela, "A Handbook of Greek Art", (Phaidon, 1987).

= Richter, Gisela, "Greek Art, p....

* The Macmillan Family Encyclopedia, (Cambridge, 1987).

= The Macmillan Fam. Encycl., p....

* The Oxford Classical Dictionary, (Oxford, 1996).

= The Oxford Classical Dictionary, p....

* Wheeler, Mortimer, "Roman Art & Architecture", (London, 1964, rep. 1991).
```

= Wheeler, Mortimer, Rom, Art & Arch., p....

### ( ٢ ) قسانمة المسادر و المسراجع :

(١) قائمة المسادر الأدبيـــة

( ٢ ) قائمــة الموســوعات و القـــواميس الأجنبيــة .

(٣) قسائمة المراجميع الأجنبيسة.

(٤) قسائمة المراجسع العربيسة.



#### (١) قائمة المصادر الأدبية:

- 1 Caesar, "De bellum Alexandrinum", (Loeb Classical Library, 1964) III.
- 2 Diodorus, "Bibliothek", ...
- 3 Euripide, "Alcestis.".
- 4 Homere, "L'Odvssee", traduit par Victor Berard (Librairie Armand Colin, 1972)
- 5 Pausanias, " <u>Description of Greece</u>", translated by Jones .W.S., (Loeb Classical Library, London, 1931).
- 6 Pliny, "Natural History", (Loeb Classical Library, London, 1940).
- 7 Strabo, "Geographica", (Loeb Classical Library, London, 1949).
- 8 Theocritus, " Eidyllion, Thyrsis II", ...
- 9 Vitruvius, "De Architectura", (Loeb Classical Library, London, 1933).
- 10 Vergil, "Georgica", ...

#### (٢) قائمة الموسوعات و القواميس الأجنبية:

- 1 Bray, Warwick., & Trump, David., " *The Penguin Dictionary of Archaeology*", (Great Britain, 1984).
- 2 Eastwick, R.W. Egerton, "The Oracle Encyclopedia", (London, 1895).
- 3 Guy et Rachet M.F. " Dictionnaire de la civilisation egyptienne ", (Paris, 1968)
- 4 Honour, John Fleming Hugh, and Pevsner, Nikolaus., " <u>The Penguin dictionary of Architecture</u>", (Great Britain, 1980).
- 5 Larousse pour Tous, (Librairie Larousse, Paris, 1957)
- 6-Liddell and Scott's, " Greek English Lexicon", (Oxford, 1986).
- 7 Merriam-Webster's, Incorporated, "Merriam-Webster's Geographical Dictionary" (U.S.A., 1997)
- 8 Petit Larousse Illustre', (Librairie Larousse, Paris 1984).
- 9 Schmidt "Joel.," *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*", (Paris, 1965).
- 10 Smith, William., "<u>Dictionary of Greek and Roman Antiquities</u>", (London, 1848).
- 11 The Macmillan Family Encyclopedia, (Cambridge, 1987).
- 12 The Oxford Classical Dictionary, (Oxford 1964).
- 13 The Oxford Classical Dictionary, (Oxford 1996).
- 14 Wilson, Alastair, "Latin Dictionary", (Great Britain, 1965).

#### ( ٣ ) قائمة المراجع الأجنبية:

- 1- Allsopp, Bruce., "Architecture in Britain and Europe", (Italy, 1985).
- '2- Armour, Robert A., " Gods and Myths of Ancient Egypt", (Cairo, 1989).
- 3- Aurigemma, Salvatore., "I Mosaici di Zliten", (Roma, 1914).
- 4- Aymard, Jacques., "Essai sur les chasses romaines", (Paris, 1951).
- 5-Ball, John., "Egypt in the Classical Geographers", (Cairo, 1942).
- 6-Baratte, François., "Catalogue des mosaiques romaines et paleochretiennes du Musee du Louvre", (Paris, 1978).
- 7- Bertelli, Carlo, "Les Mosaigues", (Bordas, 1993).
- 8- Bevan, Edwyn, "A history of Egypt under the Ptolemaic Dynasty", (London, 1914).
- 9-Blanchet, Adrien, "La mosaigue", (Paris, 1928).
- 10- Boardmann, John, and others, "The Oxford history of the classical world: <u>The Roman World</u>", (New York, 1988).
- 11- Bowman, Alan, " Egypt after the Pharahos", (London, 1986).
- 12-Breccia, Ev., "Alexandrea ad Aegyptum", (Bergamo, 1922).
- 13- Brown, Blanche R., "Ptolemaic paintings and mosaics and the Alexandrian style", (Cambridge, 1957).
- 14- Cagnat, Rene', " Une Mosaigue de Carthage", (Paris, 1898).
- 15- Calkins, Robert G., "Monuments of Medieval Art", (Phaidon, 1979).
- 16- Cary, M., "A History of Rome", (London, 1962).
- 17- Chalaby, Abbas . " Egypt", (Bonechi, Italy, 1989).
- 18- Daszewski , W.A. , " <u>Corpus of Mosaics</u> from Egypt I , Hellenistic and Early Roman Period", (Mainz, 1985).

- 19- Daszewski, Wiktor A., "La mosaigue de Thesee': Nea Paphos II.", (Pologne Varsovie, 1977).
- 20- Dawson, C.M., "Romano-Companian Mythological Landscape painting" (Yale Classical studies, 1943).
- 21-Donaldson, W.L., " A First Greek Course", (Cambridge, 1964).
- 22-Edmonds, J.M., "The greek Bucolic Poets", (London, ...).
- 23- Edwards-Rees, Desirce'., " The house of history", (London, 1936).
- 24- Fedden, Robin, "Egypt, land of the valley", (England, 1986).
- 25- Forster, E.M., "Alexandria: A history and a guide", (London, 1982).
- 26-Forster, E.M., "Pharos and Pharillon", (London, 1983).
- 27- Gardner, Alan., "Egyptian Grammar", (Oxford, 1982), 3rd. edit.
- 28- Gerspach, "La Mosaique", (Paris, ...).
- 29- Gow, A.S.F., "Theokritus", (Cambridge, 1950).
- 30- Grant, Michael, "History of Rome", (London 1978).
- 31- Hamilton, Edith., " The Greek way & The Roman way ", (New York, 1986).
- 32- Hammond, N.G.L., "Alexander the Great", (U.S.A., 1997).
- 33-Helbig, Wolfgang., " <u>Untersuchungen uber die Campanische Wandmalerei</u>", (Leipzig, 1873).
- 34- Henig, Martin., " A handbook of Roman Art", (Phaidon, 1983).
- 35- J.Keil, A.von Premerstein, "Bericht uber eine dritte Reise in Lydien", (Wien, 1914).
- 36-Kamil, Jill., "Coptic Egypt", (Cairo 1988).
- 37-Khatchadourian, M., " Ancient Alexandria ", (Alexandria, 1985).
- 38-Ling, Roger, "Roman Painting", (Cambridge University Press, 1991).

- Müller M., Helmut, "Schlaglichter der Deutschen Geschichte", (Mannheim, 1986)
- 40- Magne, Lucien., "L'art applique' aux metiers: decor de la pierre", (Paris, 1923)
- 41-Maiuri, Amedeo., "La peinture romaine", (Geneve, 1953).
- 42-Mau, August., "Pompeii. its life and art", (London, 1899).
- 43- Meinardus, Otta F.A., "Monks & Monastries of the Egyptian Deserts", (Cairo, 1989).
- 44- Milne, J. Grafton, "A history of Egypt under Roman rule", (London, 1924)
- 45- Nuttgens, Patrick, " The story of Architecture", (Phaidon, 1983).
- 46- Perowne, Stewart., "Roman Mythology", (Italy, 1986).
- 47- Pollitt, J.J., "Art in the Hellinistic Age", (Cambridge University Press, 1986).
- 48- Ramage, Nancy H., and Ramage, Andrew., "Roman Art", (London, 1995).
- 49- Richter, Gisela, "A handbook of Greek Art", (Phaidon, 1987).
- 50-Roberts, J.M., " History of the world", (New York, 1993).
- 51- Rostovtzeff, M., " *The social and economic history of the Hellenistic World*", (Oxford, 1940).
- 52- Rostovtzeff, M., "The social and economic history of the Roman Empire", (Oxford, 1957).
- 53- Schulz, Klaus., " Deutsche Geschichte und Kultur.", (Germany, 1972).
- 54- Smith, F.Kinchin., "Latin", (New York, 1938) 11th. print., 1982.
- 55- Snell, Daniel C., "Life in the ancient near east", (Yale University Press, New York, 1997).
- 56-Strong, Arthur, "Roman Sculpture",, (London, 1907).
- 57- Strong, Eugenie, "Art in Ancient Rome", (London 1929).

- 58- Van der Heyden, A., "Abydos, Esna, Edfu, Komombo, Aswan, (Al Ahram, 1991).
- 59-Ward-Perkins, John B., "Roman Architecture", (New York, 1977).
- 60- Werner, Klaus., "Mosaiken aus Rom", (Deutschland, 1994).
- 61- Wheeler, Mortimer ., " Roman art and architecture ", (London, 1964).
- 62-Wickhoff, Franz., "Roman Art", (London, 1910).
- 63-Winstone, HVF., " Uncovering the ancient world", (London, 1985).
- 64-Woodford, Susan., " The art of Greece and Rome", (Cambridge 1982).

#### ( ٤ )قائمة المراجع العربيه

- ١- أحمد حسير ، موسوعة تاريخ مصر ، ( مطبوعات الشعب ١٩٨٣ ) .
- ٢- أرنولد تويني ، الفكر التاريخي عند الإغريق ، ترجمة لمعي المطيعي ، ( الألف كتاب
   " الثاني " رقم ٩٠ ) ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ، ١٩٩٥) .
  - ٣- أطلس العلوم الطبيعية ، ( مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٥ ) .
- ٤ أوفيد ، فن الهوى ، ترجمه و قدم له ثروت عكاشة ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ ).
  - ٥- إبراهيم نصحي ، تاريخ الرومان ، ( القاهرة ١٩٨٣ ) .
  - ٣- إبراهيم نصحي ، تاريخ مصر في عصر البطالمة ، ( مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٨ ) .
  - ٧- المنحي النيفر ، الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء ، ( الشركة التونسية للتوزيع ،
     تونس ١٩٦٩ ) .
    - ٨- ثروت عكاشة ، الفن الإغريقي ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢ ) .
    - ٩- ثروت عكاشة ، الفن الروماني ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ ) .
    - ١٠ حورج بوزنز و آخرون ، معجم الحضارة المصرية القديمة ، ترجمة أمين سلامة ،
       ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢ ).
- ١١- حورج سارتون و آخرون ، تاريخ العلم ، ترجمه لفيف من العلماء ، ( دار المعارف ١٩٧٩ ).

- ۱۲ جيمس بيكي ، الآثار المصرية في وادي النيل ، ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد ،
   ( القاهرة ۱۹۹۳ ) .
- ١٣ حسين الشيخ ، دراسات في تاريخ حضارة اليونان و الرومان ،( دار المعرفة الجامعية ١٩٨٧ ).
  - ١٤ حسين الشيخ ، دراسات في تاريخ حضارة مصر اليونانية و الرومانية ، ( دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩ ).
    - ١٥ حسين مؤنس ، مصر و رسالتها ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٩ ) .
      - ١٦- حدى إبراهيم ، الأدب السكندري ، ( القاهرة ١٩٨٥ ) .
      - ١٧ حمدي عاشور ، تاريخ الإسكندرية منذ أقدم العصور ، لغيف من الأساتذة ،
         ( محافظة الإسكندرية ١٩٦٣ ) .
      - ١٨ رستوفتزف ، م. ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصادي ،
         ( مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٨٦ ) .
      - ١٩- رشيد الناضوري ، دراسات في الآثار المصرية ، ( الإسكندية ١٩٨٧ ) .
    - ٢- س.م.بورا ، التحربة البونانية ، ترجمة أحمد سلامة محمد السيد ، ( الألف كتاب
       " الثاني " عدد رقم ٦٧ ) ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٩ ) .
      - ٢١- سليمان حزين ، حضارة مصر ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٥ ) .
      - ٢٢ سهير زكي ، دراسات في تاريخ مصر الرومانية ، ( الإسكندرية ١٩٨٩ ) .

- ۲۳ سيد أحمد على الناصري ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي و الحضاري ،
   ( القاهرة ١٩٨٥ )
- ٢٤ سير ألن حاردنر ، مصر الفراعنة ، ترجمة نجيب ميخائيل ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧ )
- ٥٢ -- علياء إبراهيم السيد ، تشخيص الظاهرات الجغرافية في الفن اليوناني و الروماني ،
   رسالة ماجستير ١٩٩٣ ) .
- ٢٦ فادية ابو بكر ، محاضرات في تاريخ مصر : العصر البطلمي ، ( جامعة الإسكندرية ١٩٨٩ ).
  - ٢٧– كتاب المعرفة ، البحار و المحيطات ، ( شركة إنماء للنشر و التسويق ، بيروت ١٩٨٥ ) .
    - ٢٨- لطفي عبد الوهاب يحيى ، تاريخ مصر في العصر الروماني ، ( الإسكندرية ) .
  - ٢٩- عمد أنور شكري ، العمارة في مصر القديمة ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦ ).
    - ٣٠- محمد عبد الغني ، تاريخ مصر تحت حكم الرومان ، ( الإسكندرية ١٩٩٢ ) .
  - ٣١- محمد عبد اللطيف محمد على ، تاريخ مصر الفرعونية ، ( حامعة الإسكندرية ١٩٨٧ ) .
    - ٣٢ نفتالي لويس ، مصر الرومانية ، ترجمة د.فوزي مكاوي ، (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤ )
    - ٣٣- هـ. ج. ولز ، معالم تاريخ الإنسانية ، ترجمة عبد العزيز توفيق حاويد ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤ ).

### قائمسة بأهسم الأحسداث في تساريخ إيطاليسا.

عام ٧٥٣ ق.م. تأسيس روما .

عام ٤٨٠ ق.م. انتصار سيراكوزا على قرطاجة.

انتصار الأثينيين على الفارسيين في موقعة سلاميس .

عام ٤٧٤ ق.م. معركة كوماي و تحطيم سيراكوزا للسيادة الإتروسكية البحرية .

عام ٢٠٦-٤-٣٩٦ ق.م. حوب روما ضد نمي Veii . بداية غزو إتروريا .

عام ٤٠٠ ق.م. القبائل الكلتية ( الغالة ) تغزو شمال روما .

عام ٣٩٦ ق.م. تدمير في على يد روما.

عام ٣٤٨ ق.م. معاهدة روما مع قرطاجة.

عام ٣٤١-٣٤٣ ق.م. الحرب السمنية الأولى.

عام ٣٣٥-٣٣٥ ق.م. التحالف مع كابوا و بعض المدن الكامبانية الأخرى .

عام ٣٧٦-٤ ٣٠ ق.م. الحرب السمنية الثانية .

عام ٣٠٦ ق.م. معاهدة روما مع قرطاحة.

عام ٢٩٨-٢٩١ ق.م. الحرب السمنية الثالثة .

- \* عام ٣٣٢ ق.م. فتح الإسكندر الأكبر لمصر.
- \* عام ٣٢٣ ق.م. موت الإسكندر الأكبر ، و تقسيم إمبراطوريته إلى ممالك هللينستية .
  - \* عام ٢٦١-٢٤١ ق.م. الحرب البونية الأولى .
    - عام ۲۰۲-۲۰۸ ق.م. الحرب البونية الثانية .
       غزو هانيبال لإيطاليا .
  - \* عام ۲۰۲ ق.م. موقعة زاما و انتصار سكيبيو الإفريقي و نهاية قرطاجة.
    - \* عام ١٤٩-١٤٦ ق.م. الحرب البونية الثالثة .
      - \* عام ١٤٦ ق.م. تدمير قرطاجة.
    - \* عام ١٠٧ ق.م. تقلد جايوس ماريوس منصب القنصل.
      - \* عام ۸۸–۸۸ ق.م. الحرب الأهلية بين سولا و ماريوس .
        - \* عام ٨٢ ق.م. انتصار سولا.
        - \* عام ٨٧-٧٩ ق.م. أصبح سولا ديكتاتوراً .
    - \* عام ٧٠ ق.م. أصبح كل من بومبيوس و كراسوس قناصل .
      - \* عام ٦٣ ق.م. شيشرون يصبح قنصلاً .

- \* عام ٩٩ ق.م. قيصر يصبح قتصلاً .
- \* عام ٤٨ ق.م. قيصر يهزم بومبيوس في فارسالوس . موت بومبيوس .
  - \* عام ٤٤ ق.م. اغتيال قيصر في ١٥ مارس.
- \* عام ٣١ ق.م. موقعة أكتيوم ، و انتحار كلٍ من مارك أنطونيو و كليوباترا .
  - \* عام ٣١-٢٢ ق.م. أوكتافيان قنصلاً .
  - \* عام ٢٧ ق.م. أوكتانيان يحصل على لقب أوغسطس.
    - \* عام ۱۱ م. موت أوغسطس.
  - \* عام ١٤ ٦٨ م. الأسرة الجوليو كلاودية Julio-Claudian .
    - \* عام ٢٩- ٩ م. الأسرة الفلانية Flavians Dynasty
  - \* عام ٩٦ ١٩٣ م. الأسرة الأنتونينية Antoninians Dynasty .
    - \* عام ١٩٣ ٢٣٥ م. الأسرة السيفيرية Severan Dynasty \*
- \* عام ٣١٣ م. مرسوم ميلان (تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين شرقي و غربي )
  الاعتراف بالمسيحية ديناً رسمياً .
- Ward-Perkins, John B., "Roman Architecture", (New York, 1977) p.326 ff

### ( ٤ ) قائمة بالملوك البطالمة في مصر .

|                 | •                      |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| بطلميوس الأول   | ۲۳۲-٥٨٢/٤ ق.م.         |                      |
| Soler           | ( سوتير ) .            | " النقذ "            |
|                 |                        |                      |
| بطلميوس الثاني  | ٥٨٢/٤-٢٤٢ ق.م.         |                      |
| Philadelphus    | ( فيلادلفوس ) .        | " المحب لاخته "      |
| بطلميوس الثالث  | r37-177 B.g.           |                      |
| Euergetes       | ( يوارجيتيس ) .        | " فاعل الخير "       |
| بطلميوس الرابع  | ۲۲۱-۲۰۱ ق.م.           |                      |
| Philopator      | ( فیلوباتور ) .        | " المحب لابيه "      |
| بطلميوس الخامس  | ٤٠٢-١٨١ تي.م.          |                      |
| Epiphanes       | ( أبيفانيس ) .         |                      |
| بطلميوس السادس  | ۱۸۱/۱۸۱ ق.م.           |                      |
| Philometor      | ( فیلومیتور ) . "      | " الحب لامه "        |
| بطلميوس السابع  | ١٤٥ ق.م.               |                      |
| Neos Philopator | ( نيوس فيلوباتور ) . " | " المحب لابيه الصغير |

راجع : فادية ابو بكر، محاضرات في تاريخ مصر :العصر البطلمي ،(حامعة الإسكندرية ١٩٨٩). The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1271-3

#### ( ٥ ) قسائمة الأباطرة الرومسان .

## الأسرة الجوليو-كالوحية ،

- تيبريوس ١٤ -٣٧ م.

**-** كلاوديوس ١ ٤ **-** ٤ ٥ م.

- نيرون ١٥٥-٨٦ م.

## \* الأسرة الفلافية :

- فاسباسیان ۲۹-۲۹ م.

– تينوس ٧٩–٨١م.

- دومیتیان ۱۸-۹۹ م.

#### \* الأسرة الأنتونينية ،

- ئىرفا ٢٩-٨٩ م.

- تراجان ۹۸-۱۱۷م.

- هادریان ۱۱۷-۱۳۸۹

- أنطونيوس بيوس

٠ ماركوس أوريليوس

- كومودوس

### \* الأسرة السيفيرية ،

- برتیناکس

- سبتموس سيفيروس

- کاراکللا ۲۱۲-۲۱۱ م.

- مکرینومر ۲۱۷–۲۱۸ م.

- أنطونينوس - أنطونينوس

ـ سفيروس الاسكندر

## بعض الأباطرة اللذين لعبوا دوراً بارزاً في سير الأحداث :

\* دقلديانوس \* تسطنطين الأول \* قسطنطين الأول

\* جوليان ٣٦٣–٣٦٣ م.

#### راجع:

The Oxford Classical Dictionary, op.cit., p. 1326 ff.

Cary, M., "A History of Rome", (London, 1962).

- حسين الشيخ ، دراسات في تاريخ حضارة مصر اليونانية و الرومانية ، ( دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٠ ).

## (٦) قائمة الصور و اللوحات

| س.والبدي | السورة الموسوع                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥        | ۰-۱ - رحلات أوديسيوس .<br>ب- رحلات أوديسيوس .                          |
|          | * ثروت عكاشة ، الفن الروماني ، ص. ٤٥٥ .                                |
| Y        | ۲-۰ فرسکو ( تصویر حائطي ) لحدیقة لیفیا من بریما بورتا .                |
|          | Wheeler, Mortimer, Roman Art & Arch., op.cit., p. 185, ill. 166.       |
| 4        | <ul> <li>منظر لجدران مقبرة سينجم تصور أشجار النخيل .</li> </ul>        |
|          | Chalaby, Abbas., "Egypt", (Bonechi, Italy, 1989) p. 107.               |
| 19       | <ul> <li>- ٤</li> <li>- ٤</li> </ul>                                   |
|          | Wheeler, Mortimer, Roman Art & Arch., op.cit., p. 188, ill. 172.*      |
| 14       | <ul> <li>هسيفساء الطيور للفنان سوسوس من فيلا هذريان بتيفولي</li> </ul> |
|          | Wheeler, Mortimer, Roman Art & Arch., op.cit., p. 201, ill. 186.       |
| ۲۱       | ٦- تصوير حائطي لمنظر رعوي من بوميسي قبل ٧٩ م.                          |
|          | Wheeler, Mortimer, Roman Art & Arch., op.cit., p. 198, ill. 184.       |
| ٣٣       | ٧- تخطيط و قطاع لمنزل فاون .                                           |
|          | Mau, A., "Pompeii, its life and art", op.cit., p. 282-287.             |

- ا فسيفساء الاسكندر الأكير من منزل فاون . 37 **-**λ ب- فسيفساء الاسكندر الأكير من منزل فاون . Ramage & Ramage, "Roman Art", op.cit., p. 20-21. \* فسيفساء السمك من منزل فاون . 40 -9 Pollitt, J.J., "Hellenistic Art", op.cit., p. 224, ill. 238. جسم السمكة . ٣٧ \* أطلس العلوم الطبيعية ، ( مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٥ )ص. ٣٠ فسيفساء النيل من منزل فاون . ٣٨ Pollitt, J.J., "Hellenistic Art", op.cit., p.225. فسيفساء النيل من منزل فاون . 3 Pollitt, J.J., "Hellenistic Art", op.cit., p.225. فسيفساء النيل من منزل فاون . ٣٨ Pollitt, J.J., "Hellenistic Art", op.cit., p.225. فسيفساء النيل من منزل فاون . ٣٨ -12 Wheeler, Mortimer, Roman Art & Arch., op.cit., p.188. \* منظر طيور تسبح و تصطاد السمك . ٤, -10 \* حورج بوزنز و آخرون ، معجم الحضارة المصرية القديمة ، ص. ١٩ .
- ۱۲ فسیفساء من آفنتین تصور الطبیعة النیلیة .
   ۴ ثروت عکاشة ، الفن الرومانی ، لوحة ٤٢٤ ، ص. ٥١٨

```
٤A
                                  فسيفساء المغارة القدسة .
            Strong, Eugenie, "Art in Ancient Rome", Vol. I, p. 78.
                                      فسيقساء بالسرينا
  ٥٢
                  Ramage & Ramage, "Roman Art", op.cit., p. 84. *
                   أ - فسيفساء باليسترينا (منظر الجنود).
  77
                   ب - فسيفساء باليسترينا ( منظر الجنود ) .
       * رستوفتزف ، م. ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية ...، حد ٢ ، ص. ١٨٥ .
                       فسيفساء باليسارينا ( منظر العريشة ) .
  ٧.
       * رستوفتزف ، م. ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية ...، حد ٢ ، ص. ١٨٤ .
   ۸٣
                          معيد ابو سنيا ( التماثيل الواقفة ) .
                                                                 -41
         Chalaby, Abbas., "Egypt", (Bonechi, Italy, 1989) p. 126. *
   ۸٣
                         معيد ابو سنبل ( التماثيل الجالسة ) .
                                                                 -44
         Chalaby, Abbas., "Egypt", (Bonechi, Italy, 1989) p. 120.
   ٨£
                                         معید ایی سنیل .
                                                                 -44
Van der Heyden, A., "Abydos, Esna, Edfu, Komombo, Aswan, ..." *
(Al Ahram, 1991), p. 66
```

منظ حديث لثران تج الشادوف و تحرث الأرض . Van der Heyden, A., "Abydos, Esna, Edfu, Komombo, Aswan, ..." (Al Ahram, 1991), p. 11

94

- ۲۰ رسم لطيور الكراكي من مقيرة ما نفر.
   ۴ جورج بوزنز و آخرون ، معجم الحضارة المصرية القليمة ، ص. ١٦٨ .
   ۲۲ فسيفساء معركة السمك من منزل ٨ ببومبيي .
   ۴ ثروت عكاشة ، الفن الروماني ، جـ٢ ، ص. ٥٤٥
- ۲۷ نسيفساء معركة السمك من منزل ۸ بيومبيي . Pollitt , J.J. , "Hellenistic Art", op.cit. , p.224 , Ill. 239 . \*
- ۱۳۸ . فسيفساء السفن من ميناء أوستيا . ۲۸ \* Wheeler , Mortimer , Roman Art & Arch., op.cit. , p.38
- ۳۰ رسم لفنار الإسكندرية . Forster , E.M. , " Alexandria , ...", op.cit. , p. 148 . \*
- ۳۱ تصویر حائطي لمنظر میناء . ۳۱ ۳۱ Wheeler , Mortimer , Roman Art & Arch., op.cit. , p.199, ill. 185 . \*
- ۲۲ منظر لفیلا هدریان بتیفولي . هنظر لفیلا هدریان بتیفولي . Ward-Perkins , J., " Roman Architecture " , op.cit. , p. 156 . \*

- ۳۱ مسيفساء معركة القنطور و النمر من فيلا هدريان. ١٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠
- ۱٦٣ . فسيفساء رعي الماعز من فيلا هدريان . -- " فسيفساء رعي الماعز من فيلا هدريان . -- " Wheeler , Mortimer , Roman Art & Arch., op.cit. , p.189
- ۱۹۹ نسيفساء مهاجمة الأسد لثور من فيلا هدريان . -٣٦ \* Wheeler , Mortimer , Roman Art & Arch., op.cit. , p.189
- ٣٧ أشكال متنوعة من الزخارف .
- Bray, W., & Trump, D., "The Penguin Dictionary of Archaeology". \*
- ا ۱۹۱ wave crest زخرفهٔ -۳۸
  Daszewski , " Corpus of mosaics " , op.cit. , plate 26 b. \*
- ا ۱۹۹ من ابي قر . Nelumbo Nucifara زهرة —۳۹ Daszewski , " Corpus of mosaics " , op.cit. , plate 26 a. \*
- ۲۰۱ . فسيفساء ابي قير : نباتات مائية . ٤٠ Daszewski , " Corpus of mosaics " , op.cit. , plate 27 b. \*
- ۲۰۳ . فسيفساء ابي قبر . ٤١ Daszewski , " Corpus of mosaics " , op.cit. , plate 27 a. \*
- ۲۰۰ فسیقساء ابی قبر : طائر ابی قردان . ٤٧ \* Daszewski , " Corpus of mosaics " , op.cit. , plate 28.

فسيفساء ابي قير: الديك. Y . Y -14 Daszewski, "Corpus of mosaics", op.cit., plate 29. \* فسيفساء ابي قير: طيور و نباتات. 7.9 - 12 Daszewski, "Corpus of mosaics", op.cit., plate 30 a. فسيفساء ابي قير: قزم. 111 -10 Daszewski, "Corpus of mosaics", op.cit., plate 30 b. فسيفساء ابي قير: نباتات و أزهار و فاكهة . 717 -17 Daszewski, "Corpus of mosaics", op.cit., plate 31 a. \* فسهفساء ابي قير: نباتات. 410 - £ Y Daszewski, "Corpus of mosaics", op.cit., plate 31 b. \* فسيفساء ابي قير: تباتات ماثية و ورود . 717 -11 Daszewski, "Corpus of mosaics", op.cit., plate 31 c. \* فسيفساء ابي قير: طيور و نباتات و سمكة و ثعبال . 414 -19 Daszewski, "Corpus of mosaics", op.cit., plate 31 d. \* 111 فسيفساء تل العمارنة . -0. Daszewski, "Corpus of mosaics", op.cit., plate37 a. \* ٥١- فسيفساء تمويس. 277 \* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .

471 فسيفساء تمويس . -04 Guide of the Museum of Alexandria, p. 18. فسيفساء تمويس ( الخيمة ) . 440 \* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية . ٥٤ - فسيفساء تمويس ( القزم ) . YYY \* صورة لقطعة المتحف البوناني الروماني بالإسكندرية . ٥٥- فسيفساء تمويس ( النهر ) . XYX \* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية . ٥٦- فسيفساء تمويس ( النهر ) . XYX \* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية . فسفساء فبلا قسطنطين. 24. Baratte, Francois, "Catalogue des mosaiques romaines...", op.cit., p. 106 \* فسيفساء فيلا قسطنطين. 24. Baratte, François, "Catalogue des mosaiques romaines...", op. cit., p. 107  $^*$ 14. فسيفساء فبالا قسطنطين . Baratte, Francois, "Catalogue des mosaiques romaines...", op.cit., p. 109 \* 14. فسيفساء فيلا قسطنطين ، Baratte, Francois, "Catalogue des mosaiques romaines:.", op.cit., p. 112 \*

- ٢٦٠ فسيفساء فيلا قسطنطين .
- Baratte, Francois, "Catalogue des mosaiques romaines...", op.cit., p. 112 \*
  - ٣٢٠ نسيفساء فيلا قسطنطين . ٣٢٠
- Baratte, François, "Catalogue des mosaiques romaines...", op.cit., p. 113 \*
  - ٢٣٠ فسيفساء فيلا قسطنطين .
- Baratte, Francois, "Catalogue des mosaiques romaines...", op.cit., p. 113 \*
  - ۲٤٢ فسيفساء ضيعة يوليوس . ٦٤
    - \* المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣١ ، لوحة ٨
  - ٥٠- فسيفساء طبرقة ( مسكن احد كيار المزارعين ) . ٢٦٦
    - \* المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٥ ، لوحة ٩ .
  - ٦٦- فسيفساء طبرقة (غازلة الصوف).
    - \* المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٣٧ ، لوحة ١١ .
  - ٧٧٦ فسيفساء طبرقة (انتاج النبيذ).
    - \* المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٦.
  - ۲۸۱ فسيفساء دجة ( الصيد بالحربة ) .
    - \* المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٦٥ ، لوحة ٢٢ .
  - ٣٨٥ أ-ب فسيفساء دجة ( الصيد بالسنارة ) .
    - \* المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٦٤ ، لوحة ٢٢ أ.

٧٠- فسيفساء دجة (الصيد بالشبكة).

\* المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٦٤ . لوحة ٢٢ پ.

٧١ - قسيفساء دجة (الصيد بالقوارير).

\* المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٦٥ ، لوحة ٢٢.

٧٢ فسيفساء التبروز .

\* رستوفتزف ، م. ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية ، جـ.٧ ، ص. ١٠٤ ، لوحة ٢٩ .

٧٣ فسيفساء أوذنة .

\* المنجى النيفر ، المرجع السابق ، ص. ١٢٨.

٧٤ فسيفساء الجم .

Aymard , Jacques . , " Essai sur les chasses romaines" , p. 335 , plate XXV b.  $^{*}$ 

٧٥ فسيفساء أورفيوس .

\* المنجي النيفر ، المرجع السابق ، ص. ٢٥، لوحة ٦ .

٧٦ فسيفساء الفصول من زليتن ( النسوة )

Aurigemma, Salvatore, "I Mosaici di Zliten", p. 105. \*

٧٧ - فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه العلوى الأيمن ) ٣٤٦

Aurigemma, Salvatore, "I Mosaici di Zliten", p. 113.

٧٨ - فسيقساء الفصول من زليتن ( التابلوه العلوي الأيسر ) ٣٤٧

Aurigemma, Salvatore, "I Mosaici di Zliten", p. 113.

- ۳٤٨ (التابلوه الأوسط الأيمن ٧٩ من زليتن (التابلوه الأوسط الأيمن) Aurigemma, Salvatore, "I Mosaici di Zliten", p. 113.\*
- ۳٤٩ نسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه السفلي الأيسر ) مد المحافظة . Aurigemma , Salvatore , "I Mosaici di Zliten", p. 113 . \*
- ۳۵ . فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه السفلي الأيمن ) ٨٧ . Aurigemma , Salvatore , " I Mosaici di Zliten ", p. 113 . \*
- ۳۵۳ . نسيفساء دراس الغلال من زلين . -۸۳ . Wheeler , Mortimer , Roman Art & Arch., op.cit. , p.188 , ill. 171 . \*
- ۳٦٥ أسيفساء معمل الألبان من زليتن. -∧٥ \* Rostovtzeff, M., "Roman Empire", op.cit., Vol. II, p. 312
- ۳٦٨ فسيفساء العمل الزراعي من زليتن .
   ۴ رستوفتزف ، م. ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية ، حـ٧ ، ص. ٢١٦.
- ۳۸۲ . نسیفساء شرشال من نومیدیا . Boardmann , J. , The oxford history ..., op.cit. , p. 187 . \*

```
٨٨ - فسيفساء نبتون و أمفيتريتي من نوميديا .
```

Baratte, Francois. "Catalogue des mosaiques romaines...", op.cit., p. 37 \*

\* تصميم للقطعة من تصميمي .

Schmidt, Joel, "Dictionnaire de la mythologie" op.cit., p. 228.

\_ \*

Fabia, Phillipe., op.cit., p. 87, fig. 9.

Ramage & Ramage, op.cit., p. 9-10 \*

Ball, John., op.cit., p. 176. \*

\* المنجى النيفر ، المرجع السابق .

## (۷)كشساف



| ۱۸۹   | – أثينايوس                  |
|-------|-----------------------------|
| ٥.    | - ارسين <i>وي</i>           |
| 7 2 7 | - اشلو                      |
| ١٨٧   | أفروديت                     |
| ١٨٧   | – أفروديسياس                |
| 2 - 9 | – أكويتانيا                 |
| 791   | – أمفيتريتي                 |
| ٤٠٨   | - 1-                        |
| ٥٨    | – انتيحونو لکاريستوسي       |
| ۱۷۸   | – أنتيوخو- ِ الرابع         |
| 0 \$  | <ul> <li>أنطاكية</li> </ul> |
| ١٢    | – أنيني من تيميا            |
| ٥     | - أوديسيوس                  |
| 717   | – أوذنة                     |
| 171   | – أورفيوس                   |
| 777   | - اوزير                     |
| ١٣٨   | – أوستيا                    |
| ٤Y    | - اوغسطس                    |
| 307   | - أوفيد                     |
| 178   | – إتروريا                   |
| ٦٣    | - إراتوسثينيس               |
| 4.8   | - إله المحيط                |
| 17.   | – إليانوس                   |
|       |                             |

| 77    | إميانوس مارسيللينوس  |
|-------|----------------------|
| 270   | إيفونوند             |
| 110   | . إيفيسوس            |
| 110   | . إيوريبيديس         |
| ٧٨    | - ابن آ <i>وي</i>    |
| 112   | - ابو الهول          |
| ٣٠٣   | - ابو قراط           |
| 147   | - ابو قير            |
| ٨٥    | - ابو منجل           |
| 144   | - الأسرة الخامسة     |
| 144   | - الأقزام            |
| ۳۹۸   | - الألعاب الأوليمبية |
| 177   | – الإخطبوط           |
| ٣٤    | – الإسكندر الأكبر    |
| 198   | – الإسكندرية         |
| 4.4   | – التبروز            |
| 113   | – التقويم            |
| ٧٥    | - التمساح            |
| 177   | - الثعبان            |
| ***   | - ابلام              |
| 444   | - الجميري            |
| 1.0   | - الجمل              |
| 1/3   | - الجنيات            |
| ፖለፕ   | - الجيورجيكا         |
| 498   | - الحب               |
| 777   | – الحروب البوثية     |
| ٨٤    | - الحمار             |
| ٤٠٢ - | الحوريات             |
|       |                      |

| 1.1   | الخنزير                  |
|-------|--------------------------|
| 18.   | - الدرفيل                |
| 799   | - الدرفيل                |
| 94    | - الدشنيق                |
| ٩     | – الدولة القديمة في مصر  |
| 777   | – الرقص                  |
| 17    | - الساتير                |
| ١٣٤   | - السردين                |
| 11    | - الطبيعة الصامتة        |
| *1    | – الطرز البومبية الأربعة |
| ٥٨    | - العصر الهللينستي       |
| 1 . £ | - الغزال                 |
| ٦     | – الفن الصيي             |
| 1.4   | – القرور                 |
| 10    | - القصائد الرعوية        |
| 104   | – القنطور                |
| 140   | – القويع الرعاد          |
| ٥٧    | – القوريني               |
| 171   | - القيثارة               |
| 171   | - الكراكي                |
| 1 • 9 | - الكلب                  |
| ۲۷۲   | - المشلة                 |
| 197   | - الميدوزا               |
| ١٠٤   | - النمر                  |

•



| 722 | بالحوس             |
|-----|--------------------|
| 797 | باريس              |
| 277 | بالرمو             |
| ££  | براينستي           |
| ٤٥  | برجامة             |
| ٦.  | بطلميوس الجغرافي   |
| ۱۷۸ | بطلميوس الرابع     |
| 77  | بطلميوس السادس     |
| 147 | ، بطلميوس السادس   |
| 144 | الطلميوس فيلادلفوس |
| ٤٠٩ | ، بلجيكا           |
| ٤   | ٠ بليني الأصغر     |
| 1.4 | ٠ بليني الأكبر     |
| 127 | ٠ بوتيولي          |
| ٤Y  | - بوسيدون          |
| 70  | - بولوس من منديس   |
| ٨   | + بوليجنوتوس       |
| ٥   | - يومبيي           |
| ٥٣  | - ييترونيوس        |
| 178 | - بير بحوس         |
| 147 | – بيرسيوس          |
| 17  | – بيون             |



| – تراجان       | 117   |
|----------------|-------|
| - تريبوليتانيا | 777   |
| تريفوليوم      | 470   |
| تمويس          | 272   |
| - تيبور        | 04    |
| – تيفولي       | 1 2 9 |



| 11 | – ثيوفراست |
|----|------------|
| 1. | - شرک ب    |



| – جوبيتر              | ٦٤  |
|-----------------------|-----|
| – جونو                | 78  |
| - حدائق بابل المعلقة  | £   |
| – حر <i>ب</i> يوجورتا | ۳۷۸ |



| - دارا الثالث | ٣٤          |
|---------------|-------------|
| – دافني       | 44          |
| - دجة         | <b>YA</b> • |
| - دروسوس      | ٤١٠         |

| ديلوس               | 79  |
|---------------------|-----|
| - ديمتري الطبوحراني | 75  |
| - ديودور الصقلي     | 77  |
| - ديونيسوس          | 194 |



| 197 | - راقودة      |
|-----|---------------|
| 147 | - ربات الحكمة |
| ٧٢  | – زهرة اللوتس |
| 17. | - زویکسیس     |
| ١٨٣ | – زينون       |
| 100 | – زيوس        |
| 277 | – زيوس        |



| – سائو        | ١٢  |
|---------------|-----|
| - ستزابون     | 13  |
| – سقارة       | ۸۲۸ |
| – سمكة النزوت | ١٣٥ |
| – سوسة        | ۲٥  |
| - سويتونيوس   | ۱۸۸ |
| – سيراكوزا    | ۱۳  |
| – سینیکا      | ٥١  |
| - شرشال -     | ۲۸۲ |

## ﴿ ص / ط ﴾

| 777 | – صبراته     |
|-----|--------------|
| 977 | - طبرقة      |
| ٣٣٦ | – طرابلس     |
| 171 | - طلي القدور |
| ١٨٧ | - طيبة       |



- عرق أوزوريس ٥١ -- علم الأسماك ٣٦



| - فارو                    | 44    |
|---------------------------|-------|
| – فاروس                   | 1 2 7 |
| – غاون                    | 24    |
| – فرجيل                   | ۲.    |
| – فرس التهر               | ٧٤    |
| - فسيفساء الإسكندر الأكبر | ٣٨    |
| – فسيفساء الجم            | ۲۲۸   |
| - فسيفساء تل العمارنة     | 111   |
| - فسيفساء ليلبون          | **    |
| – فن الباروك              | ٤٥    |
| – فن الروكوكو             | 00    |
| - فنار الإسكندرية         | 121   |

| - فورتونا               | ٤٤    |
|-------------------------|-------|
| – فورتونا بريميحنيا     | 20    |
| – فيتروفيوس             | 17    |
| – فيريوس فلاكوس         | ۳1.   |
| ~ فيلادلفيا             | 1 1/2 |
| – فيلوستيفانوس القوريني | ٥٧    |
| – فيليتاس               | 15    |
| – فيينا                 | 214   |



- قرطاحة. ٢٣٩ - قسطنطين ٢٣٠ - قسطنطينة ٢٩٧ - قنفد البحر ٢٩٨ - قوص ٣٢٠



- كالليماخوس 77 - كاليماخوس ٥γ – کانوب 191 – كلاوديوس 127 - كليوباترا السابعة 177 - كوكولوس £Y. - كيريس 279 - كيوبيد 7.2

– کیوبید ۲۹۸



| – لبدة الصغر <i>ى</i> | ٣٣٩ |
|-----------------------|-----|
| - لبدة الكبرى         | 779 |
| - لوجدونوم            | ٤٠٩ |
| لوديوس                | 101 |
| اليبيا –              | 440 |
| – ليوتيداس            | 17  |



| - مسجلو العجائب      | 50  |
|----------------------|-----|
| – مصر ولاية رومانية  | 09  |
| - معبد ابي سنبل      | ۸۲  |
| - معبد الأقصر        | ۸۳  |
| - مكان النقابات      | ١٣٨ |
| – ملياجر             | 277 |
| - منظر الحمام لسوسوس | 101 |
| - منف                | 190 |
| - منف                | ٥.  |
| – موريتانيا          | 277 |
| - موسخوس             | ۱٦  |
|                      |     |

– مارك أنطونيو

177



| ولي      | 12. | نابولي      |
|----------|-----|-------------|
| ت البردي | ٧٣  | نبات البردي |
| رن       | 241 | ٠ نېتون     |
| ر الپو   | ٣١  | نهر البو    |
| ون       | 144 | . نیرون     |



| 444 | - هادروميتوم |
|-----|--------------|
| ٤   | - هدريان     |
| ٨٠  | - هيرودوت    |
|     |              |



– يوارجيتيس الثاني ١٧٩

مثال يحمح متبعة

## ملحق الصور والخرائط



صوره ۱ – ب / تصوير رحلات أوديسيوس



صورة ١ - ب / تصوير رحلات أوديسيوس



صورة ٢ -- تصوير حديقة ليفيا



صورة ٣ - تصوير مقبرة سينيجم

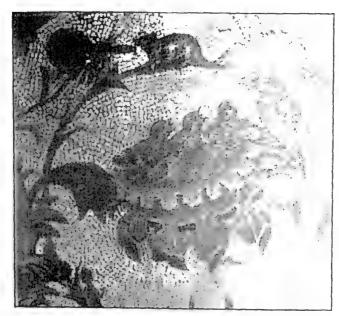

صورة ٤ فسيفساء الطبيعة الصامتة من زليتن



صورة ٥ فسيفساء الطيور للفنان : سوسوس



صورة ٦ – تصوير لمنظر رعوى





صورة ٧ - منزل فاون



صورة ٨ - أ/ فسيفساء الاسكندر الاكبر



صورة ٨ - ب/ فسيفساء الاسكندر الاكبر



صورة ٩ - فسيفساء السمك من منزل فاون

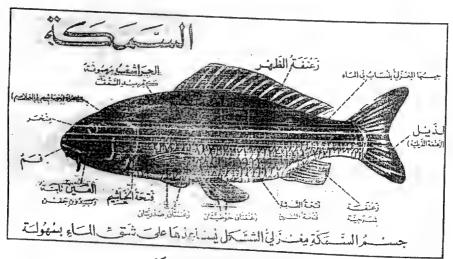

صورة ١٠ - شكل لجسم سمكة



صورة ١١ - فسيفساء النيل من منزل فاون



صورة ١٣ - فسيفساء النيل من منزل فاون



صورة ١٣ - فسيفساء النيل من منزل فاون



صورة ١٤ - فسيفساء النيل من منزل فاون



صورة ١٥ منظر طيور وبط يسبح



صورة ١٦ - فسيفساء من أفنتين

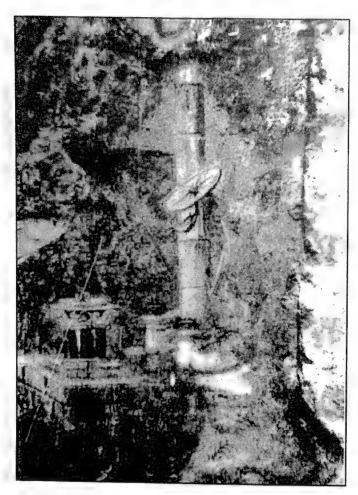

صورة ١٧ - فسيفساء المغارة المقدسة



صورة ١٨ - فسيقساء باليسترينا



صورة ١٩ – قسيفساء باليستريبا (منظر الجنود)





صورة ٢٠ - فسيفساء باليسترينا



صورة ٢١ - معبد ابو سنبل (تماثيل واقفة)



صورة ٢٢ - معد أبو سنبل (تماثيل جالسة)



صورة ٢٣ -- معبد ابو سنبل

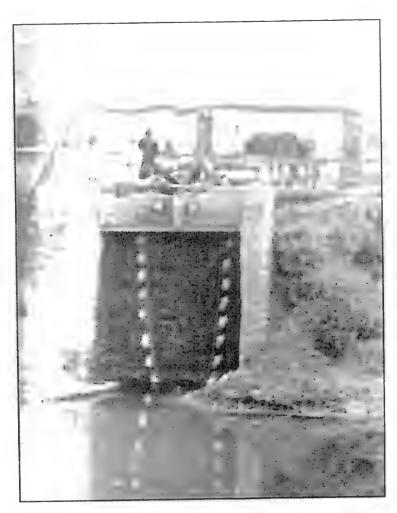

صورة ٢٤ - منظر حديث من مصر (الساقية)



صررة ٧٥ \_ رسم من مقموة ما – نفر (طيور الكراكي)



صوره ۲۹ - فسيفساء السمك من منزل رقم ۸ / يومي

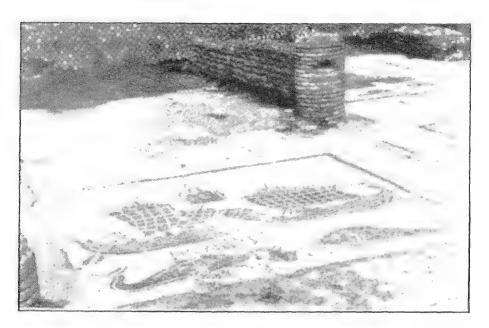

صورة ٢٨ - فسيفساء السفن من ميناء أوستيا



صورة ۲۹ - منظر الذئبة وهي ترضع ريموس و روموللوس

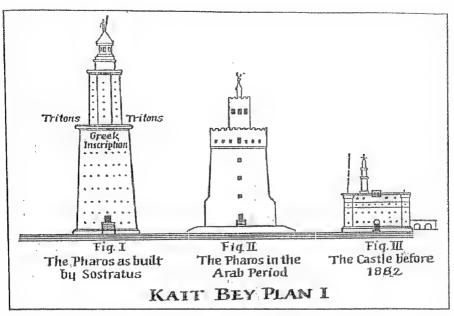

صورة ٣٠ – رسم لفنار الاسكندرية



صورة ٣١ - تصوير لمنظر ميناء



صورة ٣٢ منظر من فيلا هدريان



صورة ٣٣ نحت من فيلا هدريان



صرية ٣٤ قسفسا، من قبلا هدربان اللفطور بهاجم النمرا



صورة ٣٥ - فسيفساء من فيلا هدريان (رعى الماعز)



صورة صورة ٣٦ - فسيفساء من فيلا هدريان (الأسد يهاجم الثور)



صورة ٣٧ - مجموعة متنوعة من أشكال الزخارف



صورة ٣٨٠ - فسنتساء سكل ، حرفة ٢٠٠١ - ١١٠٠٠



صورة ۳۹ - فسيفساء من أبي قير (زهرة Nelumbo Nucifara)



صراره ٤٠ فسفساء من أبي قير البالات مائية ا



صورة ٤١ - فسيفساء من أبي قير (سانات)



صورة ٤٦ فسيفساء من أبى قير (طائر أبو قردان)



صورة ٤٣ فسيفساء من أبى قير (الديك)



صورة ٤٤ - فسيفساء أبو فير (طيور ونباتات)



صورة 20 - فسيفساء أبو قير (القزم)



صوره ٤٦ - فسيفساء أبو فير النالات وأرهار وفاكهة



صورة ٤٧ - فسيفساء أبو قير (نباتات)



صورة ٤٨ – فسيقساء أبو قير (لباتات مانية وورد)



صورة 11 - فسيفساء أبو قير (نباتات وطيور وسمكة وُثعبان)



صورة ٥٠ - فسيفساء تل العمارنة (مستنقعات وبها قزم)



سوره ۵۱ - قسيفساء تمويس الملظو عام



صورة ٥٢ - فسفساء تموس المطو الوقص ا



صورة ٥٣ - فسيفساء تمويس (الخيمة)



صورة 04 فسيفساء تمويس (قرماً بصطاد)



صورة ٥٥ - فسيفساء نعويس (البينة النيلية)



صورة ٥٦ - فسيفساء تمويس (البيئة النيلية)



صورة ٥٧ - فسيفساء فيلا قسطنطين



صورة ٥٨ - فسيفساء فيلا قسطنطين



صورة ٥٩ فسيفساء فيلا قسطنطين



صورة ٦٠ فسيفساء فيلا قسطنطين



صورة ٦٦ فسيفساء فيلا قسطنطين



صورة ٦٢ – فسيفساء فيلا قسطنطين



صورة ٦٣ فسيفساء فيلا فسطنطين



صورة ٦٤ - فسيفساء ضبعة السيد بوليوس



صورة ٦٥ - فسيفساء طبرقة (مسكن احمد كبار المزارعين)



صورة ٦٦ - فسيفساء طبرقة (غازلة الصوف)

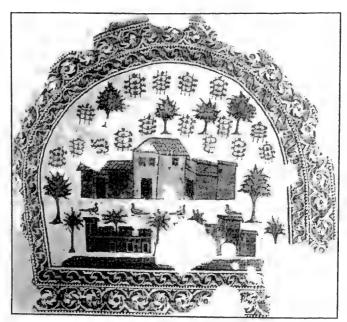

صورة ٦٧ - فسيفساء طبرقة (إنتاج النبيذ)



صورة ٦٨ - فسيفساء دُجة (الصيد بالحربة)



صورة ٦٩ ب - فسيفساء دُجة (الصيد بالسنارة)



صورة ٧٠ - فسيفساء دُجة (الصيد بالشبكة)



صورة ٧١ - فسيفساء دُجة (الصيد بالقوارير)



صورة ٧٢ – فسيفساء التبروز (المُدينة)



صورة ٧٣ - فسنفساء أودنه



صورة ٧٤ - فسيفساء الجم (ألثيبوزوس)

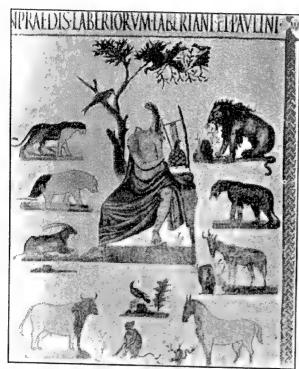

صورة ۷۵ فسيفساء أورفيوس (أوذنة)

صورة ٧٦ فسيفساء الفصول (زليتن)

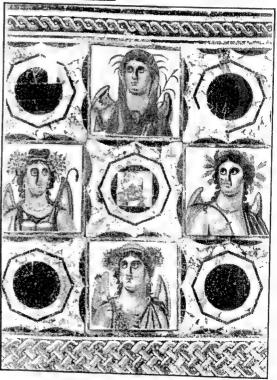



صورة ۷۷ - فسيفساء الفصول (التابلوه العلوى الأيمن)



صورة ٧٨ - فسيفساء الفصول (التابلوه العلوى الأيسر)



صورة ٧٩ - فسيفساء الفصول (التابلوه الأوسط الأيمن)

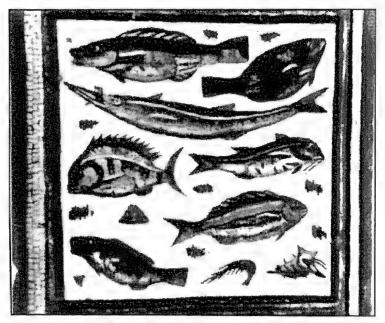

صورة ٨٠ - فسيفساء الفصول (التابلوه الأوسط الأيسر)



صورة ٨١ - فسيفساء الفصول (التابلوه السفلي الأيسر)



صورة ٨١٨٢ فسيفساء الفصول (التابلوه السفلى الأيمن)



صورة ۸۳ فسيفساء دراس الغلال



صورة ٨٤ - فسيفساء دراس الغلال



صورة ٥٥ فسيفساء معمل الأبان











| ١            | ٨     | 10                                     | 44    |
|--------------|-------|----------------------------------------|-------|
| (&)          | ##    | (&)                                    | . (&) |
| ****         |       |                                        |       |
| ۲            | ٩     | ) of .                                 | ۲۳    |
| (&)          | @     | @                                      | ##    |
|              |       |                                        |       |
| ٣            | ١.    | ۱۷                                     | 44    |
| (&)          | @     | @                                      | ##    |
|              |       |                                        |       |
| ٤            | 11    | ١٨                                     | 40    |
| (&)          | (&)   | (&)                                    | ##    |
|              |       |                                        |       |
| ٥            | ١٢    | ١٩                                     | 77    |
| (&)          | (&)   | (&)                                    | (&)   |
|              |       |                                        |       |
| ٦            | 18    | ٧.                                     | **    |
| (&)          | (&)   | (&)                                    | (&)   |
|              | ng mr |                                        |       |
| 4 Barrier 19 | 100   | esegn )                                |       |
|              | ***   | ************************************** | *     |

صورة ٩٠ - قطعة فسيفساء فيينا «تقويم ريفي مصور»

(a) = مربع به إحدي الجنيات (&) = مربع به منظر طبيعى

= مربع بحتوى على شكل حلية
 ## = مربع مدمر تماماً

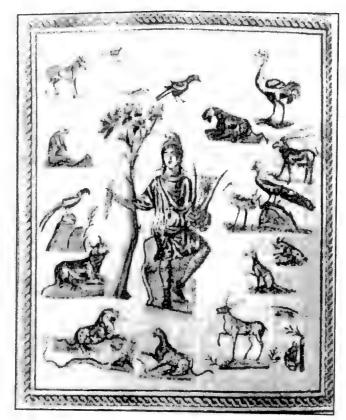

صــورة ۹۱ فــيفساء أورفـيــوس (من بالرمو)



صورة ٩٢ – فسيفساء أورفيوس



صورة ٩٣ - تصميم أرتود لفسيفساء أورفيوس بمتحف ليون



صورة \$ ٩ - خريطة للعالم الروماني في القرن الثاني م. (أ ، ب)

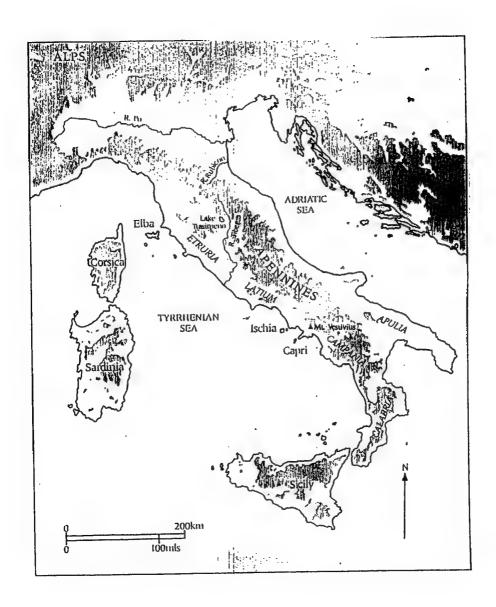

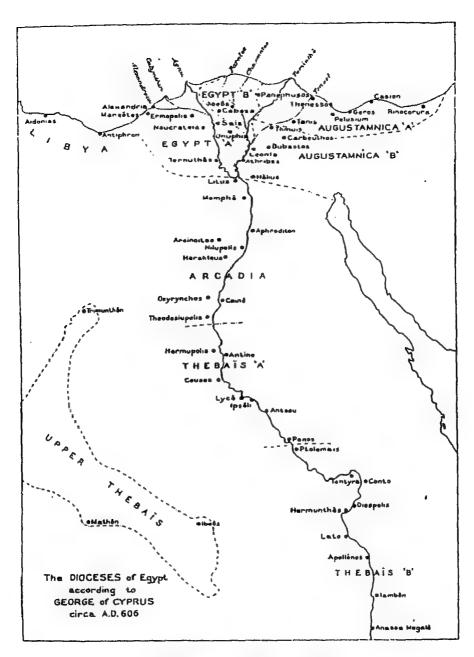

صورة ٩٥ -- خريطة لمصر تبعاً لچورچ القبرصي



صورة ٩٦ – خريطة لإفريقية القنصلية (تونس)

|                   | . قمسسة                                      |
|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>77</b> -7      |                                              |
| ***               |                                              |
| 11                | البامه الأول : فسيقساء إيطاليا .             |
|                   |                                              |
|                   | الفصل الأول :                                |
|                   |                                              |
| 71-70             | مقدمة عن تاريخ و طبيعة إيطاليا الجغرافية .   |
|                   |                                              |
|                   | الفصل الثاني :                               |
|                   |                                              |
| 11                | نماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء . |
|                   |                                              |
|                   | ١- فسيقساء منزل فاون :                       |
| £ £ - £ Y         | أ – فسيقساء السمك .                          |
| 0,-10             | بـ – فسيفساء النيل .                         |
| 10-70             | ٧- فسيفساء المغارة المقدسة .                 |
| 1754              | ٣- فسيفساء باليسترينا .                      |
| 177-171           | t – فسيفساء بيرجي بإتروريا .                 |
| 188-184           | ٥- فسيفساء معركة السمك .                     |
| 100-110           | ٦- فسيفساء ميناء السفن .                     |
|                   | ٧- فسيفساء فيلا هدريان :                     |
| \c/- <i>F</i> ;'/ | أ – معركة القنطور مع النمر .                 |
| 178-178           | يـ - رعي الماعز أمام تمثال واقف .            |
| 11140             | حـ منظر مهاجمة الأسدُّ لثور .                |

البابع الثاني : فسيفساء مصر . 1X1-+37 الفصل الأول : مقدمة عن مصر . Y . 1 - 1 A Y الفصل الثاني: نماذج تعكس الطبيعة من خلال الفسيفساء . ٢٠٠٠ ٢ ۱- فسيفساء ابي قير . 771-7.7 ٢- فسيفساء تمويس . 72.-777 البابع الثالث : فسيفساء منطقة شمال إفريقيا . الفصل الأول: مقدمة عن إفريقية القنصلية ( تونس ). ٢٥١-٢٤٢ الفصل الثاني: نماذج تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء إفريقية القنصلية. ٢٥٢-٣٤٨ ١- فسيفساء ضيعة يوليوس . 741-107 ٢- فسيفساء طبرقة :-

| İ                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| أ – مسكن احد كبار المزارعين.                                                    | ****               |
| بـ- غازلة الصوف .                                                               | 987-987            |
| حـــ إنتاج النبيذ و زيت الزيتون .                                               | 794-14.            |
| ٣- فسيفساء دُحة :                                                               |                    |
| أ – الصيد بالحربة .                                                             | 791-19             |
| بـ- الصيد بالسنارة .                                                            | 7.4-799            |
| حـ- الصيد بالشبكة .                                                             | T. Y-T. T          |
| د – الصيد بالقوارير .                                                           | T10-T.X            |
| ٤ - فسيفساء التبروز ( ألثيبوروس ) .                                             | 270-717            |
| ٥ – فسيفسناء أوذنة                                                              | 757-777            |
| ٣٦- فسيفساء أورفيوس .                                                           | 237-437            |
|                                                                                 |                    |
|                                                                                 |                    |
| الفصل الثالث:                                                                   |                    |
|                                                                                 | }                  |
| مقدمة عن تريبوليتانيا ( بغرب ليبيا ).                                           | 707-789            |
|                                                                                 |                    |
| القصل الرابع :                                                                  |                    |
|                                                                                 |                    |
| نماذج تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء تريبوليتانيا.                                | T9Y-T0Y            |
|                                                                                 |                    |
| ١ - فسيفساء الفصول و المناظر النيلية .                                          |                    |
|                                                                                 | X07-AF7            |
| ٧- فسيفساء دراس الغلال .                                                        | 778-708<br>777-779 |
| <ul> <li>٢- فسيفساء دراس الغلال .</li> <li>٣- فسيقساء معمل الألبان .</li> </ul> |                    |

٤ - فسيفساء العمل الزراعي . ٤ - ٢٩٢ - ٣٩٢

### الفصل الخامس:

مقدمة عن نوميديا ( الجزائر ). ٣٩٨-٣٩٣

#### القصل السادس:

نماذج تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء نوميديا . ٣٩٩٩ ـ ٢٤ ـ

١- فسيفساء شرشال . . . ٤٠٨ .

۲- فسيفساء نبتون و أمفيتريتي . ٤٣٤-٤٠٩

## العاهب العراجع : فسيفساء منطقة غرب أوروبا .

#### الفصل الأول:

مقدمة عن منطقة غرب أوروبا . ٤٣١-٤٣٦

### الفصل الثاني:

نماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء . ٢٦٤ - ٢٦

١- فسيفساء فيينا . ١

٢- فسيفساء أورفيوس . ٢٥٥ - ٢٦٦

# الواهم الخامس: دراسة مقارنة للقطع الفسيفسائية المختلفة . ٤٨٠-٤٦٧ 113-113 القوائم: ١ - قائمة باختصارات بعض المراجع £AY ٢- قائمة المصادر و المراجع أ - المصادر الأدبية ٤٩. بـ– قائمة الموسوعات و القواميس الأجنبية 183 حــ المراجع الأجنبية 294 د - المراجع العربية 197 ٣- قائمة بأهم الأحداث في تاريخ إيطاليا 199 ٤- قائمة بالملوك البطالمة في مصر 3.1 ٥- قائمة الأباضرة الرومان 3.5 ٦- قائمة الصور و اللوحات 0.0 ٧- كشاف 211 \*\*\* ملحق الصور 279

رقم الإيداع ۹۹ / ٤٦٧١ I. S. B. N. 977 - 5946 - 00 - X

يتناول هذا الكتاب فنا بليعا وهو قن الفسيفساء، أو كما اشتهر بين الناس باسم الموزايكو، وهو يقتنصر على العصر الروساني من خلال موضوع "تصوير العلبيد عنة". ومع هذا فالكتاب يعطى للقارئ المتخصص، وكذلك العادي معلومات واضحة ووافية، بحيث يقدم للصورة شاملة ليس فقط عن جغرافية وقاريخ ، وسياسة ، واقتصاد واساطير البلاو المختلفة التي تثاولها العمل، فتجعله يلم يجوانب الحياة المختلفة. وفي النهاية يتضح تأثير طبيعة مصر الخلالية بصيطة خياصة على شعوب وفتائي المناطق الأخرى. وتكمن أهمية الكتاب في كونه من الكتب القلائل التي كتب باللغة العربية عن هذا النوع من الفنون وستعينة في ذلك بمراجعة اجتبية مختلفة اللهجات الاستعراض الأراء الختلفة عن في تصوير الطبيعة من خلال المؤريكو أو الفنليفساء الروماني.

